ري الي العادي مر الي العارب

مكتبة فلسطين للكتب المصورة

# بِهَا فِي اللَّهُ الْكِرِبُ مِر النِّيِّ الْعِرَبِ مِر النِّيِّ الْعِرَبِ

للأب لوك مشيخواليسوي

أنجزة التكاليث

المطبعَة إلكاثونيكيهْ بيروت كل الحقوق محفوظة



#### في كالاثهِ تعالى

١ إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَزَلُ وَلَا يَزَالُ. هُوَ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ مَخَالِقُ ٱلْأَعْيَانِ وَٱلْآثَارِ . وَمُكُوِّدُ ٱلنَّهَادِ عَلَى اللَّيْلِ وَٱللَّيْلِ عَلَى ٱلنَّهَادِ . ٱلْعَالِمُ الْكَفْيَاتِ . وَمَا تَنْطُوى عَلَيْهِ ٱلْأَرْضُونَ وَٱلسَّمَاوَاتُ . سَوَا ﴿ عِنْدَهُ ٱلْجَهْرُ وَٱلْإِسْرَادُ . وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱللَّيْلِ وَسَادِثِ بِٱلنَّهَـارِ . أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطيفُ ٱلْخَدِيرُ خَلَقَ ٱلْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ • وَأَحْكَمَهُمْ بِعِلْمِهِ وَخَصَّهُمْ بَمْشِيئَتهِ . وَدَبَّرَهُمْ بِحِكْمَتِهِ . لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي خَلْقِهِمْ مُعِينٌ . وَلَا فِي تَدْ بيرهِمْ مُشيرٌ وَلَا ظَهيرٌ. وَكَيْفَ يَسْتَعِينُ مَنْ لَمْ يَزُلْ بَمَنْ لَمْ يَكُنْ. لَا تَلْزَمُهُ لِمَ . وَلَا يُجَاوِرُهُ أَيْنَ . وَلَا تُلَاصِقُهُ حَثُ . وَلَا تَعُدُّهُ كُمْ . وَلَا تَحْصُرُهُ مَتَّى . وَلَا تَحْيِطُ بِهِ كَيْفَ . وَلَا تُظْهِرُهُ قَبْلُ . وَلَمْ تَفْتُهُ بَعْدُ . وَلَمْ تَّجْمَعْهُ كُلُّ. وَصْفُهُ لَاصِفَةَ لَهُ. وَكَوْنُهُ لَا أَمَدَ لَهُ. وَلَا تُخَالِطُهُ ٱلْأَشْكَالُ لصُّورُ. وَلَا تُغَيِّرُهُ ٱلْآ ثَارُ وَٱلْغَيَرُ. وَلَا تَحُوزُ عَلَنْهِ ٱلْمُاسَّةُ وَٱلْمُقَادَبَةُ. وَتَسْتَحِىلُ عَلَيْهِ ٱلْمُحَاذَاةُ وَٱلْمُقَالَلَةُ • إِنْ قُلْتَ : أَيْنَ هُوَ • فَقَدْ سَبَقَ ٱلْمَكَانَ وُجُودُهُ ۚ لَمْ يَفْتَقُ وُجُودُهُ إِلَى أَيْنَ ۚ هُوَ بَعْدَ خَلْقِ ٱلْمَكَانِ عَنيُّ بِنَفْسِهِ كَمَّا كَانَ قَبْلَ خَلْقِ ٱلْمُكَانِ . وَكَيْفَ يَحِلُّ فِي مَامِنَهُ بَدَا . وَإِنْ قُلْتَ: مَاهُوَ . فَلَامَاهِيَّةَ لَهُ (مَامَوْضُوعَةُ لِلسُّوَّالِ عَنِ ٱلْجِنْسِ . وَٱلْقَدِيمُ

تَمَالَىٰ لَا جِنْسَ لَهُ ﴾ وَ إِنْ قُلْتَ كُمْ هُوَ . فَهُوَ وَاحِدْ فِي ذَاتِهِ . مُتَــهَرَّدْ ۗ بصفَاتِهِ ۥ وَ إِنْ قُلْتَ : مَتَى كَانَ فَقَــدْ سَبَقَ ٱلْوَقْتَ كُوْنُهُ وَ إِنْ قُلْتَ : كَنْفَ هُوَ . فَمَنْ كَنَّفَ ٱلْكَنْفَيَّةَ لَا يُقَالُ لَهُ كَيْفَ . وَمَنْ جَاذَتْ عَلَيْهِ ٱلْكَيْفَيَّةْ جَازَ عَلَيْهِ ٱلتَّغْيِيرُ وَ إِنْ قُلْتَ هُوَ ۚ فَٱلْمَا ۚ وَٱلْوَاوُ خَلْقُهُ ۚ فَمَا تَصَوَّرُ فِي ٱلْأَوْهَامِ . فَهُوَ بِخِلَافِهِ . وَلَا تُمَثُّلُهُ ٱلْمُونُ . وَلَا تُخَالِفُهُ ٱلظُّنُونُ . ولِا تَتَصَوَّرُهُ ٱلْأَوْهَامُ . وَلَا يُحِيطُ بِهِ ٱلْأَفْهَامُ . وَلَا تُقَدَّرُ قَدْرَهُ ٱلْأَيَّامُ . وَلَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ • وَلَأَيْقَادُنُهُ زَمَانٌ • وَلَا يَحْصُرُهُ أَمَدٌ • وَلَا يَجْمَعُهُ عَدَدُ • ثُرُ و و كَرَامَتُهُ • وَبَعْدُهُ إِهَانَتُهُ • عُلُوهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّلُ • وَجَبِيَّهُ مِنْ غَيْرِ تَنَقُّل مَ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وٱلْآخِرُ . وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ . ٱلْقَرَّيْثُ ٱلْبَعيدُ . ٱلَّذِي لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ وَأَشْهَدُ لَهُ بِٱلرَّبُوبِيَّةِ وَبِمَا شَهِدَ بِهِ لِنَفْسِهِ مِنَ ٱلْأَسْمَاءِ ٱلْخُسْنَى وَٱلصَّفَاتِ ٱلْعُلَى

(سراج الملوكُ للطرطوشي)

الدعاء لله

٢ دَعَا أَعْرَا بِي فَقَالَ : يَاعِمَادَ مَنْ لَاعِمَادَ لَهُ . وَيَازُكُنَ مَنْ لَا زُكْنَ لَهُ .
 وَيَا نُعِيرَ ٱلضَّعْنَى وَيَامُنْقِذَ ٱلْهَلُكَى . وَيَا عَظِيمَ ٱلرَّجَاءِ أَ نْتَ ٱلَّذِي سَجَّ لَكَ سَوَادُ ٱللَّيْلِ وَبَيَاضُ ٱلنَّهَارِ . وَضَوْ الْقَصْرِ وَشَعَاعُ ٱلشَّمْسِ . وَحَفِيفُ الشَّيْسِ . وَحَفِيفُ الشَّيْمِ وَدَوِيْ ٱللَّهُ مَ اللَّهُ مَ إِنَّكَ آنَسُ ٱلْمُؤْنِسِينَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ إِنَّا اللَّهِ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى ضَمَا رِهِ هِ مَ اللَّهُ عَلَى ضَمَا رِهِمَ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ

آ نسَنِي ذِكْرُكَ . وَإِذَا أَكَبَّتْ عَلَىَّ ٱلْفُمُومُ لَجَأْتُ إِلَى ٱلِأَسْتَجَارَةِ بِكَ . عِلْمًا بِأَنَّ أَزِمَّةَ ٱلْأُمُورِ كُلِّهَا بِيدِكَّ وَمَصْدَرَهَاعَنْ قَضَا نِكَ. فَأَفَلْنِي إِلَيْكَ مَغْفُورًا لِي مَعْصُومًا بِطَاعَتِكَ بَاقِيَ غُمْرِي يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِينَ ٣ لَّمَا وَلِيَ أَبُوبَكُمُ ٱلْخِلَافَةَ صَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ فَحَمدَ ٱللَّهُ وَأَ ثُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي دَاعَ فَأَمِّنُوا ۥ أَللَّهُمَّ إِنِّي غَلِيظٌ فَلَيِّنِي لِأَهْلِ طَاعَتِكَ بُمُوَافَقَةِ ٱلْحُقِّ ٱ بَنِهَا ۚ وَجْهِكَ وَٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةِ . وَٱدْزُقْنِي ٱلْفِلَظَةَ وَٱلشِّدَّةَ عَلَى أَعْدَا لِكَ وَأَهْلِ ٱلدَّعَارَةِ وَٱلنِّفَاقِ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ مِنِّي لَمُّمْ وَلَا ٱعْتِدَاء عَلَيْهِم • أَللَّهُمَّ إِنِّي شَعِيجُ فَسَغِنِي فِي نَوَائِبِ ٱلْمُرُوفَّ قَصْدًا مِنْ غَيْر سَرَفُولَا تَبْذِيرِ وَلَا رَنَّاءَ وَلَا شُمَّةً ۚ . وَٱجْعَلْنِي أَبْتَغِي بِذَٰ لِكَ وَجْهَكَ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۥ أَللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي خَفْضَ ٱلْجَنَاحِ وَلِينَ ٱلْجَانِبِ لِلْمُؤْمِنِينَ. أَللُّهُمَّ إِنِّي كَثِيرُ ٱلْغَفْلَةِ وَٱلنِّسْيانِ فَأَلْمِمْنِي ذِكْرَكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَذِكْر ٱلْمُوْتِ فِي كُلِّ حَيْنِ • أَلَّالُهُمَّ إِنِّي صَعِيفٌ عِنْدَ ٱلْعَمَـل بِطَاعَتِكَ فَٱرْزُقْنِي ٱلنَّشَاطَ فِيهَا وَٱلْفُوَّةَ عَلَيْهَا بِٱلنَّيَّةِ ٱلْحَسَنَةِ ٱلَّتِي لَا تَكُونُ إِلَّا بِعِزَّ تِكَ وَتَوْ فِيقِكَ . أَلَنَّهُمَّ نَبْتَنِي بِٱ لْيَقِينِ وَٱ لَبْرِ وَٱلتَّقْوَى وَذِكْرِ ٱلْمُقَامِ بَيْنَ يَدَ يْكَ وَٱلْحَيَاءِ مِنْكَ . وَأَرْزُقْنِي ٱلْخُنْهُوعَ فِيَمَا يُرْضِيكَ عَنِّي وَٱلْعُحَاسَةَ لِنَفْسِي وَ إِصَلَاحَ ٱلسَّاعَاتِ وَٱلْخَذَرَ مِنَ ٱلشُّهُمَاتِ ( العقد الفريد لابن عبد ربِّهِ ) دَعَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ : أَلَهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ يَامَنِ أَخْتَجَبِ بِشُمَاعِ نُودِهِ عَنْ نَوَاظِر خَلْقَهِ • يَا مَنْ تَسَرْ بَلَ بِٱلْجَلَالِ وَٱلْكَبْرِيَاء وَٱشْتَهَرَ بِٱلْتَجَبّْرِ فِي قُدْسِهِ ، يَا مَنْ تَعَالَى بِٱلْجَلَالِ وَٱلْكِبْرِيَاء فِي تَفَرُّدِ عَجْدِهِ ، يَا مَنِ أَنْقَادَت

ٱلْأُمُورُ بِأَزِمَّتِهَا طَوْعًا لِأَمْرِهِ • يَا مَنْ فَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ مُجِيَاتٍ لدَّعُونهِ مَا مَنْ زَيَّنَ ٱلسَّمَا ۚ بِٱلْتُجُومِ ٱلطَّالِعَةِ وَجَعَلَهَا هَادِيَةً لِخَلْقهِ مَا مَنْ أَنَارَ ٱلْقَمَرَ ٱلْمَنِيرَ فِي سَوَادِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُظْلِمِ لِلْطَفِهِ • يَا مَنْ أَنَارَ ٱلشَّمْسَ ٱلْمُنيرَةَ وَجَعَلَهَا مَعَاشًا لِخَلْقهِ . وَجَعَلَهَا مُفَرَّقَةً ۖ بَيْنَ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّءَارِ لِعَظْمَتهِ . يَا مَن ٱسْتَوْجَبَ ٱلشُّكْرَ بِنَشْرِهِ سَحَائِبَ نِعَمْهِ ۚ أَسْأَ لُكَ بَعَاقِدِ ٱلْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَبِكُلِّ ٱسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَٱسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيعِلْمِ ٱلْفَيْبِ عِنْدَكَ وَبِكُلِّ ٱسْمَ هُوَلَكَ أَثْبَتَهُ فِي ثُــُلُوبِ ٱلْحَافَينَ حَوْلَ عَرْشِكَ وَأَسْأَ لُكُ بِٱلْأَنْمَاءِ ٱلَّتِي تَعَلَّيْتَ بِهَا لِلْكَلِيمِ مُوسَى عَلَى ٱلْجَالِ ٱلْعَظِيمِ وَفَلَمَّا بَدَا شُعَاعُ نُورِ ٱلْحُجُبِ مِنْ بَهَاءِ ٱلْعَظَٰمَـةِ خَرَّتِ ٱلْجِبَالُ مُتَدَّكُهُ كَةً لِعَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَهَلْبَتَكَ وَخَوْفًا مِنْ سَطْوَتُكَ رَاهِبَةً مِنْكَ . أَنْتَ ٱللهُ فَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ . وَأَسْأَلُكَ بِٱلِا سُمِ ٱلَّذِي فَتَقْتَ بِهِ رَثْقَ عَظِيمٍ جُفُونِ ٱلْمُيُونِ لِلنَّاظِرِينَ • ٱلَّذِي بِهِ تُدُبِّرَتْ حِكْمَتْكَ وَشَوَاهِدُ مُحَجِّجٍ أَنْهِيَا لِكَ ، يَعْرِفُونَكَ بِنَظَرِ ٱلْقُــُأُوبِ ، وَأَنتَ فِي غَوَامِضٍ سَوَا يْدِ ٱلْفُلُوبِ • أَسَأَ لَكَ أَنْ تَصْرِفَ عَيني وَأَهْلِ خُزَانَتِي وَجِبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَمِيعَ ٱلْآفَاتِ وَٱلْعَاهَاتِ وَٱلْأَعْرَاضَ وَٱلْأَمْرَاضِ وَٱلْخُطَايَا وَٱلذُّنُوبِ • وَٱلشَّكَّ وَٱلْكُفْرَ وَٱلنَّفَاقَ وَٱلشَّفَاقَ وَٱلضَّلَالَةَ وَٱلْجَهْلَ وَٱلْمَثْتَ وَٱلْغَضَبَ وَٱلْمُسْرَ وَٱلصِّيقَ وَفَسَادَ ٱلصِّمِيرِ وَخُلُولَ ٱلنِّقْمَــةِ وَشَمَاتَةَ ٱلأَعْدَاءِ وَغَلَبَةَ ٱلرِّجَالِ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاء (الكشكول لبهاء الدين العاملي)

## منتخب من قصيدة على بن ابي طالب في المناداة

ه يَا سَامِعَ الدُّعَاءِ . يَا رَافِعَ السَّمَاءِ ، يَا دَاثِمَ ٱلْبُقَاءِ . يَا وَاسِمَ ٱلْعَطَاءِ . مَا عَالِمَ ٱلْغُنُوبِ ، يَا غَافِرَ ٱلذُّنُوبِ ، يَا سَاتِرَ ٱلْغُيُوبِ ، يَا صَاشِفَ ٱلْكُرُوبِ مَا فَانِقَ ٱلصَّفَاتِ مَ يَا مُخْرِجَ ٱلنَّبَاتِ مَ يَاجَامِعَ ٱلشَّمَاتِ م يَا مُنْشِرَ ٱلرُّفَاتِ . يَا فَالِقَ ٱلصَّبَاحِ . يَا مُرْسِلَ ٱلرَّبَاحِ . فَجُرًا مَع ٱلرَّوَاحِ . يَجْلُنَ فِي ٱلنَّوَاحِ . يَا هَادِيَ ٱلرَّشَادِ . يَامُلْهِمَ ٱلسَّــدَادِ . يَا رَازِقَ ٱلْعَبَادِ . يَا نَحْتَى ٱلْبَلَادِ . يَامُطْلِقَ ٱلْأَسِيرِ . يَا جَائِرَ ٱلْكَبِيرِ . يَا مُغْنَى ٱلْفَقِيرِ ، يَا غَاذِي ٱلصَّفِيرِ ، يَا مَالِكَ ٱلنَّوَاصِي ، مِنْ طَائِمٍ وَعَاصِ مَا عَنْ أُمِنْ مَنَاصِ مَ لِلْعَبْدِ أَوْخَلَاصِ مَا عَنْ أَنْجِيمِ وَ وَعَاصِ مَا عَنْ أَنْجِيمِ وَ مِنْ هَوْلِهَا ٱلْعَظِيمِ مِنْ عَيْشِهَا ٱلذَّمِيمِ وَ مِنْ حَرِّهَا ٱلْقِيمِ وَأَسْكِيِّي ٱلْجِنَانَا . بَلِغْنِيَ ٱلْأَمَانَا . فِي مَنْزِلِ تَعَالَى . بِٱلْحَقِّ قَدْ تَوَالَى . بِٱلنُّورِ قَدْ تَلَالًا . تَلْقَى بِهِ ٱلْجَلَالَا (ديوان على) قَالَ ٱلأَضَمَعَيُّ سَمِعْتُ غُلَامًا نَجَّدُ رَبُّهُ بِأَبْيَاتٍ مِنَ ٱلشَّمْرِ وَهِيَ لهذه : يَا فَاطِرَ ٱلْخَلْقِ ٱلْبَدِيمَ وَكَافِلًا ﴿ رَزْقَ ٱلْجَمِيمِ سَحَالُ جُودِكَ هَاطِلُ يَامُسْبِغَ ٱلْبَرِّ ٱلْجُزِيلِ وَمُسْبِلَ ٱلسَّتْرِ ٱلْجُمْيِـلِ عَبِيمُ طَوْلِكَ طَائِلُ ۗ يَاعَالِمَ ۚ ٱلسِّرِّ ٱلْحَتِيِّ وَمُغْجِزَ ٱلْــوَعْدِ ٱلْوَفِيِّ قَضَاهِ حُكْمكَ عَادِلُ عَظْمَتْ صِفَاتُكَ يَاعَظِيمُ فَجَلَّ أَن يُخصِي ٱلنَّنَا عَلَيْكَ فِيهَا فَا نِلْ أَلذَّنْتُ أَنْتَ لَهُ عَبِّتُكَ غَافِرٌ ۖ وَلِتَوْبَةِ ٱلْعَاصِي بِحِلْمُـكَ قَابِلُ رَبُّ يُرَبِّي ٱلْمَالِمَ بِبِرِّه وَنَوَالُهُ أَبَدًا إِلَيْمِمْ وَاصِلُ

تَقْصِيهِ وَهُوَ يَسُوقُ نَحُوكَ دَامْنَا مَالَا تَكُونَ لِبَعْضِهِ تَسْتَاهِلُ بِقَبَائِحِ ٱلْعَصْيَانِ مِنْكَ ثُقَابِلُ مُتَفَضَّلُ أَبَدًا وَأَنْتَ لِجُودِهِ وَ إِذَا دَجَا لَيْلُ ٱلْخُطُوبِ وَأَظْلَمَتْ سُبُلُ ٱلْخَلَاصِ وَخَابَ فِيهَا ٱلْآمِلُ سَبَتْ وَلَا بَدْنُو لَهُ مُتَّسَاولُ وَأَيِسْتَ مِنْ وَجْهِ ٱلنَّجَـاةِ فَمَّا لَهَا لَمْ تَحْتَسْبُ وَأَنْتَ عَنْهُ غَافِلُ مَأْتِكَ مِنْ أَلْطَافِهِ ٱلْفَرَجُ ٱلَّذِي أَبْوَابِ غَــنْدِكَ فَهُوَ غِرٌّ جَاهِلُ أَحَـدًا سِوَاكَ فَذَاكَ ظِلْ زَايَلُ وَمَنِ ٱسْتَرَاحَ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ أَوْرَجَا رَأْيُ يُلِمُ إِذَا عَرَتُهُ مُلَّمَّةٌ بسوَى جَنَابِكَ فَهُوَ رَأْيُ مَا لِلْ عَمَــِلْ وَإِنْ ذَعَمَ إَبْكُرَا فِي بَاطِلُ عَمَــُلُ أُدِيدَ بِهِ سِوَاكَ فَإِنَّــُهُ وَإِذَا حَصَلْتَ فَكُلُّ شَيْءُ حَاصِلُ وَإِذَا رَضِيتَ فَكُلُّ شَيْءٍ هَيِّنْ مَوْلَاهُ أَوْزَارَ ٱلْكَبَاثِرَ حَامِلُ أَنَا عَبْدُ سَوْءِ أَبَقُ كُلُّ عَلَى قَدْأَ ثَقَلَتْ ظَهْرِي ٱلذُّ نُوبُ وَسَوَّدَتْ صُحُنِي ٱلْعُيُوبُ وَسِتْرُ عَفُوكَ شَامِلُ وَوَسَائِلِي نَدَمْ وَدَمْعُ سَـائِلُ هَا قَدْ أَتَيْتُ وَحُسْنُ ظَنَّى شَافِعِي فِيقًا لِمَا تَرْضَى فَفَضْكَ كَامِلُ فَأَعْفِرْ لِعَبْدِكَ مَا مَضَى وَأَرْزُقَهُ تَوْ وَٱلظَّنَّ كُلُّ ٱلظَّنَّ أَنَّكَ فَاعِلْ وَٱفْعَلْ بِهِ مَا أَنْتَ أَهْلُ جَمِيلِهِ ٧ فَالَ ٱلشَّيْخُ إِنْهَاعِيلُ ٱلزَّمْزَمِيُّ يَامَنْ تَحَلُّ بَذِكِهِ

يَامَنْ تُحَلَّ بِذِكِرِهِ عُقَدُ النَّوَائِبِ وَٱلشَّدَائِدُ النَّوَائِبِ وَٱلشَّدَائِدُ اللَّهِ أَمْرُ الْخَلْقِ عَائِدُ اللَّهِ أَمْرُ الْخَلْقِ عَائِدُ اللَّهِ أَمْرُ الْخَلْقِ عَائِدُ اللَّهِ عَنْ مُضَادِدُ اللَّهِ عَنْ مُضَادِدُ

أَنْتَ ٱلرَّقِيبُ عَلَى ٱلْعِبَا دِ وَأَنْتَ فِي ٱلْمَلَكُوتِ وَاحِد تُ بهِ وَأَنْتَ عَلَىَّ شَاهِدُ قَدْ أَصْبَحَتْ قُلْيِي تُطَارِدُ يَامَنْ لَهُ حُسَنُ ٱلْعَوَائِدُ فَرِّجْ بِجَوْلِكَ كُمْ بَيِي غَنِي أَلْطُهَكَ يُسْتَعَا نُ بِهِ عَلَى ٱلزَّمَنِ ٱلْمَانِدُ أَنْتَ ٱلْمُسَانِدُ وَٱلْسَجِّلُ وَٱلْسَاعِدُ أَنْتَ ٱلْمُسَرِّلُ وَٱلْسَجِّلُ وَٱلْسَاعِدُ سَبِّ وَٱلْسَجِّلُ وَٱلْسَاعِدُ سَبِّ لَنَا فَرَجًا قَرِيبًا يَا إِلَاهِي لَا تُبَاعِدُ سَبِّ لَنَا فَرَجًا قَرِيبًا إِلَاهِي لَا تُبَاعِدُ تُ مِنَ ٱلْأَقَارِبِ وَٱلْأَبَاعِدُ كُنْ رَاحِمِي فَلَقَدْ يَئِسْ لَا نُشْمِـتَنَّ بِيَ ٱلْخُوَاسِدُ وَعَلَى ٱلْعَدَى كُنْ نَاصِرِي مِمَّا مِنَ ٱلْمَاٰوَى أَكَابِدُ مَا ذَا ۚ ٱلْجَــالَالِ وَعَافِنِي وَعَنِ ٱلْوَدَى كُنْ سَاتِرًا عَيْبِي بِفَضْلِ مِنْكَ وَارِدْ أَحْوَالُ وَأَغْسَالَ ٱلْمُعَانِدُ يَا رَبِّ قَدْ ضَاقَتْ بِي أَلْ فَأَمْنُنْ بِنَصْرِكِ عَاجِلًا فَضَلًا عَلَى كَيْدِ ٱلْحُوَاسِدْ قَدْ جَنْتُ يَارَيَّاهُ قَاصِدُ هٰذِي يَدِي وَبشدَّتِي فَلَكُمْ إِلْهِي قَدْ شَهْد تُ لِفَيْض لُطْفكِ مِنْ عَوَائِدْ

محبة الله والثقة بهِ

أَخْبَرَ يَحْنَى بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: دَخَلْتُ يَوْمًا مَعَ نَفَرِ مِنْ أَضْحَا بِنَا عَلَى عُفْرَةَ ٱلْعَا بِدَةِ ٱلْفَرِيرَةِ وَكَا نَتْ قَدْ تَعَبَدَتْ وَبَكَتَ خَوْفًا مِنَ ٱللهِ جَلَّ شَأْنُهُ حَقَيْرة وَ ٱلْعَا بِدَةِ ٱلْعَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ عَمِيتْ وَقَالَ بَعَضُ أَضْحَا بِنَا لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ: مَا أَشَدَّ ٱلْعَمَى عَلَى مَنْ حَقَيْ عَمِيتْ وَقَالَ بَعَضُ أَصْحَا بِنَا لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ: مَا أَشَدَّ ٱلْعَمَى عَلَى مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهَ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى عَلَى مَنْ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

كَانَ بَصِيرًا . فَسَمَعَتْ عُفَيْرَةُ قَوْلَهُ فَقَالَتْ يَاعَبْدَ ٱللهِ عَمَى ٱلْقَلْبِ عَنِ ٱللهِ أَشَدُّ مِنْ عَمَى ٱلْعَيْنِ عَنِ ٱلدُّنْيَا . وَإِنِي لَوَدِدتُ أَنَّ ٱللهَ وَهَبَ لِي كُنْهَ عَجَبَّهِ وَأَنْ لَمْ يَنْقَ مِنِّي جَارِحَةٌ إِلَّا أَخَذَهَا : (لليمني)

قَالَ بَعْضُ ٱلزَّاهِدِينَ مُتَغَزِّلًا فِي حُبِّهِ تَعَالَى:

هَجِرْتُ ٱلْخَلْقَ طُرًّا فِي دِصَاكًا وَيَتَمَّتُ ٱلْمِيَالَ كِيَيْ أَدَاكَا فَلَوْ قَطَّمْنَ فِي فِي ٱلْخُبِّ إِذْبًا لَمَا حَنَّ ٱلْفُؤَادُ إِلَى سِوَاكًا قَالَ غَيْرُهُ:

إِذَا أَمْسَى وِسَادِيَ مِنْ ثُرَابٍ وَبِتُ مُجَاوِرَ ٱلرَّبِ ٱلرَّحِيمِ فَهَنُّونِي أَصْحَابِي وَقُولُوا لَكَ ٱلْبُشْرَى قَدِمْتَ عَلَى كَرِيمٍ فَالْ آخَرُ:

مَا ذَالَ يَخْتَفِرُ ٱلدُّنْيَا بِهِمَّتِهِ حَتَّى تَرَقَّتْ إِلَى ٱلْأُخْرَى بِهِ هِمَهُ رَثُ ٱللِّبَاسِ جَدِيدُ ٱلْقُلْبِ مُسْتَتِرٌ فِي ٱلْأَرْضِ مُشْتَهِرٌ فَوْقَ ٱلسَّمَا لَسُمُهُ طُوبَى لِعَبْدِ بِحَبْلِ ٱللهِ مُعْتَصِم عَلَى صِرَاطٍ سَوِي ثَابِ قَدَمُهُ قَالَ ٱبْنُ الصَّيْفِي :

يَا طَالِبَ ٱلطِّبِ مِنْ دَاء أُصِيبَ بِهِ إِنَّ ٱلطَّبِيبَ ٱلَّذِي أَبُلَاكَ بِٱلدَّاءِ هُوَ ٱلطَّبِيبَ ٱلَّذِي أَبُلَاكَ بِٱلدَّاءِ هُوَ ٱلطَّبِيبُ ٱلْكَ ٱلبِّرْيَاقَ فِي ٱللَّاءِ هُوَ ٱلطَّبِيبُ ٱلكَ ٱلبِّرْيَاقَ فِي ٱللَّاءِ هُوَ ٱللَّاءَ قَالَ عَلَى ثُنُ أَبِي طَالِبٍ :

لَبَّيْكَ لَبَيْكَ أَنْتَ مَوْلَاهُ فَأَدْحَمْ عُبَيْدًا فَأَنْتَ مَلْجَاهُ يَاذَا ٱلْمَالِي إِلَيْكَ مُعْتَمَدِي طُوبَى لِمَنْ كُنْتَ أَنْتَ مَوْلَاهُ

يَشْكُو إِلَى ذِي ٱلْجَلَالِ بَلْوَاهُ طُوْيِي لِمَنْ كَانَ خَانَ نَادِمًا أَرِقًا وَمَا بِهِ عِلَّةٌ وَلَا سَقَّمْ أَكْثَرُمِنْ حُبِّهِ لِلْوَلَاهُ إِذَا خَلَا فِي ٱلظَّلَامِ مُبْتَمِلًا أَجَابَهُ ٱللهُ مَنْمُ لَلَّهُ مُنْمُ لَلَّهُ سَأَ لْتَعَبْدِي وَأَنْتَ فِي كَنَفِي وَكُلُّ مَا قُلْتَ قَدْ سَمِنَاهُ صَوْتَكَ تَشْتَاقُهُ مَلَائِكَةٌ فَذَنْيَكَ ٱلْآنَ قَدْ غَفَرْنَاهُ فِي جَنَّةِ ٱلْخُلْدِ مَا تَمَنَّاهُ طُوبَاهُ طُوبَاهُ مُوا مُنَّ طُوبَاهُ سَلْنِي بِلَا خَشْيَةٍ وَلَا رَهَبٍ وَلَا تَخَفُ إِنَّنِي ۚ أَنَا ٱللَّهُ ۗ ١٠ أَوَّلُ مَقَامَاتِ ٱلَّا نُتِبَاهِ هُوَ ٱلْيَفَظَةُ مِنْ سِنَةِ ٱلْغَفْلَةِ ۚ ثُمُّ ٱلتَّوْبَةُ وَهِيَ ٱلرُّجُوعُ إِلَى ٱللَّهِ بَعْدَ ٱلْإِبَاقِ . ثُمَّ ٱلْوَرَعُ وَٱلنَّقْ وَى لَكِنْ وَرَعُ أَهْلِ ٱلشَّرِيعَةِ عَنِ ٱلْمُحَرَّمَاتِ وَوَرَعُ أَهْلَ ٱلطَّرِيقَةِ عَنِ ٱلشُّبْهَاتِ. ثُمَّ ٱلْمُحَاسَبَة وَهِيَ تَعْدَادُ مَا صَدَرَ عَنِ ٱلَّإِ نْسَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي نَوْعهِ . ثُمَّ الْإِرَادَةُ وَهِيَ أَلرَّغَيَةُ فِي نَيْلِ الْمَرَادِ مَعَ ٱلْكَدِّ . ثُمَّ ٱلزُّهْدُ وَهُوَ تَرْكُ ٱلدُّنْيَا وَحَقِيقَتُهُ ٱلتَّبَرُّ وْعَنْ غَيْرِ ٱلْمُولَى • ثُمَّ ٱلْفَقْرُ وَهُوَ تَخْلِيَتُ ٱلْقَلْبِ عَمَّاخَلَتْ عَنْهُ ٱلْيَدُ . وَٱلْفَقِ يرُ مَنْ عَرِفَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ . ثُمَّ ٱلصَّدْقُ وَهُوَ ٱسْتُوا ۗ ٱلظَّاهِرِ وَٱلْبَاطِنِ • ثُمَّ ٱلتَّصَبُّرُ وَهُوَحَمْلُ ٱلنَّفْسِ عَلَى ٱلْمَكَادِهِ • ثُمَّ ٱلصَّبْرُ وَهُوَ تَرْكُ ٱلشَّكْوَى وَقَمْ ٱلنَّفْس • ثُمَّ ٱلرِّضَا ﴿ وَهُوَ ٱلتَّلَذُّذُ بِٱلْبَاٰوَى . ثُمَّ ٱلْإِخْلَاصُ وَهُوَ إِخْرَاجُٱلْخَلْقِ عَنْ مُعَامَلَةِ ٱلْحَقِّ . ثُمَّ ٱلنَّوَكُلُ وَهُوَ ٱلِأَعْتَمَادُ فِي كُلِّ أَمُودِهِ عَلَى ٱللهِ سُجُانَهُ وَتَعَالَى مَعَ ٱلْعِلْمِ بِأَنَّ ٱلْخَيْرَ فِيَا ٱخْتَارَهُ (لبهاء الدين العاملي)

قَالَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ:

يَا رَبُّ هَيِّيُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا وَأَجْعَلْ مَعُونَتَكَ فِي عُمْرِنَا مَدَدَا وَأَجْعَلْ مَعُونَتَكَ فِي عُمْرِنَا مَدَدَا وَلَا تَصِيلُنَا إِنِّى تَدْبِيرِ أَنْفُسِنَا فَالنَّفْسُ تَعْجِزُ عَنْ إِصْلاحٍ مِا فَسَدَا اللهِ الله الله

١١ قَالَ أَبُوحَاتِمِ: أَمْلَى عَلَيْنَا أَعْرَابِي " يُقَالُ لَهُ مُرْشِدٌ : أَلَهُمَّ أَغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ لَا أَ قُدِرَ عَلَى اُستغْفَارِكَ حَتَّى يَفْنَى ٱلْأَجَلُ. وَيَقَطَعَ ٱلْعَمَلُ. أَعِنَّى عَلَى ٱلْمُوْتِ وَكَرْبَتِهِ وَعَلَى ٱلْقَبْرِ وَغَمَّتِهِ • وَعَلَى ٱلْمِيْزَانِ وَخِفَّتِهِ وَعَلَى ٱلصِّرَاطِ وَزَلَّتِهِ وَعَلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَرَوْعَتِـهِ • ٱغْفِرْ لِي مَغْفِرَةَ عِزَّ لَا تُغَادِرُ ذَنْبًا وَلَا تَدَعُ كُرْبًا • أَغْفِرْ لِي جَمِيعَ مَا تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ • ثُمَّ غُدَّتُ فِيهِ يَارَبُ تَظَاهَرَتْ عَلَىَّ مِنْكَ ٱلنِّعَمُ • وَتَدَارَكَتْ عِنْدَكَ مِنِي ٱلذُّنُوبُ • فَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَى ٱلنِّعَمِ ٱلَّتِي تَظَاهَرَتْ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلذُّنُوبِ ٱلَّتِي تَدَارَكَتْ وَأَمْسَيْتُ عَنْ عَذَا بِي غَنِيًّا وَأَصْغِتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَقِيرًا ۚ ۚ أَلَهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكُ نَجَاحَ ٱلْأَمَلِ عِنْدَ ٱ نَقِطَاعِ ٱلْأَجَلِ • أَلَلُّهُمَّ ٱجْعَلْ خَيْرَ عَمَلِي مَا وَلِيَ أَجَلِي ۥ أَلَّهُمَّ ٱجْعَلِنِي مِنَ ٱلَّذِينَ إِذَا أَعْطَيْتُهُمْ شَكَرُوا ۥ وَإِذَا ٱ بْتَلَيْتُهُمْ صَبَرُوا . وَإِذَا أَذَكَرْتَهُمْ ذَكَرُوا . وَٱجْعَلْ لِي قَلْبًا قَوَّا بًا أَوَّا بًا . لَا فَاجِرًا وَلَا مُرْ تَابًا • أَجْعَلْنِي مِنَ ٱلَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا أَزْدَادُوا وَإِذَا أَسَاوُوا ٱسْتَغْفَرُوا أَلَّهُمَّ لَا تَحَقِّقُ عَلَىَّ ٱلْعَذَابَ. وَلَا تَقْطَعْ بِيَ ٱلْأَسْبَابَ وَٱحْفَظْنِي فِي كُلِّ مَا تُحِيطُ بِهِ شَفَقَتِي ، وَتَأْتِي مِنْ وَرَا نِهِ سُنْجَتِي ، وَتَعْجِزْ عَنْهُ فُوَّتِي ، أَدْعُوكَ دُعَا ۚ ضَعَيفٍ عَمَلُهُۥ مُتَظَاهِرَةٍ ذُنُوبُهُ .ضَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ . دُعَا ۗ مَنْ بَدَنْهُ

أَسِيرُ ٱلْخَطَايَا عِنْدَ بَا بِكَ وَاقِفُ لَهُ عَنْ طَرِيقِ ٱلْحَقِ قَلْبُ مُخَالِفُ قَدِيمًا عَصَى عَمْدًا وَجَهْلًا وَغِرَّةً وَلَمْ يَهَهُ قَلْبُ مِنَ ٱللهِ خَافِفُ قَدِيمًا عَصَى عَمْدًا وَجَهْلًا وَغِرَّةً فَهَا هُو فِي لَيْلِ ٱلضَّلاَلَةِ عَاكِفُ تَوْيدُ سِنُوهُ وَهُو يَرْدَادُ ضِلَّةً فَهَا هُو فِي لَيْلِ ٱلضَّلاَلَةِ عَاكِفُ تَطَلَّمَ صُبِحُ ٱلشَّيْبِ وَٱلْقَلْبُ مُظْلَمٌ فَهَاطافَ مِنْهُ مِنْ سَنَى ٱلْحَقِطافِفُ تَطَلَّمُ صُبِحُ ٱلشَّيبَةُ تَالِفُ ثَلَا ثُونَ عَامًا قَدْ تَوَ لَتُ صَحَانًى اللهُ إِذَا رَحَلَتْ عَنْهُ ٱلشَّيبَةُ تَالِفُ وَجَاءَ ٱلشَّيبَةُ تَالِفُ وَجَاءَ ٱلشَّيبَةُ تَالِفُ وَجَاءَ ٱلشَّيبَةُ تَالِفُ فَيَا أَحْدُ ٱلْخَوْلَ وَلَا اللهِ اللهُ وَاللهُ مِنْ سِنَ ٱلْكُهُولَةِ هَا قِفُ فَيَا أَحْدُ الْخَوْلُ وَاللهُ مِنْ سِنَ ٱلْكُهُولَةِ هَا قِفُ فَيَا أَحْدُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إِلَّهَ ٱلْخَلْقِ قَدْعَظُمَتْ ذُنُو بِي فَسَامِعْ مَا لِمَفْولِكَ مِنْ مُشَارِكُ

أَجِرْ يَا سَيِّدِي عَبْدًا فَقِيرًا أَنَاخَ بِبَابِكَ ٱلْعَالِي وَدَارِكُ قَالَ غَيْرُهُ:

وَإِنِي لَأَدْعُو اللهَ أَسْأَلُ عَفُوهُ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَعْفُو وَيَغْفِرُ لَا اللهَ يَعْفُو وَيَغْفِرُ لَلْإِنَّ عَظْمَتْ فِي رَحَمَّةِ اللهِ تَصْغُرُ لَلْإِنَّ عَظْمَتْ فِي رَحَمَّةِ اللهِ تَصْغُرُ ١٣ قَالَ ابُو القَاسِمِ بْنُ الْحُطِيبِ مُسْتَغْفِرًا:

يَامَنْ يَرَى مَا فِي ٱلصَّي يِرِ وَيَسْمَعُ أَنْتَ ٱلْمُعَدُّ لِكُلِّ مَا يُتَوقَعُ أَنْتَ ٱلْمُعَدُّ لِكُلِّ مَا يُتَوقَعُ وَٱلْمُؤَعُ وَاللَّهُ الْمُسْتَكَى وَٱلْمُؤَعُ يَامَنْ إِلَيْهِ ٱلْمُسْتَكَى وَٱلْمُؤَعُ يَامَنْ خَرَانِ وُرْقِهِ فِي قَوْلِ كُنْ أَمْنُنْ فَإِنَّ ٱلْخَيْرَ عِنْدَكَ أَجْعُ مَا لِي سِوَى فَقْرِي إَلَيْكَ وَسِيلَةٌ فَيْالِافْتِهَارِ إِلَيْكَ فَقْرِي أَدْفِعُ مَا لِي سِوَى فَقْرِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ فَيَالِافْتِهَارِ إِلَيْكَ فَقْرِي أَدْفِعُ مَا لِي سِوَى فَقْرِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ فَلَ أَنْ وُدِدتُ فَأَيَّ بَابِ أَقْرَعُ مَا لِي سِوَى قَرْعِي لِبَايِكَ حِيلَةٌ فَلَ أَنْ وُدِدتُ فَأَيَّ بَابِ أَقْرَعُ مَا يَامِي وَمَن ٱلذِي أَدْهُ لَا أَنْ وَالْمَاكَ عَنْ فَقِيرٍ أَيْنَعُ وَمَن اللّذِي أَدْهُو وَأَهْمِكُ بِأَسِهِ إِنْ كَانَ فَضْلُ أَجْزَلُ وَٱلْمَواهِبُ أَوْسَعُ عَاصِيًا أَلْفَضْ لُ أَجْزَلُ وَٱلْمَواهِبُ أَوْسَعُ عَنْ فَقِيرٍ أَيْنَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ الللللللللل

أَسِيرُ ٱلْخَطَايَا عِنْدَ بَايِكَ وَاقِفُ عَلَى وَجَلٍ مِمَّا بِهِ أَنْتَ عَادِفُ يَخَافُ ذُنُوبًا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ عَيْبُهَا وَيَرْجُوكَ فِيهَا فَهُو دَاجٍ وَخَافِفُ فَيَا سَيْدِي لَا ثَخْزِنِي فِي صَحِيفَتِي إِذَا نُشِرَتَ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٱلصَّعَائِفُ فَيَا سَيْدِي لَا ثُخْزِنِي فِي صَحِيفَتِي إِذَا نُشِرَتَ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٱلصَّعَائِفُ فَيَا سَيْدِي لَا شَرْبَى وَيَجْفُو ٱلْمُؤَالِفُ فَكُنْ مُوْنِسِي فِي ظُلْمَةِ ٱلْقَبْرِعِنْدَمَا يَصُدُّ ذَوُو ٱلْقُرْبَى وَيَجْفُو ٱلْمُؤَالِفُ لَكُنْ ضَاقَ عَنِي عَفُوكَ ٱلْوَاسِعُ ٱلَّذِي أَرَجِي لِإِسْرَافِي فَإِنِي لَتَالِفُ لَا فَاللَّهِ عَنْهِ لَا لَا لَهِ اللَّهِ عَنْهِ لَا لَهُ اللَّهِ عَنْهِ لَا لَهُ اللَّهِ عَنْهِ لَا لَوَاسِعُ ٱلَّذِي الرَّجِي لِإِسْرَافِي فَإِنِي لَتَالِفُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## العاكم العقلى

١٥ مِنَ ٱلتَّلْوِيحَاتِ عَنْ أَفَلَاطُونَ ٱلْإِلْهِيّ أَنَّهُ قَالَ: رُبُّا خَلُوتُ بِنَفْسِي كَثيرًا عِنْدَ ٱلرَّىٰاصَاتِ • وَتَأَمَّلْتُ أَحْوَالَ ٱلْمُوْجُودَاتِ ٱلْمُجَرَّدَةِ عَن ٱلْمَادَّنَّاتِ. وَخَلَعْتُ بَدَنِي جَانِيًّا وَصِرْتُ كَأَنِّي مُجَرَّدٌ بِلَا بَدَنِ عَارِ عَنِ ٱلْمَلَابِسِ ٱلطَّبِعِيَّةِ • فَا َّكُونُ دَاخِلًا فِي ذَاتِي لَا أَعْقُلُ غَيْرَهَا وَلَا أَنْظُرُ فِيَاعَدَاهَا وَخَارَجًا عَنْ سَائِر ٱلْأَشْيَاء فَحِينَنْذِ أَرَى فِي نَفْسِي مِنَ ٱلْحُسْنِ وَٱلْبَهَا ۚ وَٱلسَّنَاءُ وَٱلضَّيَاءُ وَٱلْحَاسِنِ ٱلْغَرِيبَةِ ٱلْعَجِيبَةِ ٱلْأَنِيقَةِ مَا أَبْقَ مَعَهُ مُتَعِبًا حَيْرًانًا بَاهِتًا وَفَأَعْلَمُ أَنِّي جُزُّ مِنْ أَجْزَا وَٱلْعَالَمُ ٱلْأَعْلَى ٱلرُّوحَانيّ ٱلْكَرِيمِ ٱلشَّريفِ. وَأَ نِي ذُو حَيَاةٍ فَعَّالَةٍ. ثُمَّ تَرَقَّيْتُ بِذِهْنِي مِنْ ذَلِكَ ٱلْمَالَمُ ۚ إِلَى ٱلْعَوَالِمِ ٱلْإِلْهِيَّةِ وَٱلْحُضْرَةِ ٱلرُّبُوبِيَّةِ • فَصِرْتُ كَأَنِي مَوْضُوغٌ فِيهَا مُعَلَّقٌ بِهَا فَوْقَ ٱلْعَوَالِمِ ٱلْعَقْلِيَّةِ ٱلنُّورِيَّةِ . فَأَدَى كَأَنَّى وَاقِفْ فِي ذَلِكَ ٱلْمَوْقَفِ ٱلشَّرِيفِ وَأَدَى هُنَاكَ مِنَ ٱلْبَهَاءِ وَٱلنُّورِ مَا لَا تَقْدِرُ ٱلْأَلْسُنُ عَلَى وَصْفِهِ وَلَا ٱلْأَسْمَاعُ عَلَى قَبُولِ نَقْشِهِ . فَإِذَا ٱسْتَغْرَقَنِي ذَٰ لِكَ ٱلشَّأْنُ وَقَلَنِي ذَٰ لِكَ ٱلنُّورُ وَٱلْبَهَا ﴿ وَلَمْ أَقُوعَلَى ٱحْتِمَا لِهِ هَبَطْتٌ مِنْ هُنَاكَ إِلَى عَالَمُ ٱلْفَكْرَةِ • فَحَمَنَنْ ذِ حَجَبَتِ ٱلْفَكْرَةُ عَنّى ذَلِكَ ٱلنُّورَ فَأَ بَقَى مُتَعَجِّبًا أَنّى كَيْفَ ٱنْحَدَرْتُ مِنْ ذٰلِكَ ٱلْعَالَمْ. وَعَجِبْتُ كَيْفَ رَأَيْتُ نَفْسِي مُمَتِلَةً نُورًا وَهِيَ مَعَ ٱلْبَدَنِ كَهَيْتُتَهَا • فَعِنْدَهَا تَذَكُّرْتُ قَوْلَ مَطْرِيُوسَ حَيْثُ أَمَرَنَا بِٱلطَّلَبِ وَٱلْبَحْثِ عَنْ جَوْهَرِ ٱلنَّفْسِ ٱلشَّرِيفِ وَٱلْأَرْتِقَاءِ إِلَى (ليا الدين)



#### في الخوف

قَالَ عَلَيٌ : أَلَا إِنَّ عَبَادَ ٱللهِ ٱلْمُعَلِصِينَ لَمَنْ رَأَى أَهْلَ ٱلْجُنَّةِ في ٱلْجُنَّةِ فَاكِهِينَ. وَأَهْلَ ٱلنَّارِ فِي ٱلنَّارِمُعَذَّ بِينَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ ۗ. وَقَلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٍ ۚ وَأَ نَفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ ۚ وَحَوَائِجُهُمْ خَفِيفَةٌ ۚ . صَبَرُ واأَيَّامًا قَلِيَةً ۥ لَٰهِٰثَنِي رَاحَةٍ طَوِيلَةٍ • أَمَّا بِٱللَّيْلِ فَصَفُّوا أَقْدَامَهُمْ فِي صَلاتِهِمْ تَحْرِي دُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ يَجْأَرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ : رَبَّنَا رَبَّنَا . يَطْلُبُونَ فِكَاكَ رَقَابِهِمْ • وَأَمَّا بِٱلنَّهَارِ فَعُلَمَا ۚ خُلَمَا ۚ بَرَرَةٌ أَتْقِيَا ۚ كَأَنَّهُمُ ٱلْقِدَاحُ (أَلْقِدَاحُ ٱلسَّهَامُ يُريدُ فِي ضُمْرَتَهَا) • يَنْظُرُ إِلَيْهَا ٱلنَّاظِرُ فَيَقُولُ : مَرْضَى وَمَا بِأَ لْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ • (وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ عَمَّادٍ) فِي مَجْلِسِ ٱلزُّهْدِ إِنَّ يِلْذِ عِبَادًا جَعَلُوا مَا كُتِبَ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلْمُوْتِ مِثَالًا بَيْنَ أَعْيَنِهِمْ وَقَطَعُوا ٱلْأَسْبَابَ ٱلْمُتَّصِلَةَ بِقُلُوبِهِمْ مِنْ عَلَائِقِ ٱلدَّنْيَا . فَهُمْ أَنْضَا الْ عِبَادَتِهِ ۥ خُلْفًا ۚ طَاعَتِهِ ۥ قَدْ نَضْحُوا خُذُودَهُمْ بِوَا بِلِ ذَمُوعِهِمْ وَٱفْتَرَشُوا جِبَاهَهُمْ فِي مَحَادِيبِهِمْ. نُيَاجُونَ ذَا ٱلْكِبْرَيَاءُوٓٱلْمَظَمَةِ فِي فِكَاكِ رِقَابِهِمْ رهد النعان بن امري القيس

إِنَّ ٱلنَّعْمَانَ بْنَ ٱمْرِئِ ٱلْقَيْسِ ٱلْأَكْبَرِ ٱلَّذِي بَنِي ٱلْخُوَرْنَقَ وَٱلسَّدِيرَ أَشَرَفَ عَلَى ٱلْمَلْكِ وَٱلسَّعَةِ وَٱنْفُونِ أَشَرَفَ عَلَى ٱلْمَلْكِ وَٱلسَّعَةِ وَٱنْفُونِ إِنَّهَ مَا أُوتِي مِنَ ٱلْمَلْكِ وَٱلسَّعَةِ وَٱنْفُونِ إِنَّهُ مَا أُوتِي مِنَ ٱلْمَلْكِ وَٱلسَّعَةِ وَٱنْفُونِ إِنَّهُ مَا أُوتِي مِنَ ٱلْمَلْكِ وَٱلسَّعَةِ وَٱنْفُونِ إِنَّهُ مَا أُوتِي مِنَ ٱلْمَلْكِ وَٱلسَّعَةِ وَانْفُونِ إِنَّهُ مَا أُوتِي مِنَ الْمَلْكِ وَٱلسَّعَةِ وَانْفُونِ إِنَّهُ مِنْ الْمَلْكِ وَالسَّعَةِ وَانْفُونِ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ

ٱلْأَمْرِ وَإِقْبَالِ ٱلْوُجُوهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : هَلْ أُوتِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتيتُ. فَقَالَ لَهُ حَكَيْمٌ مِنْ خُكَمَّاءِ أَصْحَابِهِ : هٰذَا ٱلَّذِي أُوتِيتَ شَيْءٍ لَمَ يَزُلُ وَلَا يَزُولِ أَمْ شَيْ إِنَّ كَانَ لَمِنْ قَبْلَكَ زَالَ عَنْهُ وَصَارَ إِلَيْكَ وَقَالَ : بَلْ شَيْ ﴿ كَانَ لِمَنْ قَبْلِي ذَالَ عَنْهُ وَصَارَ إِلَيَّ وَسَيَزُولُ عَنِّي • قَالَ : فَسُرِدْتَ بِشَيْءٍ تَذْهَبُ عَنْكَ لَذَّتْهُ وَتَبْقَى تَبَعْنُهُ . قَالَ: فَأَيْنَ ٱلْمُهْرَبُ. قَالَ : إِمَّا أَنْ تُقِيمَ وَتَعْمَلَ بِطَاعَةِ ٱللهِ أَوْ تَلْبَسَ أَمْسَاحًا وَتُلْحَقَ بَجَبَل تَعْبُدُ رَبَّكَ فِيهِ وَتَفْرُ مِنَ ٱلنَّاسِ حَتَّى يَأْتِيكَ أَجَلُكَ . قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذْلِكَ فَمَا لِي . قَالَ: حَيَاةُ لَا تَمُوتُ . وَشَبَا بُ لَا يَهْرَمُ . وَصِحَّةُ لَا تَسْقَمُ . وَمُلْكُ جَدِيدُ لَا يَبْلَى . قَالَ : فَأَيُّ خَير فَيَا يَفْنَى وَٱللَّهِ لَأَطْلُبَنَّ عَيْشًا لَا يَزُولُ أَبَدًا . فَأُنْخَلَعَ مِنْ مُلْكِهِ وَلَبِسَ ٱلْأُمْلَاحَ وَسَاحَ فِي ٱلْأَرْضِ . وَتَبِعَهُ ٱلْحُكِيمُ وَجَعَلَا يَسِيحَانِ وَيَعْبُدَانِ ٱللهُ تَعَالَى حَتَّى مَاتًا • وَفِيهِ يَقُولُ عَدِيُّ بْنُ زُنْدِ:

وَتَفَكَّرْ رَبُّ ٱلْخُورْنَقِ إِذْ أَشْرَفَ يَوْمًا وَلَهُدَى تَفَكِيرُ سَرَّهُ مَالُهُ وَكَثْرَةُ مَا يَمْلِكُ وَٱلْبَحْرُ مُعْرِضًا وَٱلسَّدِيمُ فَارْعَوَى قَلْبُهُ وَقَالَ فَمَا غِبْ طَة حَيِّ إِلَى ٱلْمَاتِ يَصِيرُ ثُمَّ بَعْدَ ٱلْفَلَاحِ وَٱلْمَلْكِ وَٱلنَّعْ مَة وَارَثَهُمُ هُنَاكَ ٱلْقُبُورُ ثُمَّ صَارُوا كَأَنَّهُمْ وَرَقْ جَفَّ م فَأَلُوتْ بِهِ ٱلصَّبَا وَٱلدَّبُورُ ثُمُ صَارُوا كَأَنَّهُمْ وَرَقْ جَفَّ م فَأَلُوتْ بِهِ ٱلصَّبَا وَٱلدَّبُورُ

عدي بن زيد والنعمان

رُوِيَ أَنَّ ٱلنُّعْمَانَ بْنَ ٱلْمُنْذِرِ خَرَجَ مُتَصَبِّيدًا وَمَعَهُ عَدِيٌّ بْنُ زَيْدٍ

فَرَّا بِشَجَرَةٍ • فَقَالَ عَدِيْ بْنُ زَيْدٍ : أَيُّهَا ٱلْمِكُ أَتَدْدِي مَا تَقُولُ هٰذِهِ ٱلشَّجَرَةُ • قَالَ : لَا • قَالَ فَإِنَّمَا تَقُولُ :

مَنْ رَآنَا فَلْيُحَدِّثْ نَفْسَهُ أَنَّهُ مُوفٍ عَلَى قُرْبِ زَوَالْ فَصُرُوفُ الدَّهْ لِلاَ تَنْقَى لَمَّا وَلَمَا تَأْتِي بِهِ صُمْ الْجُبَالْ رُبَّ رَكْبٍ قَدْ أَنَاخُوا حَوْلَنَا يَشْرَبُونَ الْخَمْرِ بِاللَّا الزُّلالْ وَالْأَبَادِينُ عَلَيْهَا فُدُمْ وَجِيَادُ الْخَيْلِ تَجْرِي بِالْجِلالْ عَمَرُوا الدَّهْرَ بِعَيْشِ حَسَنِ أَمْنَى دَهْرِهِمَ غَيْرُ عَجَال عَصَفَ الدَّهْرُ جِمْ فَا نَقْرَضُوا وَكَذَاكَ الدَّهْرُ حَالاً بَعْدَ حَالْ قَالَ ) ثُمَّ جَاوَزَا الشَّجَرَةَ فَمَرًا يَهْبَرَةٍ . فَقَالَ لَهُ عَدِيٌّ : أَ تَدْدِي مَا

قَالَ) ثُمَّ جَاوَزًا ۚ ٱلشَّجَرَةَ فَمْرًا يَمْقَبُرَةٍ . فَقَــالَ لهُ عَدِيّ : أَ تَدْرِي مَا تَقُولُ هٰذِهِ ٱلْمُقْبَرَةُ . قَالَ : لَا . قَالَ : فَإِنَّهَا تَقُولُ :

أَيُّهَا ٱلرَّكِ ٱلْمُغِبُّو نَعَلَى ٱلأَرْضِ ٱلْمُعِدُّونَا كَنَا ٱلْكَا الْمُعْدُونَا كَنَا وَكَمَا أَنْهُمْ كَذَا كُنَّا وَكَمَا نَحْنُ تَكُونُونَا

فَقَالَ النَّعْمَانُ : قَدْ عَلَمْتُ أَنَّ الشَّجَرَةَ وَالْقَبَرَةَ لَا تَتَكَلَّمَانِ وَقَدْ عَلَمْتُ أَنَّ الشَّجَرَةَ وَالْقَبَرَةَ لَا تَتَكَلَّمَانِ وَقَدْ عَلَمْتُ أَنَّكَ إَنَّمَا السَّبِيلُ الَّذِي عَلَمْتُ أَنَّكَ إِنَّمَا أَلَا السَّبِيلُ الَّذِي تُدْرَكُ بِهِ النَّجَاةُ . قَالَ : تَدَعَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَتَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ قِالَ : تَدَعَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَتَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ قِالَ : وَفِي هٰذَا النَّجَاةُ . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ فَتَرَكَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَتَنَصَّرَ حِينَائِدٍ وَأَخَذَ فِي الْعِبَادَةِ وَالْإَجْبَادِ (للطرطوشي) وَأَخذَ فِي الْعِبَادَةِ وَالْإِجْبَادِ

ذُلَّة الدُّنما وزوالها

١٠ (مِنَ ٱلْنُفَجِي أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ٱلدُّنْيَاقَدْ أَدْبَرَتْ وَآذَنَتْ بِوَدَاعٍ . وَ إِنَّ

ٱلْآخَرَةَ قَدْ أَقَبَلَتْ وَأَشْرَفَتْ بِإطْلَاعِ . أَلَا وَإِنَّ ٱليَوْمُ ٱلْمِضْمَارَ. وَغَدًا ٱلسَّيَاقَ وَٱلسُّبْقَةُ ٱلْجَنَّةُ وَٱلْغَامَةُ ٱلنَّارُ ۖ أَفَلَا تَأْيِكَ مِنْ خَطيئتهِ وَقَبْلَ مَنيَّتهِ و أَلَاعَامِلَ لِنَفْسِهِ • قَبْلَ يَوْمِ بُؤْسِهِ • أَلَا وَإِنَّكُمْ فِي أَيَّامِ أَمَلَ مِنْ وَرَا يِهِ أَجِلْ. فَمَنْ عَلَ فِي أَنَّامِ أَمَلِهِ . قَبْلَ حُصُولِ أَجَلِهِ . نَفَعَهُ عَمَلُهُ . وَلَمْ يَضُرُّهُ أَجَلُهُ • وَمَنْ قَصَّرَ فِي أَيَّامٍ عَمَلِهِ قَبْلَ حُصُولِ أَجَلِهِ • فَقَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ • وَضَرَّ أَجَلُهُ • أَلَا فَأَعْمَلُوا فِي ٱلرَّغْيَةِ • كَمَّا تَعْمَلُونَ فِي ٱلرَّهْبَ • أَلَا وَإِنِّي لَمْ أَرَكَا ۚ لَجَنَّةِ نَامَ طَالَبُهَا . وَلَا كَاٰلِنَّارِ نَامَ هَارِبُهَا . أَلَا وَإِنَّهُ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ ٱلْحَقُّ يَضُرُّهُ ٱلْبَاطِلُ. وَمَنْ لَا يَسْتَقَيُّم بِهِ ٱلْهُدَى. يَجْذُبُهُ ٱلضَّلَالُ إِلَى ٱلرَّدَى. أَلَا وَإِنَّكُمْ قَدْ أَمْرْتُمْ بْٱلظَّمَنِ وَدُللْتُمْ عَلَى ٱلزَّادِ. وَإِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ ٱتِّبَاعُ ٱلْهَوَى وَطُولُ ٱلأَمَلِ. تَرَوَّدُوا فِي ٱلدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَا تَحْرِزُونَ بِهِ ٱ نَفْسَكُمْ غَدًا ٢٠ (عَنْ نَوْفٍ ٱلْبِكَالِيِّ) قَالَ: رَأَيْتُ أَمِيرَ ٱلْمُوْمِنِينَ عَلِيًّا كَرَّمَ ٱللهُ ْ وَجْهَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْخَرَجَ مِنْ فرَاشِهِ فَنَظَرَ إِلَى ٱلنُّجُومِ فَقَالَ : يَا نَوْفُ أَرَاقِدْ أَنْتَ أَمْ رَامِقْ مُقُلْتُ: بَلْ رَامِقْ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَالَ: مَا نَوْفُ طُوبَي للزَّاهدِينَ فِي ٱلدُّنْيَا ٱلرَّاغِبِينَ فِي ٱلْآخَرَةِ أُولَٰئُكَ قَوْمُ ٱتَّخَذُوا ٱلْأَرْضَ بِسَاطاً وَتُرَابَهَا فِرَاشًا وَمَا ۚ هَا طِيبًا وَٱلدِّينَ شِعَارًا وَٱلدُّعَا ۚ دِثَارًا • ثُمُّ قَرَّضُوا ٱلدُّنْيَا قَرْضًا عَلَى مِنْهَاجٍ ٱلْمَسِيحِ (ليهاء الدين) الراهب للجرجاني مع الشيخ عُمر الصيني

قَالَ ٱلشَّيخُ عُمْرُ: مَرَرْتُ بِرَاهِبٍ وَهُوَ فِي صَوْمَعَتِهِ فَجَرَى بَيْنِي

وَبَيْنَهُ مُوَّا نَسَةٌ ۚ . فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَاهِبُ لِمَنْ تَعْبُدُ . فَقَالَ: أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْعَالَمَ بِقُدْرَ يَهِ . وَأَ لَّفَ نِظَامَهُ بِحَكْمَتهِ . وَقَدْ حَوَتْ عَظَمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ • لَا تَبْلُغُ ٱلْأَلْسُنُ وَصْفَ قَدْرَتِهِ • وَلَا ٱلْمُقُولُ لَجَّ رَحْمَتِهِ • لَهُ ٱلشَّكْرُ عَلَى مَا نَتَقَلُّ فِيهِ مِنْ نِعْمَتِهِ ٱلَّتِي صَعَّتْ بِهَا ٱلْأَبْصَارُ . وَرَعَتْ بهَــَا ٱلْأَسْمَاعُ. وَنَطَقَتْ بِهَا ٱلْأَلْسُنُ • وَسُكَنَتْ بِهَا ٱلْعُرُوقُ وَٱمْتَزَجَتْ بِهَا ٱلطَّيَا يُمْ وَقُلْتُ: مَا رَاهِبُ مَا أَفضَلُ ٱلْحِكْمَةِ وفَقَالَ: خَوْفُ ٱللهِ وفَقَلْتُ: وَمَا أَكْمَلُ ٱلْعَقْلِ مَقَالَ: مَعْرِفَةُ ٱلْإِنْسَانِ بِقُدْرَتِهِ مَقْلَتُ: مَا يُعينُ عَلَى، ٱلتَّخَلُّص مِنَ ٱلدُّنْيَا • قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ بَقِيَّةً يَوْمِكَ ٱنْقِضَا ۚ أَمَلكَ • فَقْلْتُ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ عَقَلْتَ عَلَى نَفْسَكَ فِي هٰذِهِ ٱلصَّوْمَعَــةِ م فَقَالَ: لِأَحْبِسَ هٰذَا ٱلسُّبُعَ عَنِ ٱلنَّاسِ (وَأَوْمَا بَيْدِ ِ إِلَى لِسَانِهِ) • قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ تَعِيشُ مِ قَالَ : مِنْ تَدْبِيرِ ٱللَّطِيفِ ٱلْخَبِيرِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلرَّحَى وَهُوَ يَأْتِيهَا بِٱلطِّحِينِ • قُلْتُ : لِمَ لَا تَنْزِلُ إِلَيْنَا وَتُخَالِطَنَا • فَقَالَ ؛ لِأَنَّ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلْمُوبِقَةَ بِأَسْرِهَا بَيْنَكُمْ وَٱلسَّلَامَةَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي ٱلْوَحْدَةِ • قُلْتُ: وَكَنْفَ صَبَرْتَ عَلَى ٱلْوَحْدَةِ • فَقَالَ : لَوْ ذُفْتَ حَلَاوَةَ ٱلْوَحْدَةِ لَأَسْتَوْحَشْتَ إِلَيْهَا مِنْ نَفْسكَ . قُلْتُ : كَيْفَ لَبِسْتَ ٱلسَّوَادَ . فَقَالَ : لِأَنَّ ٱلدُّنْيَا دَارُ مَأْتُم وَأَهْلُهَا فِي حِدَادٍ . وَإِذَا حَزِنْتُ لَبِسْتُ ٱلسَّوَادَ . فَقُلْتُ : كَيْفَ تَذْكُرُ ٱلْمُوْتَ . فَقَالَ : مَا أَطْرِفُ طَرْفَةَ عَيْنِ إِلَّا ظَنَتُ أَنِّي مُتُّ . قُلْتُ: مَا لَنَا نَحْنُ نَكُرَهُ الْمُوتَ . فَقَالَ: لِلْأَنَّكُمْ عَمُّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَأَخْرَبْتُمْ آخِرَتَكُمْ • فَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ ٱلنُّقْلَةَ مِنَ ٱلْعُمْرَانِ إِلَى ٱلْخَرَابِ . قُلْتُ: يَارَاهِبُ عِظْنَى . فَقَالَ : أَبْلَغُ ٱلْعَظَاتِ ٱلنَّظَرُ إِلَى عَلَّةِ ٱلْأَمْوَاتِ. وَفِي تَغْيِيرِ ٱلسَّاعَاتِ وَٱلْآجِلَاتِ. وَإِنْ شَيَّعْت جَنَازَةً فَكُنْ كَأَنَّكَ ٱلْحُمُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَلَا تَنْسَمَنَ لَا يَنْسَاكَ. وَأَحْسِنْ سَرِيرَ تَكَ مَ يُحْسِنِ ٱللهُ عَلَا نِيَتَكَ . وَٱعْلَمُ أَنَّ مَنْ خَافَ ٱللهَ أَخَافَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ . وَمَنْ لَمْ يَخَفِ ٱللَّهَ خَافَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَٱطْلَبِ ٱلْعِلْمَ لِتَعْمَلَ بِهِ وَلَا تَطْلُبُهُ لِلتَّبَاهِي أَوْ تُمَادِيَ بِهِ ٱلسُّفَهَا ۚ • وَإِنَّاكَ وَٱلْأَهْوَا ۚ وَإِنَّهَا مُوبِقَةٌ ۚ . وَٱلْمَرَتَ ٱلْهَرَتَ مِنَ ٱلْجَهْلِ . وَٱلْهَرَبَ ٱلْهَرَبَ مَّنْ يَمْدَحُ ٱلْحَسَنَاتِ فَيَتَجَنَّهُمَا وَيَدُمُّ ٱلسَّيْنَاتِ فَيَرْتَكُهُمَا • وَلَا تَشْرَبِ ٱلْمُسْكِرَ فَإِنَّ عَاحِلَتَهُ غَرَامَةٌ . وَعَافَتَتُهُ نَدَامَةٌ . وَلَا تُجَالِسُ مَن يُشْغُلُكَ بِٱلْكَلَامِ وَيُزَيِّنُ لَكَ ٱلْخَطَأَ وَيُوقَعُكَ فِي هٰذِهِ ٱلْغُمُومِ.وَيَتَبَرَّأُ مِنْكَ وَيَنْقَلُ ْ عَلَيْكَ . وَلَا تَتَشَبُّه فِي طَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ وَلِبَاسِكَ بِٱلْمُظَمَاء وَلَا فِي مَشْيِكَ بِٱلْجَابِرَةِ . وَكُنْ مِمَّنْ يُرْجَى خَيْرُهُ . وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ يُخَافُ شَرُّهُ . وَأَعْلَمْ أَنَّ مَنْ أَجَبُّهُ ٱللهُ ٱ بِتَلَاهُ . وَمَنْ صَبَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ . وَ إِذَا ٱعْتَلَاتَ فَا كُثِرْ مِنْ ذِكْرُ ٱللَّهِ وَحَمْدِهِ وَشُكْرِهِ . وَإِيَّاكَ وَٱلنَّسِمَةَ فَإِنَّهَا تَزْدَعُ فِي ٱلْفُلُوبِ ٱلضَّعَائِنَ وَتُفَرَّقُ بَيْنَ ٱلْمُحِبِّينَ . وَٱنْظُرْ مَا ٱسْتَحْسَلْتَهُ مِنْ غَيْرِكَ فَأَمْتَثَالُهُ لِنَفْسِكَ . وَمَا أَنْكُرْ تَهُ مِنْ غَيْرِكَ فَتَجَنَّبُهُ . وَٱرْضَ للنَّاس مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِكَ . فَإِنَّهُ كَمَالُ ٱلْوَصَالَ وَٱلصَّلَاحِ فِي ٱلدِّينِ وَٱلدُّنْيَا . وَقَالَ : إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ لِللَّهِ وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَامَ • ثُمَّ إِنَّهُ نَهَضَ إِلَى صَلَاتِهِ فَسَمِعْتُ هُ يَقُولُ : إِلٰهَنَا تَقَدَّسَ ٱسْمُكَ مَأْتِي مَلَّكُونُكُ • تَّكُونُ

رَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ ال

٢٣ إِنَّ ٱلْكَالَيَّةَ ٱلْكِلْدِيَّةَ إِذَا كَانَتْ ، وَفَةً بِرَمَدَ وَنَحْوِدِ فَهِيَ مَحْرُ وَمَةُ مِنَ الْأَشِعَّةِ الْفَارِضَةِ مِنَ الشَّمْسِ كَذَٰ لِكَ ٱلْبُصِيرَةُ إِذَا كَانَتْ مَوْفَةً بِالْمُوَى وَالْآَشِعَةِ الْفَارِضَةِ مِنَ الشَّمْسِ كَذَٰ لِكَ ٱلْبُضِيرَةُ إِذَا كَانَتْ مَوْفَةٌ مِنْ إِدْرَاكِ وَٱللَّهُ مِنْ إِدْرَاكِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوارِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ قَالَ: اللَّهُ مُوارِ اللَّهُ مِنَّةِ مَحْجُوبَةٌ عَنْ ذَوْقِ اللَّذَاتِ اللَّهِ نُسِيَّةٍ وَ لِللَّهِ مَنْ قَالَ:

ذَا مُرْتَفِعٌ ذَا مُنْتَصِبٌ ذَا مُنْخَفِضٌ ذَا مُنْجَزِمُ لَا يَغْتَبِرُونَ لِلَا عُدِمُوا لَا يَغْتَبِرُونَ لِلَا عُدِمُوا لَا يَغْتَبِرُونَ لِلَا عُدِمُوا أَهْوَا \* نُفُوسِهِم عَبَدُوا وَٱلنَّفْسُ لِعَابِدِهَا صَغَمُ اللهُ الدين)

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ ٱلْحَسَنِ ٱلْحِمْيَرِيُّ:

عَجِبْتُ لِمُنْتَاعِ ٱلضَّلَالَةِ بِالْفُدَى وَلْلَهُ شَتَرِي دُنْيَاهُ بِالدِّينِ أَعَجَبُ وَأَعْجَبُ مِنْ هَنَى هَنْ أَعْبَ مَنْ مَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا سِواهُ فَهْوَمِنْ ذَيْنِ أَخْيَبُ ٢٤ قَالَ ٱلْحَسِنُ ٱبْنَ آدَمَ: أَنْتَ أَسِيرُ ٱلدُّنْيَ رَضِيتَ مِنْ لَذَّاتِهَا بَمَا يَنْقَضِي وَمِنْ مَلْكُهَا بَمَا يَنْقَدُ وَتَجْمَعُ لِنَفْسِكَ يَنْقَضِي وَمِنْ مَلْكُهَا بَمَا يَنْقَدُ وَتَجْمَعُ لِنَفْسِكَ الْأَوْزَارَ وَلِأَهْلِكَ ٱلْأَمْوَالَ وَأَذَا مُتَ حَمَّلَتَ أَوْزَارَكَ إِلَى قَبْرِكَ وَرَكَتُ الْمُوالَ وَلَا أَمُوالًا وَالْمَتَاهِمَةِ فَقَالَ :

أَنْقَيْتَ مَا لَكَ مِيرَاثًا لِوَارِثِهِ أَيَالَيْتَشِعْرِيَ مَا أَبْقَى لَكَ ٱلْمَالُ أَنْقُومُ بَعْدَهُمْ دَارَتْ بِكَ ٱلْحَالُ أَنْقُومُ بَعْدَهُمْ دَارَتْ بِكَ ٱلْحَالُ مَثُوا ٱلْبُكَا ۚ فَمَا يَبْكِيكَ مِنْ أَحَدٍ وَٱسْتَحْكَمَ ٱلْقِيلُ فِي ٱلْمِيرَاثِ وَٱلْقَالُ فَالَ ٱبْنُ عَبْدِ رَبِّهِ:

قَالَ ٱبْنُ عَبْدِ رَبِّهِ:

وَّنَ الدُّنْ اللَّهُ عَضَارَةُ أَيْكَةٍ إِذَا الْحُضَرَّ مِنْهَا جَانِبُ جَفَّ جَانِبُ هِيَ الدَّارُ مَا الْآمَالُ إِلَّا فَجَائِمُ عَلَيْهَا وَلَا اللَّذَاتُ إِلَّا مَصَائِبُ فَكُمْ سَخَّنَتْ بِالْأَمْسُ عَيْنًا قَرِيرَةً وَقَرَّتْ عُيُونًا دَمْمُهَا الْآنَ سَاكِبُ فَلَا تَكْتَعِلْ عَيْنَاكَ فِيهَا بِعِبْرَةٍ عَلَى ذَاهِبٍ مِنْهَا فَإِنَّكَ ذَاهِبُ

وَقَالَ أَبِنُ عُمْرَانَ :

أُفِّ لِدُنْنَا قَدْ شُغَفْنَا بِهَا جَهْلًا وَعَقْلًا لِلْهَوَى مُتَّبِعْ فَتَانَـةٌ تَخْدَءُ طُلَّابَهَا فَلَا تَكُنْ مِمَّنْ بِهَا يَنْخَـدَعُ أَضْفَاتُ أَحْلَامَ إِذَا حَصَلَتْ ۚ أَوْ كَوَمِيضِ ٱلْبَرْقِ مَهْمَا لَّمَا (مِنْ خُطْبَةٍ لِأَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا أَنْتُمْ خَلَفُ مَاضِينَ وَبَقِيَّةُ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ . كَانُوا أَكْثَرَ مِنْكُمْ بَسْطَةً وَأَعْظَمَ سَطُوَةً ۚ أَزْعِجُوا عَنْهَا أَسْكُنَ مَا كَانُوا إِلَيْهَا فَغَدَرَتْ بِهِمْ أَوْثَقَ مَا كَانُوا بِهَا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ قُوَّةُ عَشِيرَةٍ وَلَا قُبِلَ مِنْهُمْ بَذَلَ فِدْيَةٍ . فَأَدْحَلُوا نُفُوسَكُمْ بزَادٍ مُبَلِّغَ قَبْلَ أَنْ ثُوَّ خَذُوا عَلَى فَعْأَةٍ •فَقَدْ غَفَلْتُمْ عَنِ ٱلِٱسْتَعْدَادِ وَجَفَّ ٱَلْقَلَمُ عَاهُو َ كَانِنْ ۚ فَعَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَحَاسَبُوا ۚ وَمَهِّدُوا لَهَا قَبْلَ أَنْ تُعَذَّبُوا . وَتَزَوَّدُوا لِلرَّحِيلِ قَبِلَ أَنْ تُزْعَجُوا . فَإِنَّا هُوَ مَوْقِفُ عَدْلِ. وَقَضَاء حَقّ . وَلَقَدْ أَبْلَغَ فِي الْإعْذَار . مَنْ تَقَدَّمَ فِي الْإِنْذَارِ ٢٦ (وَمِنْ كَلَامِهِ)أَلدُّنْيَآ دَارُ بَلَاءٍ . وَمَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَعَنَاءٍ . قَدْ نُزَعَتْ مِنْهَا نْفُوسُ ٱلسُّعَدَاءِ وَٱ نُتْزَعَتْ بِٱلْكَرْهِ مِنْ أَبِدِي ٱلْأَشْقِيَاءِ وَفَأَسْعَدُ ٱلنَّاسِ فِيهَا أَرْغَبُهُمْ عَنْهَا . وَأَشْفَاهُمْ بِهَا أَرْغَبُهُمْ فِيهَا هِيَ ٱلْغَاشَةُ لَمِن ٱتْتَصَعَهَا وَٱلْمُنُولَةِ لِمَنْ أَطَاعَهَا . وَٱلْمَالِكُ مَنْ هَوَى فِيهَا . طُوبَى لِعَبْدِ ٱ تَتَى فِيهَا رَ "بُهُ وَنَصَحَ نَفْسَهُ وَقَدَّمَ قُوْبَتُهُ وَأَخَّرَ شَهُوَتُهُ مَنْ قَبْلِ أَنْ تَلْفُظَهُ ٱلدُّنيَا إِلَى ٱلْآخِرَةِ . فَيُصْبِحَ فِي دِمَن غَبْرًا ، مُدْلَهِمَّةٍ ظَلْمَا ، لَا يَسْتَطِيمُ أَنْ يَزِيدَ فِي حَسَنَةٍ . وَلَا أَنْ يَنْقُصَ مِنْ سَيِّئَةٍ . ثُمَّ 'يْنْشَرْ فَيُحْشَرُ إِمَّا إِلَى

قَالَ عَلَيْ بَنُ أَ بِي طَالِبِ: ذَهَبَ ٱلذِينَ عَلَيْهِمِ وَجْدِي وَبَقِيتُ بَعْدَ فِرَاقِهِمْ وَحْدِي مَنْ كَانَ بَيْنَكَ فِي ٱلنَّرَابِ وَبَيْنَهُ شَبْرَانِ فَهْوَ بِغَايَةِ ٱلْبُعْدِ لَوْ بُهْرَتْ لِلْخَلْقِ أَطْبَاقُ ٱلنَّرَى لَمَ يُعْرَفِ ٱلْوَلَى مِنَ ٱلْعَبْدِ مَنْ كَانَ لَا يَطِأَ ٱلتَّرَابِ بِرِجْلِهِ يَطِأَ ٱلتَرَابِ بِنَاعِمِ ٱلْخَدِّ مَنْ كَانَ لَا يَطِأَ ٱلتَّرَابِ بِرِجْلِهِ يَطِأَ ٱلتَرَابِ بِنَاعِمِ ٱلْخَدِّ مَنْ كَانَ لَا يَطِأَ ٱلتَّرَابِ بِرِجْلِهِ يَطِأَ ٱلتَرَابِ بِنَاعِمِ الْخَدِّ

أَمَا وَللهِ إِنَّ ٱلظَّلْمَ شُوْمُ وَلَا زَالَ ٱلْمَسِيَ هُو ٱلظَّلُومُ الطَّلُومُ اللَّا اللهِ عَجْتَمِعُ ٱلخُصُومُ الدَّيْلِ يَوْمَ ٱلدِّينِ غَضِي وَعِنْدَ ٱللهِ عَجْتَمِعُ ٱلخُصُومُ سَتَعْلَمُ فِي ٱلْجِسَابِ إِذَا ٱلْتَقَيْنَا عَدًا عِنْدَ ٱلْمَلِكِ مَن ٱلظَّلُومُ سَتَعْلَمُ اللَّهَ وَتَنْقَطِعُ ٱلْفُمُومُ سَتَنْقَطِعُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالَ

عَجِبْتُ لِمَنْ جَدَّ فِي شَأْنِهِ لِحُوِّ ٱلرَّجَاءُ وَنَادِ ٱلْأَمَلُ يُوَمِّلُ مَا لَمْ يُقَدَّرُ لَهُ وَيَضْعَكُ مِنْهَ دَنُوْ ٱلْأَجَلُ يَقُولُ مَا لَمْ يُقَدَّرُ لَهُ وَيَضْعَكُ مِنْهَ دَنُوْ ٱلْأَجَلُ يَقُولُ سَأَفْعَلُ هٰذَا غَدًا وَدُونَ غَدٍ لِلْمَنَايَا عَمَلْ

قَالَ آخَرُ :٠

عَجِبْتُ لِمَفْتُونِ لِيُخَلِّفُ بَعْدَهُ لِوَادِثِهِ مَا كَانَ يَجْبَعُ مِنْ كَسْبِ حَوَوْا مَالَهُ ثُمُّ ٱسْتَهَلُّوا لِقَبْرِهِ بِبَادِي بُكَاءٍ تَحْتَهُ صَحِكُ ٱلْقَلْبِ قَالَ غَيْرُهُ:

وَٱللهِ لَوْ كَانَتِ ٱلدُّنْيَا بِأَجْمِهَا تَبْقَى عَلَيْنَا وَيَأْتِي رِزْفُهَا رَغَدَا مَاكَانَ مِنْ حِقِّ حُرِّ أَنْ يَذِلَّ لَهَا فَكَيْفَ وَهْيَ مَتَاغُ يَضْعَِلُّغَدَا عَلَىٰ آخَوُ:
قَالَ آخَوُ:

إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَاةُ مَتَاعٌ فَالْحَهُولُ ٱلْجَهُولُ مَنْ يَصْطَفِيهَا مَا مَضَى فَاتَ وَٱلْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ وَلَكَ ٱلسَّاعَةُ ٱلَّتِي أَنْتَ فِيهَا مَا مَضَى فَاتَ وَٱلْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ وَلَكَ ٱلسَّاعَةُ ٱلَّتِي أَنْتَ فِيهَا ٢٩ أَوْرَدَ ٱبْنُ خِلْكَانَ لِلْحُسَنِ بْنِ عَلِى ٱلْخَاذِنِ:

عَنَتُ اللَّهُ ثَيَا لِطَالِهِما ۚ وَأَسْتَرَاحَ الزَّاهِدُ الْفَطِنُ كَانَ مُلْكِ نَالَ ذُخْرُفُهَا حَسْبُهُ مِمَّا حَوى كَفَنُ

يَقْتَنِي مَالًا وَيَتِرُكُهُ فِي كِلَا الْحَالَيْنِ مُفْتَانُ أَمَلِي كَوْ مَالًا وَيَتِرُكُهُ فِي كِلَا الْحَالَيْنِ مُفْتَانُ أَمَلِي كَوْ فِي عَلَى ثِقَةٍ مِن لِقَاءِ اللهِ مُرْتَهَنُ أَكُرهُ الدُّنيَا وَكَيْفَ بِهَا وَالَّذِي تَنْخُو بِهِ وَسَنُ أَكْرهُ الدُّنيَا وَكَيْفَ بِهَا وَالَّذِي تَنْخُو بِهِ وَسَنُ أَكْرهُ الدُّنيَا وَكَيْفَ بِهَا وَالَّذِي تَنْخُو بِهِ وَسَنُ لَمُ تَدُمْ فَعْلِي عَلَى أَحَدٍ فَلِمَاذَا اللَّهُمُ وَالْحَزَنُ

وَأَ نُشَدَ عَدِيَّ بْنُ زَيْدٍ: أَيْنَ كِسْرَى كِسْرَى ٱلْمُلُوكِ أَنُوشَرْ وَانَ أَمْ أَيْنَ قَبْلَهُ سَابُورُ وَبَنُو ٱلْأَصْفَرِ ٱلْكَرَامُ مُلُوكُ ٱلـرُّومِ لِمَّ يَبْقَ مِنْهُمْ مَذَكِورُ

رَبُو الْمُونِ إِذْ بَنَاهُ وَإِذْ دِجْلَةُ أَنْجُبَى إِلَيْهِ وَالْخَابُورُ وَأَخُو الْحِصْنِ إِذْ بَنَاهُ وَإِذْ دِجْلَةُ أَنْجُبَى إِلَيْهِ وَالْخَابُورُ شَادَهُ مَرْمَرًا وَجَلَّلُهُ كِلْسِلًا فَلِلطَّيْرِ فِي ذَرَاهُ وُكُورُ لَمْ يَهَنْهُ رَيْبُ الْمُنُونِ فَبَادَ الْهُلُكُ عَنْهُ فَبَالُهُ مَعْجُورُ

قَالَغَيْرُهُ: قَالَغَيْرُهُ:

تَأْمَّلْ فِي ٱلْوُجُودِ بِعَيْنِ فِكْ تَرَى ٱلدُّنْيَا ٱلدَّنِيَةَ كَالْحَيَالِ وَمَنْ فِيهَا جَمِيعًا سَوْفَ يَفْنَى وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ قَالَ آخَرُ:

دُنْيَاكَ شَيْئَانِ فَأَنْظُرْ مَا ذَلِكَ ٱلشَّيْسَانِ مَا فَاتَ مِنْهَا فَحُلْمْ وَمَا بَيِقٍ فَأَمَانِي مَا فَاتَ مِنْهَا فَحُلْمْ وَمَا بَيِقٍ فَأَمَانِي

إِسْتَانْشَدَ ٱلْمَتَوَكِّلُ أَبَا ٱلْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ . فَقَالَ: إِنِي لَقَلِيلُ
 الرِّوَايَةِ فِي ٱلشِّعْرِ . فَقَالَ : لَا بُدَّ . فَأَ نَشَدَهُ :

بَاثُوا عَلَى قُلُلَ ٱلأَجْبَالِ تَحْرُنُهُمْ عَلَبُ ٱلرِّجَالِ فَلَمْ تَنْفَعُهُمُ ٱلْفُلَلُ بَاثُوا عَلَى قُلُلَ ٱلأَجْبَالِ تَحْرُنُهُمْ عَلْبُ ٱلرِّجَالِ فَلَمْ تَنْفَعُهُمُ ٱلْفُلْلُ

وَٱسْتُ نُرِلُوا بَعْدَ عِزِّ عَنْ مَعَاقِلِهِمْ وَأُودِغُوا خُفَرًا يَابِئْسَ مَا نُزَلُوا نَادَاهُمْ صَادِخْ مِنْ بَعْدِ مَا دُفِنُوا أَيْنِ ٱلْوُجُوهُ ٱلَّتِي كَانَتْ مُنَعَبَّةً أَيْنَ ٱلْأَسِرَّةُ وَٱلتِّيجِـانُ وَٱلْحُلَلُ مَنْ دُونِهَا تُضْرَبُ ٱلْأَسْتَادُ وَٱلْكَلَلِ ۗ فَأَفْضَعَ أَلْقَبُرُ عَنْهُمْ حِينَ سَاءَ لَمُمْ تِلْكَ ٱلْوُجُوهُ عَلَيْهَا ٱلدُّودُ يَقْتَـلُ قَدْطَلَلَا أَكُلُوا دَهْرًا وَمَا شَرَبُوا فَأَصْبُوا بَعْدَ طُولِ ٱلْأَكْلِ قَدْ أَكِلُوا وَطَالًا كَثَرُوا ٱلأَمْوَالَ وَٱدَّخَرُوا فَخَلَّفُوهَا عَلَى ٱلأَعْدَاءِ وَٱرْتَحَــلُوا فَفَارَفُوا ٱلدُّورَ وَٱلْأَهْلِينَ وَٱنْتَقَلُوا وَطَالًا شَيَّدُوا دُورًا لِتُحْصِنَهُمْ وَسَاكِنُوهَا إِلَى ٱلْأَجْدَاثِ قَدْ رَحَالُوا أَضْعَتْ مَسَاكُنْهُمْ وَحْشًا مُعَطَّلَةً سَل ٱلْخَلِيفَةَ إِذْ وَافَتْ مَنِّيَتُهُ أَيْنَ ٱلْجُنُودُ وَأَيْنَ ٱلْحَيْلُ وَٱلْخُولُ ۗ أَيْنَ ٱلْكُنُوزُ ٱلَّتِي كَانَتْ مَفَاتِحُهَا تَنُو ۚ إِلَّا لَعُصَيَةِ ٱلْمُقُوينَ لَوْ حَمَـ لُوا أَيْنَ ٱلْمَدِيدُ وَأَيْنَ ٱلْبِيضُ وَٱلْأَسَلُ أَيَنَ ٱلْعَبِيدُ ٱلْأَلَى أَرْصَدَتَهُمْ عُدَدًا أَيْنَ ٱلصَّوَارِمُ وَٱلْخَطِّيَّةُ ٱلذُّابِلُ أَيْنَ ٱلْفَوَادِسُ وَٱلْغِلْمَانُ مَا خَسَعُوا أَيْنَ ٱلْكُفَاةُ أَلَمُ يَكُفُوا خَلِيفَتَهُمْ لُّمَّا رَأُوْهُ صَرِيعًا وَهُوَ يَبْتَهِلُ أَ يْنَ ٱلْحُمَاةُ ٱلَّتَى يُحْمَى بِهَا ٱلدُّولُ أَيْنَ ٱلْكُمَاةُ أَمَا حَامَوْا أَمَا غَضُوا أَيْنَ ٱلرُّمَاةُ أَلَمْ تُمَّنَّعُ بِأَسْهُمِهِمْ لَّا أَتَتْكَ سِهَامُ ٱلْمَوْتِ تَنْتَضِلُ هَيْهَاتَ مَا مَنْغُوا ضَيْمًا وَلَا دَفَعُواْ عَنْكَ ٱلْمُنَّيَّةَ إِذْ وَافَى بِهَا ٱلْأَجَلُ وَلَا ٱلرُّشَى دَفَعَتْهَا صَاحٍ وَ بَذَلُوا وَلَا ٱلرُّقَ نَفَعَتْ شَيْئًا وَلَا ٱلْحِيَلُ بَلْ أَسْلَمُوكَ لَهَا يَا بِئْسَ مَا فَعَـ أُوا مَا سَاعَدُوكَ وَلَا وَاسَالَكَ أَقْرَبُهُمْ وَلَا يَطُورُ بِهِ مِنْ بَيْنِهِمْ رَجُلُ مَا بَالُ قَــبُركَ لَا يَنْشَى بِهِ أَحَدُ

مَا بَالُ قَصْرِكَ وَحْشًا لَا أَنِيسَ بِهِ يَفْشَاكَ مِنْ كَنَفَيْهِ ٱلرَّوْءُ وَٱلْوَهَلُ مَا بَالُ فَحْرِكَ مَنْسِيًّا وَمُطَّرَحًا وَكُنَّهُمْ بِٱقْتِسَامِ ٱلْمَالِ قَدْ شُغِلُوا لَا أَنَاخَ عَلَيْهِ ٱلْمُوتُ وَٱلْوَجَلُ لَا تُنْكِرَنَّ فَمَا دَامَتْ عَلَى مَلِكِ وَلَا أَنَاخَ عَلَيْهِ ٱلمَوْتُ وَٱلْوَجَلُ وَكُنْتَ مَلَكُ وَلَا أَنَاخَ عَلَيْهِ ٱلمَوْتُ وَٱلْوَجَلُ وَكُنْتَ مِلْكُ وَرُوحُهُ بِحِبَالِ ٱلمَوْتِ مُتَصِلً وَمُوحُهُ بِحِبَالِ ٱلمَوْتِ مُتَصِلً وَمُوحُهُ بِحِبَالِ ٱلمَوْتِ مُتَصِلُ وَمُلْكُهُ ذَا فِلْ عَنْهُ وَمُنْتَقِلُ وَجِسْمُهُ لِلْبَانَاتِ ٱلرَّدَى غَرَضْ وَمُلْكُهُ ذَا فِلْ عَنْهُ وَمُنْتَقِلُ وَجِسْمُهُ لِلَا اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣١ قَالَ ٱلْمُعَلَّى ٱلصُّوفِيُّ : شَكَوْتُ إِلَى بَعْضِ ٱلزُّهَادِ فَسَادًا أَجِدُهُ فِي قَلْبِي . فَقَالَ : هَلْ نَظَرْتَ إِلَى شَيْءِ فَتَاقَتْ إِلَيْهِ نَفْسُكَ . قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : ٱحْفَظْ عَيْنَيْكَ فَإِنَّكَ إِنْ أَطْلَقْتَهُمَا أَوْقَعَتَاكَ فِي مَكْرُوهِ . وَإِنْ مَلَكْتَهُمَا مَلَكْتَ سَائِرَ جَوَارِحِكَ . ( قَالَ ) مُسَلَّمْ ٱلْخُوَّاسُ لِمُحَمَّدٌ بْن عَلَىَّ ٱلصُّوفِيِّ : أَوْصِنِي . فَقَالَ : أَوْصِيكَ بَتَقْوَى ٱللهِ فِي أَمْرِكَ كُلَّهِ . وَ إِيثَارِ مَا يَجِبُ عَلَى مُحَبَّتُكَ ، وَ إِيَّاكَ وَٱلنَّظَرَ إِلَى كُلِّ مَا دَعَاكَ إِلَيْهِ طَرْفُكَ وَشَوَّقَكَ إِلَيْهِ قَلْبُكَ مَ فَإِنَّهُمَا إِنْ مَلَكَاكَ لَمْ تَمْلُكْ شَيْئًا مِنْ جَوَادِحِكَ حَتَّى تَبْلُغَ بِهِمَا مَا يُطَالِبَانِكَ بِهِ • وَإِنْ مَلَكْتَهْمَا كُنْتَ ٱلدَّاعِيَ لَهُمَا إِلَى مَا أَرَدتَّ. فَلَم يَعْصِيا لَكَ أَمْرًا وَلَا يَرُدَّا لَكَ قَوْلاً ( قَالَ بَعْضُ ٱلْكُكَمَاء): إِنَّ ٱللَّهَ عَزُّ وَجَلَّ جَعَـلَ ٱلْقَلْتَ أَمِيرَ ٱلْجَسَدِ وَمَلِكَ ٱلْأَعْضَاءِ • فَجَمِيعُ ٱلْجُوَارِحِ تَنْقَادُ لَهُ وَكُلُّ ٱلْحُوَاسِّ تُطِيعُهُ وَهُوَ مُدَيِّرُهَا وَمُصَرِّفُهَا وَقَا يُدُهَا وَسَا نِثْهَا وَبِإِرَادَيْهِ تَنْبَعِثُ وَفِي طَاعَتِهِ تَتَقَلَّبُ. وَوَزَيرُهُ ٱلْعَقْلُ. وَعَاضِدُهُ

ٱلْهَهْمُ • وَرَائِدُهُ ٱلْعَيْنَانِ • وَطَلِيعَتُهُ ٱلْأَذْ نَانِ • وَهُمَا فِي ٱلنَّقُلِ سَوَا ۚ لَا يَكُنُهَانِهِ أَمْرًا وَلَا يَطْوِيَانِ دُونَهُ سِراً ( بريد المين والأذن ) الله معادثه

٣٢ لَتِيَ رَجُلْ حَكَيِّهَا فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى ٱلدَّهْرَ قَالَ يُخْلَقُ ٱلْإَنْدَانَ وَيُجَدِّدُ ٱلْآ مَالَ وَ بُقَرِّبُ ٱلْمُنَّةَ . وَبُهَاعِدُ ٱلْأَمْنَيَّةَ قَالَ : فَمَاحَالُ أَهْلِهِ . قَالَ: مَنْ ظَفِرَ مِنْهُمْ لَغِبَ . وَمَنْ فَاتَهُ نَصِبَ . قَالَ : فَمَّا يُغْنِي عَنْهُ . قَالَ : قَطْمُ ٱلرَّجَاءِ مِنْهُ . قَالَ : فَأَيُّ ٱلْأَصْحَابِ أَبَرُّ وَأُوفَى . فَالَ : ٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ وَٱلتَّقْوَى وَقَالَ أَيُّهُمْ أَضَرُّ وَأَرْدَى وَقَالَ: ٱلنَّفْسُ وَٱلْهُوَى وَقَالَ: فَأَيْنَ ٱلْخُرَجُ. قَالَ: سُلُوكُ ٱلْمُنْهَجِ ( زَهُرِ الآدَابِ لاهمرواني ) ٣٣ قَالَ بَوْضُ ٱلْكُكَمَاء: أُفِّ الدَّهُر مَا أَكْدَرَ صَافِيَهُ وَأَخْيَبَ رَاجِيَهُ. وَأَعْدَى أَيَّامَهُ وَلَيَالِيَـهُ . وَقِيلَ : يَسَارُ ٱلدَّهْرِ فِي ٱلْأَخْذِ أَسْرَعُ مِنْ يَمِينِهِ فِي ٱلْمَذْلِ ۥ لَا يُعْطِي بَهْذِهْ إِلَّا ٱرْتَجَعَ بِتْلُكَ ۥ وَقَالَ آخَرُ : ٱلدَّهْرُ لَا يُؤْمَن يُومُهُ ، وَيُجَافُ غَدُهُ ، يُرْضِع لَكُ يُهُ وَتَجْرَحُ يَدُهُ ، وَقِيلَ : ٱلدَّهْرُ يَغُرُّ وَيُرُّ وَيَسُوُّ مِنْ حَيثُ يَسُرُّ وَقَالَ ٱخَرُ ٱلدَّهْرُ لَا تَنْتَهِي فِيهِ ٱلْمُوَاهِلُ مَحَتَّى تَتَغَلَّاهَا ٱلْمُصَائِثُ، وَلَا تَصْفُو فِيهِ ٱلْمُشَادِبُ ، حَتَّى تُكدِّرَهَا ٱلشَّوَا نُثُ (وَفِي فَصْل أَبْن ٱلْمُتَرِّ) : هٰذَا زَمَانُ مُتَلَوِّنُ ٱلْأَخْلاق مُتَدَاعِي ٱلْبُنْيَانِ مُمُوقِظُ ٱلشَّرِّ مُنِيمُ ٱلْخَيْرِ م مُطْلِقُ أَعِنَّةِ ٱلظُّلْمِ ِحَابِسُ رُوحِ ٱلْعَدْلِ . قَريبُ ٱلْأَخْذِ مِنَ ٱلْإِعْطَاءِ وَٱلْكَالَبَةِ مِنَ ٱلْبَهْجَةِ وَٱلْفَطْ وِبِ مِنَ ٱلْبَشْرِ . مُرُّ ٱلثُّرَةِ بَعِيدُ ٱلْمُجْتَنَى . قَابِضْ عَلَى ٱلنَّهُوسِ

بَكْرُ بَنهِ • مُسْيَخٌ عَلَى ٱلْأَجْسَامِ بِوَحْشَتِهِ • لَا يَنْطِقُ إِلَّا بِٱلشَّكْوَى • وَلَا يَسْكُتُ إِلَّاعَلَى غَصَص وَبَلْوَى ﴿ وَمِثْلُهُ فَصْلٌ لِلصَّاحِبِ) ؛ أَلزَّمَانُ حَدِيدُ ٱلظُّفْرِ . لَئِيمُ ٱلظَّفَرِ . حَلُو ٱلمَوْدِدِ مُرْ ٱلْمُصْدَر . أَثَرُهُ عِنْدَ ٱلمَرْءَكَأَثَر ٱلسَّيْفِ فِي ٱلضَّرِيبَةِ وَٱلنَّيْثِ فِي ٱلْفَرِيسَةِ • ( وَلِشَمْسِ ٱلْمَالِي قَابُوسِ): ٱلدَّهْرُ شَرٌّ كُلُّهُ . مُفَصَّلُهُ وَمُجْمَـلُهُ . إِنْ أَضْعَكَ سَاعَةً أَ بْكِّي سَنَةً . وَ إِنْ أَتَى بِسَيِّئَةٍ جَعَلَهَا سُنَّةً . وَمَنْ أَرَادَ مِنْهُ غَيْرَ هٰذَا سيرَةً . أَرَادَ مِنَ ٱلْأَعْمَى عَيْنًا بَصِيرَةً • وَمَن أَ بْتَغَى مِنْهُ ٱلرِّعَايَةَ • ٱبْتَغَى مِنَ ٱلْغُوْلِ ٱلْهِدَايَةَ (طرايف اللطائف للمقدسي)

قَالَ بَعْضُهُمْ:

عَلَى ٱلْحَيَاةِ فَضَاعَ ٱلْحِرْصُ وَٱلْحَذَرُ نِعْمَ ٱلْفُصُونُ وَلَكِنْ بِئْسَمَا ٱلْكُرُّ

قَدْ غَرَّهُمْ زُخْرُفُ ٱلدُّنْيَا وَبَهْجَنُّهَا مَا أَنْتَ إِلَّا كَزَرْعِ عِنْدَ خُضْرَتِهِ

مَاطَالِلًا طَالَ حِرْصُ ٱلنَّاسِ فِي حَذَر

بِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ ٱلْآفَاتِ مَقْصُودُ فَأَنْتَ عِنْدَكَالِ ٱلْأَمْرِ مَحْصُودُ

فَإِنْ سَلَمْتَ مِنَ ٱلْآفَاتِ أَجْمِعِهَا قَالَ بَعْضُهُمْ يَذْكُرُ فَجَائِعُ ٱلدَّهُمِ:

يرَى حَسَرَات كُلَّمَا طَارُ طَائْزُ وَأَصْبَعْتُ كَأُ لْبَازِي ٱلْمُنَتَّفِ رِيشَهُ يرَى خُرَقَاتِ ٱلْجُوِّيَغُرُ قُنَ فِي ٱلْهُوَا فَيَذَكُرُ رِيشًا مِنْ جَنَاحَيْـهِ وَافِرُ عَلَى كُلِّ مَا يَهْوَى مِنَ ٱلصَّيْدِ قَادِرُ فَأَصْبَحَ مَقْصُوصَ ٱلْجَنَاحَيْن خَاسِرُ

وَقَدْ كَانَ دَهْرًا فِي ٱلرَّيَاضِ مُنَعَّمًا إِلَى أَنْ أَصَابَتْهُ مِنَ ٱلدَّهُ وَيَكَبَةُ

### قَالَ غَيْرُهُ:

فِي الدَّهْرِ تَحَيَّرَتِ الْأُمَمُ وَالْخَاصِلُ مِنْ لَهُ لَمُ أَلَمُ الْمَعْ الْمَائِيهِ وَمَصَائِيهِ أَمْوَاجُ زَوَاخِرَ تَلْتَطِمُ وَالْمُمْرُ يَسِيرُ مَسِيرَ الشَّمْسِ فَلَيْسَ تَقِرُ لَهُ قَدَمُ قَدَمُ الْمُمْسِيرَ الشَّمْسِ فَلَيْسَ تَقِرُ لَهُ قَدَمُ قَدَمَانِ لَهُ يَسْمِى بِهِمَا فَضَعَى وَدُجَى صَوْءِ ظَلْمُ وَالْمَانِ لَهُ يَسْمِى بِهِمَا فَضَعَى وَدُجَى صَوْءِ ظَلْمُ وَالنَّاسُ بِحُلْمٍ جَهَالَتِهِمْ فَإِذَا ذَهَبُوا ذَهَبُ الْحُلُمُ وَالنَّاسُ بِحُلْمٍ جَهَالَتِهِمْ فَإِذَا ذَهَبُوا ذَهَبُ الْحَلْمُ مُنْهُ فَيْمَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا سُلَّمْ فَيِقَدْرِمَا يَكُونُ صُعُودُ ٱلْمَرْ فِيهِ هُبُوطُهُ وَهَا الدَّهْرُ اللَّذِي يَرْقَ إِلَيْهِ سُقُوطُهُ وَهَيْهَاتُ مَا فِيهِ عَرْقَ إِلَيْهِ سُقُوطُهُ فَمَنْ كَانَ أَفِقَ تَهَشَّمًا وَفَا ۚ بِمَا قَامَتْ عَلَيْهِ شُرُوطُهُ فَنَ كَانَ أَفِقَ تَهَشَّمًا وَفَا ۚ بِمَا قَامَتْ عَلَيْهِ شُرُوطُهُ

#### ذكر الموت

## ٣٤ قَالَ أَبْنُ ٱلْمُعْتَرِّ :

نَسِيرُ إِلَى ٱلْآَجَالِ فِي كُلِّ سَاعَةً وَأَيَّامُنَا تُطْوَى وَهُنَّ مَرَاحِلُ وَلَمْ أَرَ مِثْلَ ٱلْأَمَانِيُّ مَرَاحِلُ وَلَمَ أَرَ مِثْلَ ٱلْأَمَانِيُّ بَاطِلُ فَلَا أَذَ مِنْ ٱلنَّفِ فِي زَمَن ٱلصَّبَا فَكَيْفَ بِهِ وَٱلشَّيْبُ فِي ٱلرَّأْسِ شَاعِلُ فَمَا أَفْعَ النَّفْ اللَّا أَسِ اللَّهُ الْعَمَا فِي وَصْفِ ٱلمَّوْتِ :

وَقَالَ أَنُو ٱلْعَمَا هِيَةِ فِي وَصْفِ ٱلمَّوْتِ :

كَأَنَّ ٱلْأَرْضَ قَدْ طُوِيتْ عَلَيًّا وَقَدْ أُخْرِجْتُ مِمَّا فِي يَدَيًّا كَأَنَّ ٱلْأَرْضَ قَدْ طُوِيتْ عَلَيًّا وَمُرْتَهَنَّ لَدَيْكَ عَمَّا عَلَيًّا كَأَنِّ ٱلْبُكَا عَلَيًّا صَالَيًّا عَلَيًّا صَالَيًّا عَلَيًّا الْبُكَا عَلَيَّ شَيْتًا فَكَا الْمُنْ عَلَيْ الْبُكَا عَلَيَّ شَيْتًا فَكَا الْمُنْ عَلَيْ الْبُكَا عَلَيْ شَيْتًا فَكَا الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَنَهُو بَيْنَ بَاطِيةٍ وَزِيرِ وَأَنْتَ مِنَ الْهَالَا عَلَى شَفِيرِ فَيَا مَنْ غَرَّهُ أَمَلُ طَوِيلُ يُؤَدِّيهِ إِلَى أَجَلٍ قَصِيرِ أَتَفْرَحُ وَالْمَنِيَّةُ كُلَّ يَوْمٍ ثُرِيكَ مَكَانَ قَبْرِكَ فِي الْفُبُورِ هِيَ الدُّنْيَا فَإِنْ سَرَّتُكَ يَوْمًا فَإِنَّ الْمُؤْنِ عَاقِبَةُ السُّرُورِ سَتَسْلُ كُلَ مَا جَمَّ مَنْ لِسَانِ مَنْهَا كَعَادِيّةٍ ثُرَدُ إِلَى الْمُعِيرِ سَتَسْلُ كُلُ مَا جَمْ مَنْ لِسَانِ مَنْهِ :

مَنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ ٱلْمُوتَ مُدْرِكُهُ ۗ وَٱلْقَبْرَ مَسْكِنُهُ وَٱلْبَعْثَ نُخْرِجُهُ

وَأَنَّهُ بَيْنَ جَنَّاتٍ سَتُبْهِجُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ نَارٍ سَتُنْضِجُهُ فَكُلْ شَيْء سِوَى ٱلنَّقُوى بِهِ سَجِ ﴿ وَمَا أَفَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَسَعِبُهُ فَكُلْ شَيْء سِوَى ٱلنَّقُولَ بِهِ سَجِ ﴿ وَمَا أَفَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَسَعِبُهُ تَرَى ٱلَّذِي ٱلَّذَذَ الدُّنْيَا لَهُ سَكَنًا لَمْ يَدْرِ أَنَّ ٱلْنَايَا سَوْفَ تُزْعِجُهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

أَبَرُ بِنَا مِنْ كُلِّ بَدِ وَأَرْأَفُ وَيُدْنِي مِنَ ٱلدَّارِ ٱلَّتِي هِيَ أَشْرَفُ

أَصْبَعْتُ أَرْجُو أَنْ أَمُوتَ فَأَعْتَقَا عُرِفَتْ لَكَانَ سَبِيـلُهُ أَنْ يُعْشَقًا

عَلَى ٱلرَّمِيمِ فَلَمْ يَرُدُّ جَوَابِي أَنْكُرْتَ بَعْدِيَ خُلَّةَ ٱلْأَضْحَابِ وَأَنَا رَهِينُ جَنَادِلٍ وَتُرَابِ وَخْجِبْتُ عَنْ أَهْلِي وَعَنْ أَحْبَابِي

إِسْتَعِدِّي يَا نَفْسُ لِلْمَوْتِ وَأَسْعَى لِنَجَاةٍ فَأَكَاذِمُ ٱلْمُسْتَعِدُ قَدْ تَبَيَّنْتُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَسِيِّ خُلُودٌ وَمَا مِنَ ٱلْمُوتِ بُدُ إِنَّا أَنْتِ مُسْتَعِيرَةُ مَا سَوْ فَ تَرُدِّينَ وَٱلْعَوَادِي تُرُدُّ أَنْتِ تَسْهِينَ وَٱلْحَوَادِثُ لَا تَسْهُو وَتَلْهِينَ وَٱلْمُنَايَا تَجُدُّ

وَقَالَ آخَرُ مُنَشَوِقًا إِلَى ٱلمُوتِ: جَزَى ٱللهُ عَنَّا ٱلمُوْتَ خَيْرًا فَإِنَّهُ يُعَبِّلُ تَخْلِيصَ ٱلنَّفُوسِ مِنَ ٱلْأَذَى وَقَالَ غَيْرُهُ:

مَنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ يَعِيشَ فَإِنَّنِي فِي ٱلَمُوتِ أَنْفُ فَضِيلَةٍ لَوْ أَنَّهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ :

مَا لِي مَرَدْتُ عَلَى ٱلْثُبُودِ مُسَلِّمًا عَ يَاصَاحِ مَا لَكَ لَا تُجِيبُ مُنَادِيًا أَ قَالَ ٱلرَّمِيمُ وَكَيْفَ لِي بِجَوَا بِكُمْ أَكَلَ ٱلتُّرَابُ مَحَاسِنِي فَنَسِيتُكُمْ ٣٦ وَقَالَ آخَرُ: أَيُّ مِلْكِ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْأَيُّ حَظِّ لِآمْرِيْ حَظَّـهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ لَحْدُ لَا تُرَجِّي ٱلْبَقَاءَ فِي مَعْـدِنِ ٱلْمُوَّ تِ وَدَارٍ خُتُوفُهَا لَكَ وِرْدُ التوبة الي الله

٣٧ قَالَ غَيرُهُ:

وَمَلْتُ عَنِ ٱلتَّهَيُّكِ وَٱلْهَيَامِ سَلَوْتُ عَنِ ٱلْأَحِبِّةِ وَٱلْمُدَامِ وَوَدَّعْتُ ٱلْغَوَايَةَ بِٱلسَّلَامِ وَسَلَّمْتُ أَلْأُمُورَ إِلَى إِلْمِي وَمَانُ إِلَى أَكْنَسَابِ قُوَابِ رَبِّي وَقَدْمًا طَالَ غَرْمِي بِٱلْفَرَامِ وَمَا أَنَا بَعْدَهَا مُعْطَى عَنَانِي ٱلْهَوَى لَكِنْ ثُرَى بيَدِي زَمَامِي أَبُعْدَ ٱلشَّيْبِ وَهُوَ أَخُو سُكُون يَلِيقُ بِأَنْ أَمِيلَ إِلَى ٱلْغَرَامِ فَشُرْبُ ٱلرَّاحِ نَفْضُ بَعْدَهٰذَا وَلَوْ مِنْ رَاحَتِي بَدْرُ ٱلتَّامِ خُنُولَ هَوًى وَكُمْ ضُرِبَتْ خِيَامِي فَكُمْ أُجْرَبْتُ فِي مَيْدَانِ لَهُو سَأُوتِي ٱلْكَأْسَ تَعْيِيسًا وَصَدًّا وَإِنْ جَاءَتْ تُقَابِلُ بِأَبْتَسَامِ عَزَمْتُ عَلَى ٱلرُّجُوعِ عَن ٱلْمَناهِي وَمثلى مَنْ يَدُومُ عَلَى ٱعْتِرَامِ ٣٨ صَعدَ ٱلْوَليدُ بْنُ يَزِيدَ ٱلْمِنْبَرَ فَخَطَبَ ٱلْقُوْمَ بِٱلشِّعْرِ فَقَالَ: أَخْمُدُ لِلَّهِ وَلِيَّ ٱلْحُمْدِ أَحْمَدُهُ فِي يُسْرَنَا وَٱلْجَهْدِ أَوْ يَعْصِهِ أَوِ ٱلضَّمِيرَ خَابَا مَنْ يُطِعِ ٱللهَ فَقَدْ أَصَابًا حَيْ صَعِيعٌ لَا يَزَالُ فِيكُمْ كَأَنَّهُ لَمَا بَقِي لَدَيْكُمُ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُمُ إِنَّ فَا لَهُ عَلَيْكُمُ إِنَّا اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ ا عَنْ قَصْدِهِ أَوْ نَهْجِهِ تَضَلُّوا إِنَّ ٱلِطَّرِيقَ فَٱعْلَمُنَّ وَاضِحُ ۗ لَا تَتْرُكُن نُصْعِي فَإِنِّي نَاصِحُ ۗ

يَوْمَ ٱلِحْسَابِ صَائِزًا إِلَى ٱلْهُدَى مَنْ يَتَّقِى ٱللَّهَ يَجِدْ غِتَّ ٱلتَّقَى أَرَى جِمَاعَ ٱلْبِرِ فِيهِ قَدْ دَخَلْ إِنَّ ٱلتُّهَي أَفْضَلُ شَيْءٍ فِي ٱلْعَمَلُ خَافُوا ٱلْحَجِيمَ إِخْوَتِي لَعَلَّكُمْ يَوْمَ ٱللِّقَاءِ تَعْرِفُوا مَاسَرَّكُمْ فَأُنْتَفَهُوا بِذَاكَ إِنْ عَقَلْتُمْ قَدْ قِيلَ فِي ٱلْأَمْثَالِ لَوْعَلَمْتُمْ وَمَا يُقَدِّمْ مِنْ صَلَاحٍ يَحْمَدُهُ مَا يَزْرَعِ ٱلزَّارِعُ يَوْمًا يَحْصُدُهُ فَالْمُوٰتُ مِنْكُمْ فَاعْلَمُوا قَريبُ فَأُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ وَتُوبُوا (الأغاني)

٣٩ قَالَ مَعْضُهُمْ:

حَيَّامَ أَنْتَ عَا يُلْهِيكَ مُشْتَغِلُ عَنْ نَجْعِ فَصْدِكَ مِنْ خَمْرِ ٱلْهُوَى ثَمِلُ كُمْ ذَا ٱلتَّوَانِي وَكُمْ أَيْغُرِي بِكَ ٱلْأَمَلُ تَمْضِيمِنَ ٱلدَّهْرِ بِٱلْعَيْشِ ٱلذَّمِيمِ إِلَى وَأَنْتَ مُنْقَطِعٌ وَٱلْقَوْمُ قَدْ وَصَلُوا وَتَدَّعِي بِطَرِيقِ ٱلْقَوْمِ مَعْرِفَةً عَزْمًا لِتَرْقَى مَحَانًا دُونَهُ زُحَلُ فَأُنْهَضْ إِلَى ذُرْوَةِ ٱلْعَلْيَاءِ مُبْتَدِرًا بَقَاؤُهَا بِيَقَاءِ ٱللهِ مُتَّصِلُ فَإِنْ ظَفَرْتَ فَقَدْ جَاوَزْتَ مَكْرْمَةً وَإِنْ قَضَيْتَ بِهِمْ وَجْدًا فَأَحْسَنُ مَا ﴿ يُفَالُ عَنْكَ قَضَى مِنْ وَجْدِهِ ٱلرَّجْلُ ٤٠ قَالَ بَهَا \* ٱلدِّينِ ٱلْعَامِلِيُّ فِي كِتَابِ رِيَاضِ ٱلْأَدْ وَاحِ :

هَدَاكَ ٱللهُ مَا هَا ذَا ٱلتَّوَانِي أَلا يَا خَائِضًا بَحْرَ ٱلْأَمَانِي فَهُ لَا أَيُّهَا ٱلْمَغْرُورُ مَهْلًا أَضَعْتَ ٱلْغُمْرَ عِصْانًا وَجَهْلًا

وَفِي ثَوْبِ ٱلْعَمَى وَٱلْنَيِّ رَافِلْ مَضَى عَصْرُ ٱلشَّبَابِ وَأَ نْتَ غَافِلْ إِلَى كُمْ كَا لُبَهَامِمُ أَنْتَ هَائِمُ ۚ وَفِي وَقْتِ ٱلْغَنَـائِمِ أَنْتَ نَائِمُ وَطَرْفُكَ لَا يُمْنِي إِلَّا طَمُوحًا وَنَفْسُكَ لَمْ تَرَلُ أَبدًا جُمُوحًا وَقَلْبُكَ لَا يُفِيقُ عَنِ اللَّمَاصِي فَوَيْكَ يَوْمَ يُوْخَذُ بِالنَّواصِي وَقَلْبُكَ لَا يُفِيقُ عَنِ اللَّمَانِ فَي اللَّهَابِ وَأَنْتَ غَارِقْ بِحَيَّ عَلَى الذَّهَابِ وَأَنْتَ غَارِقْ بِحَيْ اللَّهُمِ لَا يُضِنِي لِوَاعِظْ وَإِنْ أَطْرَى وَأَطْنَبَ فِي اللَّوَاعِظْ وَإِنْ أَطْرَى وَأَطْنَبَ فِي اللَّوَاعِظْ وَقَلْبُكَ هَا يُمْ لَا يُصِنِي لِوَاعِظْ وَإِنْ أَطْرَى وَأَطْنَبَ فِي اللَّوَاعِظْ وَقَلْبُكَ هَا يُمْ فِي الدَّنِيةِ وَجَهْلُكَ كُلَّ وَدِ وَجَهْلُكَ كُلَّ وَدِي الْعَشِيّةِ وَجَهْلُكَ عَلَى السَّبَاحِ وَفِي الْعَشِيّة وَلَمْ يَعْمِدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

زَلَ ٱلْمَشِيبُ وَإِنَّهُ فِي مَفْرِقِي لَأَعَزُّ الْإِلْ وَبَكِيْتُ إِذْ رَحَلَ ٱلشَّبَا بُ فَآهِ آهِ عَلَيْهِ رَاحِلْ اللهِ قَلْ إِنْ رَحَلَ ٱلشَّبَا بُ فَآهِ آهِ عَلَيْهِ رَاحِلْ اللهِ قَلْ لِي يَا فُلَا نُ وَلِي أَقُولُ وَلِي أَسَائِلْ أَزْيِدُ فِي ٱلسِّبِينَ مَا قَدْ كُنْتَ فِي ٱلْمِشْرِينَ فَاعِلْ هَيْهَاتِ لَا وَٱللهِ مَا هَذَا ٱلْحَدِيثُ حَدِيثَ عَاقِلْ قَدْ كُنْتَ فِي ٱلمَّذِرُ زَائِلْ هَيْهَا لَهُ اللهِ مَا هٰذَا ٱلْحَدِيثُ حَدِيثَ عَاقِلْ قَدْ كُنْتَ فِي ٱلمُعْدُرُ زَائِلْ قَدْ كُنْتَ نَفْسَكَ بَاطِلًا وَإِلَى مَتَى تَرْضَى بِبَاطِلْ قَدْ صَارَ مِن دُونِ ٱلَّذِي تَرْجُوهُ مِنْ مَرَحٍ مَرَاحِلْ ضَيَّعْتَ ذَا ٱلزَّمَنَ ٱلطَّوِيلَ وَلَمْ تَفُزْ فِيهِ بِطَائِلُ وَيَعْ مَرَحٍ مَرَاحِلْ ضَيَّعْتَ ذَا ٱلزَّمَنَ ٱلطَّوِيلَ وَلَمْ تَفُزْ فِيهِ بِطَائِلُ وَالْمَنَ الطَّوِيلَ وَلَمْ تَفُوْ فِيهِ بِطَائِلُ



رثاء داود الطائي

لَّا مَاتَ دَاوُدُ ٱلطَّافِي ۚ تَكَلَّمَ ٱبْنُ ٱلسَّمَّاكِ مُثْنِيًّا عَلَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ دَاوُدَ نَظَرَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ آخِرَتِهِ فَأَغْشَى بَصَرُ ٱلْقَلْبِ بَصَرَ ٱلْعَيْنِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُو ۚ إِلَى مَا إِلَيْهِ تَنْظُرُونَ • وَكَأَ نُكُمْ لَمْ تَنْظُرُوا إِلَى مَا إِلَيْهِ نَظَرَ • وَأَنْتُمْ مِنْهُ تَعْجَبُونَ وَهُوَ مِنْكُمْ يَعْجَبُ • فَلَمَّا رَآكُمْ مَفْتُونِينَ مَنْرُورِينَ قَدْ أَذْهَلَتِ ٱلدُّنْيَا عُقُولَكُمْ وَأَمَا تَتْ بِخُيِّهَا ثُلُوبَكُمْ ٱسْتَوْحَشَ مِنْكُمْ وَفَكُنْتَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ حَسَبْتَ هُ حَيًّا وَسَطَ أَمْوَاتٍ و يَادَاوُدُ مَا أَعْجَلَ شَأْنَكَ بَيْنَ أَهْلِ زَمَانِكَ أَهَنْتَ نَفْسَكَ وَإِنَّا تُرِيدُ إِكْرَامَا وَأَ تَعَبْتُهَا وَإِنَّمَا ثُرِيدُ رَاحَتُهَا . أَخْشَنْتَ ٱلْمَطْعَمَ وَإِنَّمَا ثُرِيدُ طَيَّبَهُ . وَخَشَّنْتَ ٱلْلَبْسَ وَإِنَّا تُرِيدُ لَيِّنَهُ • ثُمَّ أَمَتَّ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ وَقَبَرْتَهَا ُقَبْلَ أَنْ تُقْبَرَ . وَعَذَّ بْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُعَذَّبَ سَجَنْتَ نَفْسَكِ فِي بَيْتَكَ وَلَا مُحَدَّثَ لَمَّا لَوْلَا حَلِيسٌ مَعَهَا . وَلَا فَرَاشَ تَحْتَكَ وَلَا سِتْرَ عَلَى بَابِكَ . وَلَا قُلَّةَ تُبَرِّدُ فِيهَا مَا الْ وَلَاصَعْفَةَ يَكُونُ فِيهَا غَدَاؤُكَ وَعَشَاؤُكَ . يَادَاوُدُمَا تَشْتَهِي مِنَ ٱلْمَاءِ بَارِدَهُ وَلَامِنَ ٱلطَّعَامِ طَيِّبَهُ وَلَامِنَ ٱللِّبَاسِ لَيِّنَهُ بَلَي وَلَكِنْ زَهِدتَّ فِيهِ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ • فَمَا أَصْغَرَمَا بَذَلْتَ وَمَا أَحْقَرَ مَا تُرَكُّتَ فِي جَنْبِ مَا رَغِبْتَ وَأَمَّلْتَ • لَمْ تَقْبَلْ مِنَ ٱلنَّاسِ عَطيَّةً وَلَامِنَ

ٱلْإِخْوَانِهَدِيَّةً فَلَمَّا مُتَّ شَهَرَكَ رَبُّكَ بِفَضْلِكَ وَأَلْبَسَكَ رِدَاءً عَمَلِكَ. فَلَوْ رَأَيْتَ مَنْ حَضَرَكَ عَلِمْتَ أَنَّ رَبَّكَ فَدْ أَكْرَمَكَ (لابن عبدربه) رنا الاسكندر

٤٣ مُخْتَارْ مِنَ قَوْلِ ٱلْحُكَمَاءِ عِنْدَ وَفَاةِ ٱلْإِسْكَنْدَرِ لِلَّاجِعِلَ فِي تَابُوتِ مِنْ ذَهَبٍ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ فَقَالَ : كَانَ ٱلْلِكُ يَخْبَأُ ٱلذَّهَبَ وَقَدْ صَارَ ٱلْآنَ ٱلذَّهَبُ يَخْبَأْهُ ، وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ : قَدْ طَافَ ٱلْأَرْضِينَ وَتَمَلُّكُهَا ثُمَّ جُمِلَ مِنْهَا فِي أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ . (وَوَقَفَعَلَيْهِ آخَرُ) فَقَالَ : ٱنْظُوْ إِلَى خُلْمِ ٱلنَّائِمِ كَيْفَ ٱنْقَضَى إِلَى ظِلَّ ٱلْغَمَامِ وَقَدِ ٱلْجَلَى • ( وَوَقَفَ عَلَيْهِ آخَرُ ) فَقَالَ : مَا لَكَ لَا تُقَلُّ ءُضُوًا مِنْ أَعْضَا نِكَ وَقَدْ كُنْتَ تَسْتَعَلُّ مُلْكَ ٱلْعَبَادِ ٥ ( وَقَالَ آخَرُ ) : مَا لَكَ لَا تَرْغَكُ بِنَفْسِكَ عَنْ ضَيِّقِ ٱلْمَكَانِ وَقَدْ كَنْتَ زَعْفُ بِهَا عَنْ رَحْدِ ٱلْبِلَادِ (وَقَالَ آخَرُ): أَمَاتَ هٰذَا ٱلَّيْتُ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لِلَّلَّا يَمُوتَ وَقَدْ مَاتَ ٱلْآنَ • (وَقَالَ آخَرْ:)مَا كَانَ أَقَجَ إِفْرَاطَكَ فِي ٱلتَّجَبُّرِ أَمْسِ مَعَ شِدَّةٍ خُضُوعِكَ ٱلْمَوْمَ ﴿ فَالَتْ مِنْتُ دَاراً ﴾: مَا عَلَمْتُ أَنَّ غَالِبَ أَبِي يُغْلَثُ • (وَقَالَ رَ نَيسُ ٱلطَّبَّاخِينَ): قَدْ نَضَدتُ ٱلنَّضَائِدَ وَأَ لْقَيْتُ ٱلْوَسَائِدَ وَنَصَبْتُ ٱلْمَوا بْدَ وَلَسَتُ أَرَى عَمِيدَ ٱلْمُجْلِس (للقيرواني)

٤٤ قَالَ أَبْنُ عَبْدِ رَبِّهِ يَرْثَى وَلَدَهُ:

وَاكَبِدَا قَدْ تَقَطَّعَتْ كَبِدِي قَدْ حَرَّقَتُهَا لَوَاعِجُ ٱلْكَمَدِ مَا مَاتَ حَيُّ لِلَيْتِ أَسْفًا أَعْذَرَ مِنْ وَالِدٍ عَلَى وَلَدِ

دَفَنْتُ فِيهِ خُشَاشِتِي بِيدِي مَا رَحْمَةَ ٱللهِ جَاوِرِي جَدَّتًا مَنْ لَمْ يَصِلْ ظُلْمُهُ إِلَى أَحَدِ وَنُوَّدِي ظُلْمَةً ٱلْفُنُودِ عَلَى مَنْ كَانَ خِلْوًا مِنْ كُلِّ مَا نِقَة وَطَيِّبَ ٱلرُّوحِ طَاهِرَ ٱلجُّسَدِ يَامَوْتَ يَحْيَى لَقَدْ ذَهَبْتَ بِهِ لَيْسَ بَزُمَّيْلَةٍ وَلَا نَكِد ا مَامُوْتَهُ لَوْ أَقَلْتَ عَثْرَتَهُ اللَّهِمَهُ لَو تَرَكْتَهُ لِغَد ا مَوْتُ لَوْ لَمْ تَكُنْ تُعَاجِلُهُ لَكَانَ لَا شَكَّ بَضَةَ ٱلْلَهِ حَازَ ٱلْعُلَا وَأَحْتَوَى عَلَى ٱلْأُمَدِ أَوْ كُنْتَ رَاخَتْ فِي ٱلْعِنَانِ لَهُ ۗ أَيُّ خَسَام سَلَبْتَ رَوْنَقَهُ وَأَيَّ رُوحٍ سَلَلْتَ مِنْ جَسَدِ وَأَيَّ سَاق قَطَعْتَ مِنْ قَدَم وَأَيَّ كُفِّ أَزَلْتَ مِنْ عَضْدِ قَبْلَ بُلُوعُ ٱلسَّوَاءِ فِي ٱلْعَدَدِ مَا قَمَرًا أَحْجَفَ ٱلْخُسُوفُ بِهِ وَأَيُّ عَينَ عَلَيْهِ لَمْ تَجُدِ أَيُّ حَشًا لَمْ يَذُن لَهُ أَسَفًا لَا صَبْرَ لِي بَعْدَهُ وَلَا حَلَدٌ فَجَعْتَ مَا صَبْرُ فِيهِ وَٱلْجَلَدِ لَوْلَمْ أَمْتَ عَنْدَمَوْتِهِ كَمَدًا لَحْقَّ لِي أَنْ أَمُوتَ مِنْ كَمَدِي يَقْدَحُ نَارَ ٱلْأَسَى عَلَى كَبدِي مَا لَوْعَةً لَا يَزَالُ لَاعِجُهَا ٤٥ وَقَالَ فِيهِ أَسْطًا:

لَا بَيْتَ أَيُسُكُنُ إِلَّا فَارَقَ ٱلسَّكَنَا وَلَا ٱمْتَلَا فَرَحًا إِلَّا ٱمْتَلَا حَزَنَا لَمْفِي عَلَى مَيْتٍ مَاتَ ٱلشُّرُورُ بِهِ لَو كَانَ حَيًّا لَأَحْيَا ٱلدِّينَ وَٱلسُّنَنَا إِذَا ذَكَ مَيْ مَلْكَ اللَّهُ وَاللَّمْ فَنَا اللَّهُ وَاللَّمْ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَالْمُوالِمُ اللَّذُا اللَّهُ وَالْمُوالَّذُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَالْمُوالَّةُ وَالْمُوالِمُولَّةُ وَالْمُوالِمُ اللْمُوالِمُولَّةُ الللْمُولِقُولُولُولُولُولُولَا اللْمُولِلْمُ الللَّلِمُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

حَتَّى يَمْرَ بِنَا فِي قَعْرِ مُظْلِمَةٍ لِحَدٍ وَيُلْسِنَا فِي وَاحِدٍ كَفَنَا مِنْ يَلْسِنَا فِي وَاحِدٍ كَفَنَا مِا أَطْيَبَ ٱلنَّاسِ رُوحًا ضَمَّ لُه بَدَنْ أَسْتَوْدِعُ ٱللهُ ذَاكَ ٱلرُّوحَ وَٱلْبَدَنَا لَوْ كُنْتُ أَعْطَى بِهِ ٱلدُّنْيَا مُعَاوَضَةً مِنْهُ لَمَا كَانَتِ ٱلدُّنْيَا لَهُ ثَمَنَا لَوْ كُنْتُ أَعْطَى بِهِ ٱلدُّنْيَا لَهُ ثَمَنَا ٤٦ قَالَ ٱلْجُسَنُ بُنُ هَانِيءٍ فِي ٱلْأَمِين :

بِهِ فَقِيلَ لَهُ لَوْ صَبَرْتَ لَكَانَ أَعْظَمَ لِثَوَا بِكَ . فَقَالَ : أَد مَأْتِم مَنْ وَأَدْ مَنْ مَا لَهُ مَا مُهِ مَدِيمٍ مَفَادَةً: عَادِ شَكَانِ

بِأَبِي وَأْتِي مَنْ عَبَأْتُ حَنُوطَهُ بِيدِي وَفَارَقَنِي عِمَاءِ شَبَابِهِ كَيْفَ ٱلسَّلُوُّ وَكَيْفَ أَنْسَى ذِكْرَهُ وَإِذَا دُعِيتُ فَإِنَّا أَدْعَى بِهِ وَقَالَ آخَرُ يَرْ ثَى أَخَاهُ:

أَخْ طَالَما سَرَّنِي ذِكْرُهُ فَقَدْ صِرْتُ أَشْجَى إِلَى ذِكْرِهِ وَقَدْ كُنْتُ أَغْدُو إِلَى قَصْرِهِ فَقَدْ صِرْتُ أَغْدُو إِلَى قَبْرِهِ ٤٧ قَالَتِ ٱلْخَنْسَاءُ تَرْثِي أَخَاهَا:

أَعَيْنَيَّ مُودَا وَلَآ تَجْمُدَا أَلَا تَبْكِيَانِ لِصَخْرِ النَّدَى أَلَا تَبْكِيَانِ الْفَتَى السَّيِدَا أَلَا تَبْكِيَانِ الْفَتَى السَّيِدَا طَوِيلُ النِّجَادِ رَفِيعُ الْهِمَا دِ سَادَ عَشِيرَتَهُ أَمْرَدَا يُحَيِّلُهُ النِّجَادِ رَفِيعُ الْهِمَا دِ سَادَ عَشِيرَتَهُ أَمْرَدَا يُحَيِّلُهُ النِّجَادِ رَفِيعُ الْهِمَا دِ سَادَ عَشِيرَتَهُ أَمْرَدَا يُحَيِّلُهُ النَّهُمُ مَ الْهُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ مَوْلِدَا يُحَيِّلُهُ الْقَوْمُ مَا غَالَمُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ مَوْلِدَا

جُمُوعُ ٱلضَّيُوفِ إِلَى بَابِهِ يَرَى أَفْضَلَ ٱلْكَسْبِأَنْ يُحْمَداً وَقَالَتْ أَخْتُ ٱلْوَلِيدِ أَنْ طَريفٍ تَرْثِي أَخَاهَا ٱلْمَذْكُورَ:

أَيَا شَجَى الْخَابُورِ مَا لَكَ مُورِقًا كَأَ نَكَ لَمْ تَجْزَعْ عَلَى أَبْنِ طَرِيفِ
فَتَى لَا يُرِيدُ الْعِزَّ إِلَّا مِنَ التَّتَى وَلَا اللَّالَ إِلَّا مِنْ قَنَّا وَسُيُوفِ
فَقَدْنَاهُ فِقْدَانَ الرَّبِيعِ فَلَيْتَكَا فَدَيْنَاهُ مِنْ سَادَاتِنَا بِأَلُوفِ
خَفِيفُ عَلَى ظَهْرِ الْجُوادِ إِذَا عَدَا وَلَيْسَ عَلَى أَعْدَا نِهِ بَخِفِيفِ
عَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ وَقْفَا فَإِنَّنِي أَرَى اللَّوْتَ وَقَاعًا بَكُلِّ شَرِيفِ
عَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ وَقْفَا فَإِنَّنِي أَرَى اللَّوْتَ وَقَاعًا بَكُلِّ شَرِيفِ

مُزْنِي عَلَيْهِ دَائِمٌ لَا يَنْقَضِي وَتَصَابُرِي مَنِي عَلَيْ تَعَذَرَا وَارَحْمَاهُ لِصَارِخَاتٍ حَوْلَهُ تَبْكِي لَهُ وَلَوْجُهِهَا لَنْ تَسْتُرَا مُلْقً عَلَى وَجْهِ النَّرَابِ تَظْنُّهُ دَاوْدَ فِي الْعِحْرَابِ حِينَ تَسَوَّرَا لَمْفِي عَلَى الْمُاوِي الصَّرِيعِ كَأَنَّهُ قَرْهُوَى مِنْ أَوْجِهِ فَتَكُورًا لَمْفِي عَلَى الْمُأْوِي الصَّرِيعِ كَأَنَّهُ قَرْهُوَى مِنْ أَوْجِهِ فَتَكُورًا لَمْفِي عَلَى الْمُنَانِ تَقَطَّمَتْ لَوْ أَنَّهَا التَّصَلَتُ لَكَانَتْ أَبْحُرًا لَمْفِي عَلَى الْمُنَاسِ وَهُو مُجَنْدَلُ عَرَضَتْ مَنِيَّنُهُ لَهُ فَتَعَشَّرًا لِمَقَى الْمُنَادُ جَبِينَهُ وَلَطَالًا فِي شَأْوِهِ كَلِقَ الْكُرَامَ وَغَبَرًا لِمَقَى الْمُنَادُ جَبِينَهُ وَلَطَالًا فِي شَأْوِهِ كَلِقَ الْكُرَامَ وَغَبَرًا وَقَالَ الْأَصْمَمِيُّ:

لَعَمْرُكَ مَا ٱلرَّزِيَّةُ فَقْدُ مَالِ وَلَا فَرَسُ يَمُوتُ وَلَا بَعِيرُ وَلَكِنَّ ٱلرَّزِيَّةَ فَقْدُ حُرَّ يَّمُوتُ لِمُوْتِهِ خَلَقْ كَثِيرُ وَقَالَ ٱلصَّفَدِيُّ: يَا غَائِبًا فِي ٱلثَّرَى تَبْلَى عَاسِنُهُ أَللهُ يُولِيكَ غُفْرَانًا وَإِحْسَانَا إِنْ كُنْتَ جُرِّعْتَ كَأْسَ ٱلمُوْتِ وَاحِدَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ أَذُوقُ ٱلمُوْتَ أَحْيَانَا رَقَى بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ ٱلْفَاضِيَ ٱلْبَاقِلَانِيَّ ٱلْبِصْرِيَّ:

وَى بَعْصَ اسْعَرَا اللهِ عَنْ البَّافِرِي البَّعْرِي البَّعْرِي المُ الْفَارِمَا يَعْوِي مِنَ الصَّلَفِ أَنْظُ إِلَى الْقَبْرِمَا يَعْوِي مِنَ الصَّلَفِ وَانْظُ إِلَى الْقَبْرِمَا يَعْوِي مِنَ الصَّلَفِ وَانْظُ إِلَى الْأَنْظُ إِلَى اللهِ مَا يَعْوَى مِنَ الصَّدَفِ وَانْظُ إِلَى اللهِ اللهِ مَا يَعْفَلُهُمْ :

قَالَ بَعْضُهُمْ :

أَ فِي كُلِّ يَوْمُ لِي خَلِيلٌ مُودَّعٌ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ أَبْقَى بِغَيْرِ خَلِيلِ وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تَمْمِيَ مَنِيَّتِي وَيُفْرَدَ مِنِّي صَاحِبِي وَدَخِيلِي قَالَ آخَرُ يَرْثَى أَخَاهُ :

حَاً نِي يَوْمَ فَارَقَنِي حَبِيبُ رُزِئْتُ ذَوِي ٱلْمَوَدَّةِ أَجْمَعِينَا وَكُنْتُ لَهُ يَمِينَا فَإِنَ يَفْرَحُ بَمِصْرَعِهِ ٱلْأَعَادِي فَمَا ثُلْتَى لَمُمْ مُتَخَشِّعِينَا فَإِنْ يَفْرَحُ بَمِصْرَعِهِ ٱلْأَعَادِي فَمَا ثُلْتَى لَمُمْ مُتَخَشِّعِينَا فَإِنْ يَفْرَحُ بَمِصْرَعِهِ ٱلْأَعَادِي فَمَا ثُلُتَى لَمُمْ مُتَخَشِّعِينَا فَإِنْ يَفْرَعُ أَلْكُ وَكُنْ اللّهُ مَاتَ يَافِعًا مُتَرَعْرِعًا : قَالَ إِبْرَهِيمُ ٱلصَّوْلَةُ يُرْثِي ٱبْنَا لَهُ مَاتَ يَافِعًا مُتَرَعْرِعًا : كُنْتَ ٱلسَّوَادَ لُمُقْلَتِي فَبَكَى عَلَيْكَ ٱلنَّاظِلُ مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَتُ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَاذَرُ اللّهُ وَلَا يَعْدَلُكَ فَلْيُتُ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَاذَرُ الْمَاتِيقِ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَاذَرُ الْمَاتِيقِ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَاذَرُ اللّهَ فَلَيْكَ كُنْتُ أَحَاذَرُ اللّهُ الْمُؤْمِدِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

٤٩ كَانَ أَبْنُ بَسَّامٍ يَرْثِي عَلِيَّ بْنَ يَغِيَى ٱلْمُغَجِّمُ:

قَدْ زُرْتُ قَبْرَكَ يَاْعَلِيُّ مُسَلِّمًا وَلَكَ ٱلزَّيَارَةُ مِنْ أَقَلَ ٱلْوَاجِبِ وَلَوِ ٱسْتَطَعْتُ حَمْلَتُ عَنْكَ ثُرَابَهُ فَلَطَالَمَا عَنِي حَمَلْتَ نَوَائِبِي قَالَ ٱلْعُنْبِيُّ فِي ٱبْنِلَهُ ثُوْنِيَ صَغِيرًا: إِنْ يَكُنْ مَاتَ صَغِيرًا فَأَلْأَسَى غَيْرُ صَغِيرِ كَانَ رَيْحَانِي أَفْبُودِ كَانَ رَيْحَانِي فَأَمْسَى وهْوَ رَيْحَانُ ٱلْفُبُودِ غَرَسَتْهُ فِي بَسَاتِينِ ٱلْبِلَى أَيْدِي ٱلدُّهُودِ فَالَ مُتَمِّمُ بْنُ فُويَدَةً يَرْثِي أَخَاهُ مَالِكًا:

لَقَدْ لِلاَمْنِي عِنْدَ ٱلْفُنُورِ عَلَى ٱلْبُكَا رَفِيقِ لِتَذْرَافِٱلدُّمُوعِ ٱلسَّوَافِكِ فَقَالَ أَتَّبُرِي عَنْدَ ٱللَّوَى فَالدَّ كَادِكِ فَقَالَ أَتَّبُرِي كُلَّ قَبْرِ رَأَيْتَهُ لِقَبْرِ ثَوَى بَيْنَ ٱللَّوَى فَالدَّ كَادِكِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ٱلشَّجَا يَبْعَثُ ٱلشَّجَا فَدَعْنِي فَهٰذَا كَاللَّهُ قَبْرُ مَالِكِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ٱلشَّجَا يَبْعَثُ ٱلشَّجَا فَدَعْنِي فَهٰذَا كَاللَّهُ قَبْرُ مَالِكِ فَلَا آخَهُ :

إِلَى ٱللهِ أَشْكُو لَا إِلَى ٱلنَّاسِ أَنَّنِي أَرَى ٱلأَرْضَ تَبْقَ وٱلأَخِلَّا ۚ تَذْهَبُ أَخِلًا ۚ تَذْهَبُ أَخِلًا ۚ فَيْرُ ٱلْحِمَامِ أَصَابَكُمْ عَتَبْتُ وَلَكِنْ مَا عَلَى ٱلْمُوتِ مَعْتَبُ قَالَ آخُرُ:

أَجَارِيَ مَا أَزْدَادُ إِلَّا صَابَةً إِلَيْكَ وَمَا تَرْدَادُ إِلَّا تَنَائِياً أَجَارِيَ مَا أَزْدَادُ إِلَّا تَنَائِياً أَجَارِيَ لَوْ نَفْسُ فَدَتْ نَفْسَ مَيْتٍ فَدَّيْكَ مَسْرُورًا بِنَفْسِي وَمَالِياً وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَمَلَاكَ حِقْبَةً فَحَالَ قَضَا \* اللهِ دُونَ رَجَائِياً وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَمَلَاكَ حِقْبَةً فَحَالَ قَضَا \* اللهِ دُونَ رَجَائِياً أَلَا قَلْيَمُتْ مَنْ شَاءً بَعْدَكَ إِنَّا عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَقْدَارِكَانَ حِذَارِيَا

٥١ قَالَ أَبُو ٱلشُّغْبِ ٱلْمَبْسِيُّ فِي خَالَدٍ ٱلْقَسْرِيّ وَهُوَ أَسَيْرُ: أَلَا إِنَّ خَيْرَ ٱلنَّاسِ حَيًّا وَهَالِكًا ۚ أَسِيرُ ثَقِيفٍ عِنْدَهُمْ فِي ٱلسَّلَاسِلِ وَأَوْطَأَتُمُوهُ وَطْأَةً ٱلْمُتَاقِل وَيُعْطِي ٱللَّهِي فِي كُلِّ حَقَّ وَبَاطِل وَلَا تَسْتُجُنُوا مَعْرُوفَهُ فِي ٱلْقَبَائِل

حينًا بأُحسَنَ مَا يَسْمُ ولَهُ ٱلشَّجَرُ وَطَابَ فَيْآهُمَّا وَٱسْتُنْظِرَ ٱلثَّكَرُ يُبقِي ٱلزَّمَانُ عَلَى شَيْءٍ وَلَا يَذَرُ يَجْلُو ٱلدُّجَى فَهَوَى مِنْ بَيْنِهَا ٱلْقَمَرُ

لَمْفِي عَلَيْكَ كَلَهْفَةٍ مِنْ خَائِفٍ يَبْغي جَوَارَكَ حِينَ لَيْسَ مُجِيرُ بِجِوَارِ قَبْرِكَ وَٱلدِّيَارُ قُبُورُ فَٱلنَّاسُ فِيهِ كُلُّهُمْ مَأْجُورُ يُثْنَى عَلَيْكَ لِسَانُ مَنْ لَمْ تُولُهِ خَيرًا لِأَنَّكَ بِأَلْثَنَاءِ جَدِيرُ فَكَأَنَّهُ مِنْ نَشْرِهَا مَنْشُورٌ فِي كُلِّ دَارٍ رَنَّةٌ وَزَفِيرُ عَجَاً لِأَرْبَعِ أَذْرُعٍ فِي خَمْسَةٍ فِي جَوْفِهَا جَبَالْ أَشَمْ كَبِيرُ (الحماسة لأبي تمَّام)

لَقَدْ كَانَ يَيْنِي ٱلْكُرْمَاتِ لِقَوْمِهِ فَإِنْ تَسْجُنُوا ٱلْقَسْرِيَّ لَا تَسْجُنُوا ٱسْمَهُ قَالَتْ صَفِيَّةُ ٱلْبَاهِلَيَّةُ:

لَعَمْرِي لَنْ عَمَّرْتُمُ ٱلسِّحْنِ خَالِدًا

كِنَّا كَغُصَنَيْن فِي خُرِ ثُومَة سَمَقًا حَتَّى إِذَا فِيلَ قَدْ طَالَتْ فُرُوعُهُمَا أُخْنَى عَلَى وَاحِدِي رَ بِيُ ٱلزَّمَانِ وَمَا كُنَّا كَأَنْجُم ِ لَيْلٍ إِبَيْنَهَا قَمَـرْ ٥٢ وَقَالَ التَّنْمِيُّ فِي مَنْصُورٍ :

أَمَّا ٱلْقُبُورُ فَإِنَّهُنَّ أَوَانِسْ عَمَّتْ فَوَاضِلُهُ فَعَمَّ مُصَابُهُ رَدَّتْ صَنَائِعُهُ ۚ إِلَيْهِ حَيَاتَهُ فَٱلنَّاسُ مَأْعُهُمْ عَلَيْهِ وَاحِدْ



وَ قِيلَ : لَا تَسْتَصْغِرَنَّ أَمْرَ عَدُولِكَ إِذَا حَادَ بْنَهُ وَلِأَنَّكَ إِنْ ظَفِرْتَ بِهِ لَمْ ثُخْمَدُ وَإِنْ ظَفِرَ بِكَ لَمْ تُعْذَرْ وَ وَالضَّعِيفُ ٱلْمُحْتَرِّ مِنَ الْعَدُوِ الْفَعِيفِ الْفَحْتَرِ مِنَ الْعَدُوِ الضَّعِيفِ الْفَوِيِ الْمُخْتَرِّ بِالْمَدُوِ الضَّعِيفِ وَقِيلَ : الْمَعَدُو الْمُحْتَقَرُ رُبُّا الشَّعَيفِ الْفَصْنِ النَّضِرِ رُبًّا صَادَ شَوْكًا . وَقِيلَ : اللَّهُ مَنَ الْعَدُو الضَّعِيفِ الْمَعْتَقَرُ رُبُّا الشَّعَيفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْمُ السَّعَانَ وَالرَّبُ وَالضَّعِيفَ أَنْ يُورَطَّكَ . فَالرَّمْ قَدْ يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ عَدِمَ السَّنَانَ وَالرَّبَ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقِيلُ :

أَنْفِيلُ النَّهُ وَهُو أَعْطَمُ مَا رَأَيْتَ مِنَ الْبَعُوضِ وَهُو أَعْطَمُ مَا رَأَيْتَ مِنَ الْبَعُوضِ وَهَالَ إِنَّ الْبَنِ الْقِرِيَّةِ وَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ وَقَالَ لَهُ: مَا الْكُفْرُ، فَقَالَ: الْفُنُوعُ الْبَطَنُ بِالنَّعْمَةِ وَالْيَأْسُ مِنَ الرَّحْةِ وَفَقَالَ: مَا الرِّضَاءُ وَقَالَ: الْفُنُوعُ بِعَطَاءَ اللهِ تَعَالَى وَالصَّبْرُ عَلَى الْمُكَاثَرَةِ وَقَالَ: مَا الطَّبْرُ وَقَقَالَ: إِنْهَالُ بَعَظَمُ الْفَيْظِ وَالْإِحْتِمَالُ لِلَا لَا لَمْ الْمُخَلِّدِ وَقَقَالَ: مَا الْخُلِمُ وَقَقَالَ: إِنْهَالُ اللهُ يُوادِ مَا اللهُ وَقَقَالَ: مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ: مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَقَقَالَ: مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَقَقَالَ: اللهُ وَقَقَالَ: مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

مَا ٱلْإِنْصَافُ. قَالَ : ٱلْمُسَاوَاةُ عِنْدَ ٱلدَّعَاوَى بَيْنَ ٱلنَّاسِ . فَقَالَ : مَا ٱلذُّلُّ وَقَالَ: ٱلْمَرَضُ عِنْدَ خُلُوّا ٱلْمَدِ وَٱلِكُ نُكْسَادُ مِنْ قَلَّةِ ٱلرَّذْقِ وَفَقَالَ ﴿ مَا ٱلْحِرْصُ وَ قَالَ: حِدَّةُ ٱلشَّهُوةِ عِنْدَ ٱلرَّجَاء و فَقَالَ: مَا ٱلأَمَانَةُ وَقَالَ: قَضَا ۚ ٱلْوَاجِبِ. فَقَالَ : مَا ٱلْجِئْيَانَةُ قَالَ : ٱلنَّرَاخِي مَمَ ٱلْقُدْرَةِ . فَقَالَ : مَا ٱلْفَهُمُ • قَالَ: ٱلتَّفَكُّرُ وَإِدْرَاكُ ٱلأَشْيَاءَ عَلَى حَفَّا يَقْهَا (للغزالي) ٥٥ (ٰفَا نِدَةُ جَامِعَـةُ وَلُمْعَةُ سَاطِعَةُ وَمَقَالَةُ نَافِعَةُ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) قَالَ: لَلْمُؤْمِن عَلَى أَخِيهِ ٱلْمُؤْمِن ثَلاثُونَ حَقًّا لَا بَرَآءَةَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا بِٱلْأَدَاءِ أَو ٱلْعَفُو . يَغْفُرُ زَلَّتَهُ . وَيَرْحَمُ عَبْرَتَهُ . وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ . وَيُقيلُ عَثْرَ أَهُ ۥ وَيَقْبَلُ مَعْذِرَتُهُ ۥ وَيَرُدُ غَيِبَتَهُ ۥ وَيُدِيمُ نَصِيحَتُهُ ۥ وَيَم وَيَرْعَى ذِمَّتَهُ ۥ وَيَعُودُ مَرْضَتَهُ ۥ وَيَشْهَدُ مِيثَتَهُ ۥ وَيُجِبُ دَعْوَتَهُ ۥ وَنَشْلَ هَدَّتَهُ ۥ وَرُكَافِي ۚ صِلْتَهُ ۥ وَتَشْكُرُ نِعْمَتُهُ ۥ وَيُحْسِنُ نُصْرَتَهُ ۥ وَيَحْفَظُ مِتَهُ . وَيَقْضِي حَاجَتُهُ . وَيَقْبَلُ شَفَاعَتُهُ . وَلَا يُخَيِّبُ مَقْصَدَهُ . وَكُشِّتُ لْسَتَهُ. وَيُرْشِدُ ضَالَّتَهُ. وَيَرُدُّ سَلَامَهُ. وَيُطَيِّبُ كَلَامَهُ. وَيُبِرُّ إِنْعَامَهُ. وَنُصَدَّقُ أَقْسَامَهُ . وَيَنْظُرُ ظَالِمًا يَرُدُّهُ ءَنْ ظُلْمِهِ وَمَظْلُومًا بِإِعَانَتِهِ عَلَى وَفَاء حَقِّهِ . وَيُوَالِيهِ وَلَا يُعَادِيهِ . وَلَا يَغْذِلْهُ وَلَا يَشْتُمُهُ . وَيُحَتُّ لَهُ مِنَ ٱكْثَيْرِ مَا يُجِتُّ لِنَفْسهِ . وَيَكْرَهُ لَهُ مِنَ ٱلشَّرِّ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَتْرُكُ وَاحِدًا منْهَا إِلَّا طَالَبَهُ بِهِ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ (الترغيب للاصهاني) ٥٦ ۚ قَالَ حَكَيْمٌ : ٱلْمُؤْمِنُ شَرِيفٌ ظَرِيفٌ لَطِيفٌ لَا لَعَّانٌ وَلَا نَمَّامٌ • وَلَا مُغْتَاتٌ وَلَا قَتَّاتُ ۚ. وَلَاحَسُودٌ وَلَاحَقُودٌ . وَلَا بَخِيلٌ وَلَا نُخْتَالٌ . يَطْلُبُ

مِنَ ٱلْخَيْرَاتِ أَعْلَاهَا وَمِنَ ٱلْأَخْلَقِ أَسْنَاهَا وَإِنْ سَلَكَ مَعَ أَهْلِ الْآخِرَةِ كَانَ أَوْرَعَهُمْ وَغَضِيضُ ٱلطَّرْفِ مَعْنِي ٱلْكُفِّ وَلَا يَهْ أَلُهُ مَا أَلْا حُسَانِ وَيَوْنَ كَلامَهُ وَلَا يَهْ أَلُ بِنَا نِلْ وَمُتَوَاصِلُ ٱلْأَخْرَانِ مُتَرَادِفُ ٱلْإحْسَانِ وَيَزِنُ كَلامَهُ وَيَكْرُسُ لِسَانَهُ وَيُحْسِنُ عَمَلَهُ وَيَكْثَرُ فِي ٱلْحَقِ أَمَلَهُ وَمُتَأْسِفُ عَلَى مَا فَاتَهُ وَيَحْرُسُ لِسَانَهُ وَيُحْسِنُ عَمَلَهُ وَيَكْثَرُ فِي ٱلْحَقِ أَمَلَهُ وَمُتَاسِفٌ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ تَصْدِيعِهِ وَلَا يَقْبَلُ ٱلْبَاطِلَ مِنْ صَدِيعِهِ وَكَثِيرُ ٱلْمُونَةِ قَايِلُ الْمُؤْنَةِ وَلِي عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

٧٥ (مِنْ كَلَامِ ٱلْمُلُوكِ ٱلْجَارِي مَجْرَى ٱلْأَمْثَالِ:) قَالَ أَزْ دَشِيرُ إِذَا رَغِبَتِ ٱلْمُثَالِ:) قَالَ أَزْ دَشِيرُ إِذَا رَغِبَتِ ٱللَّاعَةِ مَنَ ٱلطَّاعَةِ مَنَ ٱلْفُودُونُ ﴾ أَلْأَيَّامُ صَحَائِفُ آجَالِكُمْ فَخَلِّدُوهَا أَحْسَنَ أَعْمَالِكُمْ مَنْ أَنُوشِرْ وَانُ ٱللَّكُ ﴾ إِذَا كَثَرَ مَالُهُ مِمَّا يَأْخُذُ مِنْ دَعِيَّةِ كَانَ كَمَنْ يَعْمُرُ سَطْحَ يَنْتِهِ بِمَا يَقْتَلِعُهُ مِنْ فَوْقَكَ يُطِعْكَ مَنْ دُونَكَ وَقَالَ ٱبْنُ قَوْاعِدِ بُنْيَانِهِ مَلَ أَبْرُونِينُ ﴾ أَطِعْ مَنْ فَوْقَكَ يُطِعْكَ مَنْ دُونَكَ وَقَالَ ٱبْنُ الْمُعَتَّةِ :

كُمْ فَرْصَةٍ ذَهَبَتْ فَعَادَتْ غُصَّةً لَتَغْجِي بِطُولِ تَلَهَّفٍ وَتَنَدَّمُ لَّا عَزَمَ الْمُنْصُورُ عَلَى الْفَتْكِ بِأَبِي مُسْلِمٍ فَزِعَ مِنْ ذَلِكَ عِيسَى بْنُ موسَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ :

إِذَا كُنْتَ ذَا رَأْي فَكُنْ ذَا تَدَبُّرٍ فَإِنَّ فَسَادَ ٱلرَّأْيِ أَنْ تَتَعَبَّلَا فَأَجَانِهُ ٱلْمُنْصُورُ:

إِذَا كُنْتَ ذَا رَأْيِ فَكُنْ ذَا عَزِيَةٍ فَإِنَّ فَسَادَ ٱلرَّأْيِ أَنْ تَتَرَدَّدَا وَلَا تُمْهِلُ ٱلْأَعْدَاءَ يَوْمًا بِغُدْوَةٍ وَبَادِرْهُمُ أَنْ يَمْلِكُوا مِثْلَهَا غَدَا (ٱلْمُعْتَصِمُ) إِذَا نَصَرَ ٱلْهُوَى بَطَلَ ٱلرَّأْيُ (للقبرواني) ٨٥ (قَالَ أَيُّوبُ بْنُ ٱلْقِرَّيَةِ): ٱلنَّاسُ ثَلاَئَة عَاقِلْ وَأَهْتَ فَ وَقَاهِ (٠ فَٱلْعَاقِلُ ٱلدِّينُ شَرِيعَتُهُ وَٱلْحِلْمُ طَبِيعَتُهُ وَٱلرَّأْيُ ٱلْحَسَنُ سَجِيَّتُهُ . إِنْ سُلَ أَجَابَ. وَإِنْ نَطَقَ أَصَابَ. وَإِنْ سَمِعَ ٱلْعِلْمَ وَعَى. وَإِنْ حَدَّثَ رَوَى. وَأَمَّا ٱلْأَمْنَ فَإِنْ تَكَلَّمَ عَجِلَ. وَإِنْ حَدَّثَ وَهلَ. وَإِنِ ٱسْتُنْزِلَ عَنْ رَأَ يهِ نَزَلَ. فَإِنْ نُمِلَ عَلَى ٱلْقَبِيحِ نُمِلَ. وَأَمَّا ٱلْفَاحِرُ فَإِنِ ٱنْتَمَنْتَهُ خَانَكَ. وَإِنْ حَدَّثَتُهُ شَانَكَ . وَإِنْ وَثِقْتُ بِهِ لَمْ يَرْعَكَ . وَإِنِ ٱسْتُكْتِمَ لَمْ يَكُثُمْ. وَإِنْ غُلِّمَ لَمْ ۚ يَعْلَمُ ۚ وَإِنْ حَدَّثَ لَمْ يَفْهَمْ ۚ وَإِنْ فُقِهَ لَمْ ۚ يَفْقُهُ ٥٩ ۚ دَخُلَ رَجُلُ عَلَى هِشَامٍ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِ يِنَ ٱخْفَظْ عَنِّي أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ فِيهِنَّ صَلَاحُ مُلْكَ كَ وَأَسْتَقَامَةُ رَعَيَّتكَ . قَالَ : مَاهُنَّ . قَالَ : لَا تَعِدْعِدَةً لَا تَثِقُ مِنْ نَفْسِكَ بِإِنْجَازِهَا . وَلَا يَغُرَّنَّكَ ٱلْمُرْتَقَى وَإِنْ كَانَ سَهْلًا إِذَا كَانَ ٱلْمُنْحَــدَرُ وَعْرًا . وَأَعْلَمْ أَنَّ لِلْأَعْمَالِ جَزَا ۗ فَأَتَّق ٱلْعَوَاقِكَ. وَأَنَّ لِلْأُمُورِ بَغَتَاتٍ فَكُنْ عَلَى حَذَرِ . قَالَ عِيسَى بْنُ دَاتٍ : فَحَدَّ ثْتُ بِهٰذَا ٱكَٰدِيثِ ٱلْهَدِيَّ وَفِي يَدِهِ لَفْمَةٌ قَدْ رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ . فَأَمْسَكَهَا وَقَالَ : وَيْحَكَ أَعِدْ عَلَىَّ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَسِغْ لَقْمَتَكَ . فَقَالَ : حَدِيثُكَ أَعْجَبُ إِلَيَّ (للقزويني) أَرْبَعَهُ أَشْيَاءَ سُمٌّ قَاتِلٌ وَأَرْبَعَهُ أَشْيَاءَ دِرْيَافُهَا . أَلدُّنْيَا سُمٌّ قَاتِلُ

وَٱلزُّهْدُ فِيهَا دِرْيَافُهُ • وَٱلْمَالُ سُمُّ قَاتِلُ وَٱلزَّكَاةُ دِرْيَافُهُ • وَٱلْكَلَامُ ئُمُّ فَا تِلْ وَذِكُ ٱللهِ دِرْ يَاقُهُ . وَمُلْكُ ٱلدُّنيَا شُمٌّ قَاتِلْ وَٱلْعَدْلُ دِرْيَافُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ : ٱلصَّوْمُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ . صَوْمُ ٱلْمُمْ وَصَوْمُ ٱلْخُصُوصِ وَصَوْمُ خُصُوصِ ٱلْخُصُوصِ • فَأَمَّا صَوْمُ ٱلْعُمُومِ فَهُوَ كَفُّ ٱلْبَطْنِ عَنِ ٱلشَّهْوَةِ • وَأَمَّا صَوْمُ ٱلْخِضُوصِ فَهُوَ كَفَّ ٱلسَّمَاعِ وَٱلْبَصَرِ وَٱللَّمَانِ وَٱلْيَدِ وَٱلرِّجِلِ وَسَائِرِ ٱلْجُوَادِحِ عَنِ ٱلْآثَامِ • وَأَمَّا صَوْمُ خُصُوصِ ٱلْخُصُوصِ فَصَوْنُ ٱلْقَلْبِ عَنِ ٱلْهُمُومِ ٱلدَّنِيَّةِ وَٱلْأَفْكَارِ ٱلدُّنْهَوَّةِ وَكَفَّهُ عَمَّا سِوَى ٱللهِ بِٱلْكُلَّيَّةِ (الكنز المدفون) ٦١ ﴿ فَصْـ لُ ﴾ مِنْ نُوَادِرِ بَزْرَجُمْهَرَ حَكِيمٍ ۗ ٱلْفُرْسِ ﴿ قَالَ ﴾ : نُصَحِني ٱلنَّصَحَاءُ وَوَعَظَنِي ٱلْوُعَّاظُ شَفَقَةً وَنَصِيحَةً وَتَأْدِيبًا فَلَمْ يَعِظْنِي أَحَدُ مِثْلَ شَيْبِي وَلَا نَصَعَنِي مِثْلُ فِكْرِي. وَلَقَدِ ٱسْتَضَأَتُ بِنُودِ ٱلشَّص وَضَوْء ٱلْقَمَرِ فَلَمْ أَسْتَضِيُّ بِضِياءٍ أَضْوَأَ مِنْ نُورٍ قَلْبِي • وَمَلَّكْتُ ٱلْأَحْرَارَ وَٱلْعَبِيدَ فَلَمْ يَمْلِكُنِي أَحَدُ وَلَا قَهَرَ نِي غَيْرُ هَوَايَ . وَعَادَا نِيَ ٱلْأَعْدَا ﴿ فَلَمْ أَرَ أَعْدَى إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي إِذَا جَهِلْتُ وَٱحْتَرَزْتُ لِنَفْسِي بَنَفْسِي مِنَ ٱلْحُلْقِ كُلِّهِمْ حَذَرًا عَلَيْهَا وَشَغَقَةً فَوَجَدتُهَا شَرَّ ٱلْأَنْفُسِ لِنَفْسِهَا. وَرَأْ يِنُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا ٱلْفَسَادُ إِلَّا مِنْ قِلْهَا وَزَاحَتْنِيَ ٱلْمَضَا يِقُ فَلَمْ يَزْحَمْني مِثْلُ ٱلْخُلُقِ ٱلسَّوْءِ وَوَقَعْتُ مِنْ أَبْعَدِ ٱلْبُعْدِ وَأَطْوَلِ ٱلطُّولِ فَلَمْ أَقَعْ فِي شَيْءِ أَضَرَّ عَلَيَّ مِنْ لِسَانِي . وَمَشَيْتُ عَلَى ٱلْجَمْرِ وَوَطِئْتُ عَلَى ٱلرَّمْضَاءِ فَلَمْ أَرَ نَارًا أَحَرَّ عَلَىَّ مِنْ غَضَبِي • إِذَا تُمَّكَّنَ مِنِّي وَطَالَبَثْنِيَ ٱلطُّلَابُ فَلَمْ

يُدْرَكُنِي مُدْرِكُ مِثْلُ إِسَاءَ تِي . وَنَظَرْتُ مَا ٱلدَّاءُ ٱلْقَاتِلُ وَمِنْ أَيْنَ يَأْتِينِي فَوَجَدَنَّهُ مِنْ مَعْصِيَةٍ رَبِّي سُبْحَانَهُ . وَٱلْتَسَتُ ٱلرَّاحَةَ لِنَفْسِي فَلَمْ أَجَدُ شَيْنًا أَدْوَحَ لَمَا مِنْ تَرْكِهَا مَا لَا يَعْنِيهَا ، وَرَكِبْتُ ٱلْبِحَارَ وَرَأَ يْتُ ٱلْأَهْوَالَ فَلَمْ أَرَهُولًا مِثْلَ ٱلْوُتُوفِ عَلَى بَابِ سُلْطَانٍ جَاثِرٍ . وَتُوَحَّشُتُ فِي ٱلْبَرُّيَّةِ وَٱلْجُبَالِ فَلَمْ أَرَ أَوْحَشَ مِنْ قَرِينِ ٱلسَّوْءِ . وَعَالَجْتُ ٱلسِّبَاعَ وَٱلصِّبَاعَ وَٱلذِّئَابَ وَعَاشَرْتُهَا وَعَاشَرَ ثَنِى وَغَلَبْتُهَا فَغَلَبَنى صَاحِبُ ٱلْخُلُقَ ٱلسَّوْءَ وَأَكُلْتُ ٱلطَّيْبَ وَشَرِ بْتُ ٱلْمُسْكِرَ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَلَذَ مِنَ ٱلْعَافِيَةِ وَٱلْأَمْنِ • وَتَوَسَّطْتُ ٱلشَّيَاطِينَ وَٱلْجِبَالُ فَلَمْ أَجْزَعْ إِلَّامِنَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلسَّوْءِ وَأَكَاتُ ٱلصَّبْرَ وَشَرِ بْتُ ٱلْمُنَّ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَمَرَّ مِنَ ٱلْفَقْرِ وَشَهِدتُ ٱخْرُوبَ وَلَقِيتُ ٱخْيُوشَ وَبَاشَرْتُ ٱلسُّيُوفَ وَصَارَعْتُ ٱلْأَقْرَانَ فَلَمْ أَرَ قِرْنًا أَغْلَبَ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلسَّوْءِ وَعَالَجْتُ ٱلْحَدِيدَ وَنَقَلْتُ ٱلصَّخْرَ فَلَمْ أَرَحِْلًا أَثْقَلَ مِنَ ٱلدَّيْنِ • وَنَظَرْتُ فِيمَا يُذِلُّ ٱلْعَزِيزَ وَيَكْسِرُ ٱلْقَوِيَّ وَيَضَعُ ٱلشَّرِيفَ فَلَمْ أَرَ أَذَلَّ مِنْ ذَوِي فَاقَةٍ وَحَاجَةٍ . وَرُشْقْتُ بِٱلنَّشَّابِ وَرُجِمْتُ بِٱلْحَجَارَةِ عَلَمْ أَرَ أَنْفَذَ مِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلسَّوْءِ يَخْرُجُ مِنْ فَم مُطَالِبٍ بِحَقِّ . عَشَّرْتُ ٱلسِّجْنَ وَشُدِدتُّ فِي ٱلْوِثَاقِ وَضُرِ بْتُ بِعَمَدِ ٱلْخَدِيدِ فَلَمْ يَهْدِمْنِي شَيْ يُ مِثْ لَ مَا هَدَمَنِي ٱلْغَمُّ وَٱلْهُمُّ وَٱلْخُزْنُ . وَٱصْطَنَعْتُ ٱلْإِخْوَانَ وَٱتْغَبْتُ ٱلْأَقْوَامَ لِلْعُدَّةِ وَٱلشِّدَّةِ وَٱلنَّائِبَةِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَخْيَرَ مِنَ ٱلْكَرَم عِنْدَهُمْ . وَطَلَبْتُ ٱلْغِنَى مِنْ وُجُوهِهِ فَلَمْ أَرَ أَغْنَى مِنَ ٱلْقَنُوعِ . وَتَصَدَّقْتُ بِٱلذَّخَائِرِ فَلَمْ أَرَ صَدَقَةً أَنْفَعَ مِنْ رَدِّ ذِي

ضَلَالَةً إِلَى هُدًى ، وَرَأَ يَتُ الْوَحْدَةَ وَالْهُرْبَةَ وَالْمَدَلَّةَ فَلَمْ أَرَ أَذَلَّ مِنْ مُقَاسَاةً الجَّارِ السُّوء ، وَشَيَّدتُ الْبُلْيَانَ لِأَعِزَّ بِهِ وَأَذْكَرَ فَلَمْ أَرَ شَرَفًا أَرْفَعَ مِن اصْطِنَاعِ اللَّعْرُوفِ ، وَلَبِسْتُ اللَّكْسَى الْفَاخِرَةَ فَلَمْ أَلْبَسْ شَيْئًا أَرْفَعَ مِن اصْطِنَاعِ اللَّعْرُوفِ ، وَلَبِسْتُ اللَّكْسَى الْفَاخِرَةَ فَلَمْ أَلْبَسْ شَيْئًا أَرْفَعَ مِن اصْطِنَاعِ اللَّعْرُوفِ ، وَلَبِسْتُ اللَّهُ شَيَاء عِنْدَ النَّاسِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ كُسْنِ الْخَلْقِ

٦٢ (فَصْلُ) مِنْ حِكَم ِ شَاتَاقَ ٱلْمِنْدِيِّ مِنْ كِتَابِهِ ٱلَّذِي سَمَّاهُ مُنْتَحَلَ ٱلْجَــوَاهِر لْلَمَلْكِ ٱبْنِ قُمَّا بِصَ ٱلْهِنْدِيِّ : يَاأَيُّهَا ٱلْوَالِي ٱتَّق عَثَرَاتِ ٱلزَّمَانِ وَٱخْشَ تَسَلُّطَ ٱلْأَيَّامِ وَلْؤُمَ غَلَبَةِ ٱلدَّهْرِ • وَٱعْلَمْ أَنَّ لِلأَعْمَالِ حَزَا ۚ فَأَ تَّقِ ٱلْعَوَافِ وَلِلاَّ يَّامِ غَدَرَاتٍ فَكُنْ عَلَى حَذَر وَٱلْزَّمَانُ مُتَعَلِّبُ مُتَوَّلٍ فَأَحْذَرْ تَقَلَّبَهُ . لَئِيمُ أَلْكُرَّةِ فَخَفْ سَطْوَتَهُ . سَرِيعُ ٱلْفَيْرَةِ فَلَا تَأْ مَنْ دَوْلَتَهُ . وَٱعْلَمْ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدَاوِ نَفْسَهُ مِنْ سَقَامِ ٱلْآثَامِ فِي أَيَّامٍ حَيَاتِهِ فَمَا أَ بْعَـدَهُ مِنَ ٱلشِّفَاءِ فِي دَارِ لَادَوَاءَ لَهُ فِيهَا . وَمَنْ أَذَلَّ حَوَاسَّهُ وَٱسْتَعْبَدَهَا فِيَمَا يُقَدِّمُ مِنْ خَيْرِ نَفْسِهِ بَانَ فَضْلُهُ وَظَهَرَ نُبْلُهُ . وَمَنْ لَمْ يَضْبِطْ نَفْسَـهُ وهِيَ وَاحِدَةٌ لَمْ يَضْبِطْ حَوَاسُّهُ وَهِيَ خُمْسٌ. وَإِذَالُمْ يَصْبِطْحَوَاسَّهُ مَعَ قِلَّتِهَا وَذِ لَتِهَا صَمْبَ عَلَيْهِ ضَ.ْطُ ٱلْأَعْوَانِ مَعَ كَثْرَتِهِم وَخُشُونَةٍ جَانِبِهم مَ فَكَانَتْ عَامَّةُ ٱلرَّعِيَّةِ فِي نَوَاحِي ٱلْبِلَادِ وَأَطْرَافِ ٱلْمُهْلَكَةِ أَبْعَدَ مِنَ ٱلضَّبْطِ . فَلْيَبْدَإِ ٱلْمَلِكُ بِسُلْطَانِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَلَيْسَ مِنْ عَدُو ۚ إِلَّا مَا مُنْ أَنْ يَبْدَأَهُ بِٱلْقَهْرِ مِنْ نَفْسِهِ • ثُمَّ يَشْرَعْ فِي قَهْرِ حَوَاسِهِ ٱلْخَمْسِ ۚ لِأَنَّ قُوَّةَ ٱلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ دُونَ صُوَيْحِبَاتِهَا قَدْ تَأْتِيعَلَى ٱلنَّفْسِ

٣٣ يَعْسُنُ بِٱلْمَلِكِ أَنْ يُشَيِّهُ تَصَارِيفَ تَدْبِيرِهِ بِطِبَاعِ ثَمَانِيةِ أَشْيَاء : ٱلْغَيْثِ وَٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ وَٱلَّ يَحِ وَٱلنَّارِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْمَاءِ وَٱلْمُوتِ • فَأَمَّا شَبَهُ (ٱلْفَيْثِ) فَتَوَاتُرُهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ مِنَ ٱلسَّنَةِ وَمَنْفَعَتُهُ لَجَمِيعِ ٱلسَّنَةِ كَذَٰ لِكَ يَنْبَغِي لِلْمَلِكِ أَنْ يُعْطِيَ جُنْدَهُ وَأَعْوَانَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرَ تَقْدِيرًا لِتَتِمَّةِ ٱلسَّنَةِ • فَيُعْمَلُ رَفِيعَهُمْ وَوَضِيعَهُمْ فِي ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي يَسْتَوْجِبُونَهُ يَمْنزلَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَّا يَسْرِي ٱلْمَطَرُ بَبْنَ كُلِّ أَكَمَةٍ وَشَرَفٍ وَغَائِطٍ مُسْتَفِلٍ وَيَغْمُرُ كُلِّا مِنْ مَا نِهِ بِقَدْرِ حَاجَةٍ وَثُمَّ يَسْتَعْبَى ٱلْمَلِكُ فِي ٱلثَّمَانِيَـةِ أَشْهُرًا خُقُوقَهُ مِنْ غَلَّاتِهِمْ وَخَرَاجِهِمْ كَمَا تَجْبِي أَلْشَّمْسُ بِحَرَّهَا وَحِدَّةِ فِعْلِمًا نَدَاوَةَ ٱلْغَيْثِ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ ٱلْإِمْطَادِ. وَأَمَّا شَبَهُ (ٱلرِّيحِ) فَإِنَّ ٱلرِّيحَ لَطِيفَةُ ٱلْمَدَاخِلِ تَشِرَحُ فِي جَمِيعِ ٱلْمَنَافِذِ حَتَّى لَا يَفُوتُهَا مَكَانٌ كَذَٰ لِكَ ٱلْمَلَكُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّجَ فِي قُلُوبِ ٱلنَّاسِ بِجَوَاسِيسِهِ وَغُيُونِهِ لَا يُحْفُونَ عَنْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى يَعْرِفَ مَا يَأْتَمِرُونَ بِهِ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْوَاقِهِمْ . وَكَا الْقَمْرِ) إِذَا اسْتَهَلَّ مَمَامَهُ فَأَضَا وَاعْتَدَلَ نُورُهُ عَلَى الْخَلْقِ وَسُرَّ النَّاسُ مِضَوْ بُهِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِبَهْجَتِهِ وَزِينَتِهِ وَإِشْرَاقِهِ فِي عَجْلِسِهِ وَإِينَاسِهِ رَعِيَّتُهُ بِيشْرِهِ فَلَا يَخُصُّ شَرِيفًا دُونَ وَضِع بِمَدْلِهِ ، (وَكَا لَنَّارِ) عَلَى أَهْلِ الدَّعَارَةِ وَالْفَسَادِ ، (وَكَا لَأَرْضِ) عَلَى كَثْمَانِ السِّرِ وَالاُحْتِمَالِ وَالصَّبْرِ وَالْأَمْانَةِ ، (وَكَا قِبَهُ اللَّوْتِ) فِي التَّوَابِ وَالْعِقَابِ يَكُونَ ثَوَا بُهُ لَا يُقَصِّرُ وَالْأَمْانَةِ ، (وَكَا قَبَهُ اللَّوْتِ) فِي التَّوابِ وَالْعِقَابِ يَكُونَ ثَوَا بُهُ لَا يُقَصِّرُ عَنْ إِقَامَةٍ جَدِّ وَلَا يَتَجَاوَزُهُ ، (وَكَا لَمَا عَلَى لِينِهِ لِمِنْ لَا يَتَعَاوَزُهُ ، (وَكَا لَمَا عَلَى لِينِهِ لِمِنْ لَا يَتَعَاوَزُهُ ، (وَكَا لَمَا عَلَى لِينِهِ لِمِنْ لَا يَتَعَاوَزُهُ ، (وَكَا لَمَا عَلَى لِينِهِ لِينِهِ لِمُنْ لَا يَتَعَاوَرُهُ ، (وَكَا لَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَظِيمَ السَّعْجَولِ لَمْ وَهَدْمِهِ وَاقْتَلَاعِهِ عَظِيمَ السَّعْجَولِ لَمْ ذَا وَكَا لَمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا يَعْجَاوَزُهُ ، (وَكَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِينِهِ إِلَيْكُونَ مَوْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَظِيمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُولُولُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ

اشعار حا

٦٤ فَالَأُسْ عَرَ بْشَاهَ:

أَلسَّيْلُ يَقْلَعُ مَا يَلْقَاهُ مِنْ شَجَرٍ بَيْنَ ٱلْجِبَالِ وَمِنْهُ ٱلصَّخْرُ يَنْفَطِرُ حَتَّى يُوَافِي عُبَابَ ٱلْبَحْرِ تَنْظُرُهُ قَدِ ٱضْعَكَّ فَلَا يَبْقَى لَهُ أَثَرُ وَفَالَ أَسْعَلَ فَلَا يَبْقَى لَهُ أَثَرُ

وَٱلشَّرُّكَا لَنَّادِ تَبْدُو حِينَ تَقْدَحُهُ شَرَارَةٌ فَإِذَا بَادَرْتَهُ خَمَدَا وَالشَّرُ كَا لَنَّادِ تَبْدُو عَينَ تَقْدَحُهُ شَرَارَةٌ فَإِذَا بَادَرْتَهُ خَمَدَا وَإِنْ تَوَانَيْتَ عَنْ إِطْفَائِهِ كَسَلًا أَوْرَى قَبَائِلَ تَشْوِي ٱلْفَلْبَ وَٱلْكَبِدَا فَلَوْ تَجَمَّعَ أَهْلُ ٱلْأَرْضِ كُنَّهُمُ لَمَا أَفَادُوكَ فِي إِخْمَادِهَا أَبِدَا وَقَالَ أَيْضًا:

أَرَى ٱلنَّاسَ يُولُونَ ٱلْغَنِيَّ كَرَامَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِرِفْعَةِ مِقدَادِ وَيَلُوُونَ عَنْ وَجْهِ ٱلْفَقيرِ وُجُوهَهُمْ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا أَنْ يُلَاقَ بِإِكْبَادِ بَنُو ٱلدَّهْرِ جَاءَتُهُمْ أَحَادِيثُ جَمَّةٌ فَمَا صَحْحُوا إِلَّا حَدِيثَ ٱبْنِ دِينَادِ

٥٠ قَالَغَيْرُهُ:

لَا تُعَامِلُ مَاعِشْتَ غَيْرِكَ إِلَّا بِٱلَّذِي أَنْتَ رَّتَضِيهِ لِنَفْسك ذَاكَ عَيْنُ ٱلصَّوَابِ فَأَ لْزَمْهُ فِيَهَا تَبْتَغِيهِ فِي كُلِّ أَبْنَاء جنسِكُ قَالَ آخُد:

لَا يُعْجَبَنَّكَ خُسْنُ ٱلْقَصْرِ تَنْزِلُهُ فَضِيلَةُ ٱلشَّسْ لَيْسَتْ فِي مَنَاذِلِمِا لَوْ زِيدَتِ ٱلشَّمٰنُ فِي أَبْرَاجِهَا مِنَّةً مَازَادَ ذَلِكَ شَيْئًا فِي فَضَائِلهَا قَالَ غَيْرِهُ:

إِنَّ ٱلْكَبِيرَ إِذَا هَوَى وَأَطَاعَهُ قَوْمٌ هَوَوْا مَعَـهُ فَضَاعَ وَضيعًا قَالَ آنَخُرُ:

إِنَّ ٱلْجَمِيلَ وَإِنْ طَالَ ٱلزَّمَانُ بِهِ فَلَيْسَ يَحْصُدُهُ إِلَّا ٱلَّذِي زَرَعَا قَالَ أَنُو أَحْمَدَ بْنُ مَاهَانَ ٱلْخُزَاعِيُّ :

إفض ٱلْحُوَائِجَ مَا ٱسْتَطَهُ فَلَخَيْرُ أَيَّامِ ٱلْفَتَى يَوْمُ قَضَى فِيهِ ٱلْحُوَائِجِ

٦٦ قَالَ ٱلْقَطَامِيُّ ٱلشَّاعِرُ ٱلنَّصْرَانِيُّ:

وَقَدْ تَفْ وَتُ عَلَى قَوْمٍ حَوَائِجُهُمْ ۚ مَعَ ٱلتَّرَاخِي وَكَانَ ٱلرَّأَيُّ لَوَعَجِلُوا وَقَالَ آخُرُ:

مِثْلُ ٱلسَّفِينَةِ إِنْ هَوَتْ فِي لُجَّةٍ غَرِقَتْ وَيَغْرَقُ كُلُّ مَنْ فِيهَا مَعَا

إِزْرَعْ جِمِيلًا وَلَوْ فِي غَيْرِمَوْضِعِهِ فَلَا يَضِيعُ جَمِيلٌ أَنْبَا زُرِعَا

تَ وَكُنْ لِهُمَّ أَخِيكَ فَارِجُ

قَدْ يُدْرِكُ ٱلْمُتَاِّنِي بَعْضَ حَاجَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ ٱلْمُسْتَعْجِلِ ٱلزَّالُ ا

وَ إِلَّكَ وَٱلْأَمْرَا لَّذِي إِنْ تَوَسَّعَتْ مَوَارِدُهُ ضَافَتْ عَلَيْكَ ٱلْمَصَادِرُ فَمَا حَسَنْ أَنْ يَعْذِرَ ٱلْمُرْ \* نَفْسَـهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ سَايْرِ ٱلنَّاسِ عَاذِرُ سَارَ نُوَ مَنْ رَبِّهِ مِنْ رَبِّهِ

وَأَجْتَزِي مِنْ كَثِيرِ ٱلزَّادِ بِٱلْعَلَقِ مَعْثُودَةً لِلِمِنَامِ ٱلنَّاسِ فِي عُنْدِقِ وَكَانَ مَا لِيَ لَا يَقْ وَى عَلَى خُلْقِي عَارًا وَيُشْرِعُنِي فِي ٱلْمَنْهُلِ ٱلرَّنِقِ

أَلْبَرَّ طَوْرًا وَطَوْرًا تَرْكُ ٱلْحِجَا أَلْفَيْنُ لَهُ بِسِهَامِ ٱلرِّزْقِ قَدْ فَلَجَا فَٱلصَّبْرُ يَفْتِقُ مِنْهَا كُلَّ مَا ٱرْ نُتِجَا إِذَا ٱسْتَعَنْتَ بِصَبْرِ أَنْ تَرَى فَرَجَا وَمُدْمِنِ ٱلْقَرْعِ لِلْأَبْوَابِ أَنْ يَلِجَا فَمَنْ عَلَا زَلَقًا عَنْ غِرَّةٍ زَلَجًا فَرْبَّا كَانَ بِٱلنَّكَدِيرِ مُمْتَرِجًا فَرْبَّا كَانَ بِٱلنَّكَدِيرِ مُمْتَرِجًا

وَتَأْتِيعَلَى قَدْرِ ٱلْكِرَامِ ٱلْمَصَادِمُ وَتَصْفُرُ فِي عَيْنِ ٱلْمَظِيمِ ٱلْمَظَامِمُ

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ: لَأَنْ أَزَجِيَ عِنْدَ ٱلْمُرْيِ بِإَلَّالَتِي خَيْرٌ وَأَكُرَمُ لِي مِنْ أَنْ اَرَى مِنَاً إِنِّي وَإِنْ قَصُرَتْ عَنْ هِمَّتِي جِدَتِي لَتَارِكُ صُكُلَّ أَمْرٍ كَانَ يُلْزِمُنِي كَتَارِكُ وَقَالَ أَسْمًا:

مَاذَا يُكَلَّفْكَ ٱلرَّوْحَاتِ وَٱلدُّلَجَا

كَمْ مِنْ فَتَى قَصَرَتْ فِي الرِّزْقِ خُطْوَنُهُ إِنَّ الْأَمُورَ إِذَا الْسَدَّتْ مَسَالِكُهَا لَا تَيْأَسَنَّ وَإِنْ طَالَتْ مُطَالَبَهُ أَطْقَ بِذِي الصَّبْرِأَنْ يَحْظَى بِحَاجَتِهِ قَدِّرْ لِرَجْلِكَ قَبْلَ الْخَطْوِ مَوْضِعَهَا وَلَا يُغُرَّ نِكَ صَفْوُ أَنْتَ شَارِبُهُ وَلَا يَغُرَّ نِكَ صَفْوُ أَنْتَ شَارِبُهُ

عَلَى قَدْدِ أَهْلِ ٱلْعَرْمُ لِمَا فِي ٱلْعَزَائِمُ وَتَعْظِمُ فِي عَيْنِ ٱلصَّغِيرِ صِغَارُهَا قَالَ آخَرُ : فَقْ رُ الْفَقَى يُذْهِبُ أَنْوَارَهُ كَمَّا أَصْفِرَارُ ٱلشَّمْسِ عِنْدَ ٱلمَّغيبُ إِنْ غَابَ لَا يُذَكَّرُ بَيْنَ ٱلْوَرَى وَمَا لَهُ فِي قَوْمِه مِنْ نَصِيبُ يَجُولُ فِي ٱلْأَسْوَاقِ مُسْتَغْفِيًا وَفِي ٱلْفَلَا يَبْكِي بِدَمْمِ صَيبُ وَٱللهِ مَا ٱلْإِنْسَانُ فِي أَهْ لَهِ إِذَا يُلِي بِٱلْفَقْرِ إِلَّا غَريبُ قَالَ نَاهِضُ ٱلْكِلَابِيُ :

قَالَ نَاهِضُ ٱلْكِلَابِي :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ جَمْعَ ٱلْقَوْمِ يُخْشَى وَأَنَّ حَرِيمَ وَاحِدِهِمْ مُبَاحُ وَأَنَّ ٱلْهِدْحَ حِينَ يَكُونُ فَرْدًا فَيْهُصَرُ لَا يَكُونُ لَهُ ٱقْتِدَاحُ قَالَ آخَرُ:

٦٩ كَتَبَعَلِيُّ إِلَى ٱبْنِهِ حُسَيْن

أُبْنَىَّ إِنَّ ٱلذِّكُرَ فِيهِ مَوَاعِظْ

مَا مِنَ ٱلْحَزْمِ أَنْ تُقَادِبَ أَمْرًا تَطْلُبُ ٱلْبُعْدَ مِنْهُ بِعْدَ قَلِيلِ فَإِذَا مَا هَمَمْتَ بِٱلشَّيْءِ فَأَنْظُرْ كَيْفَ مِنْهُ ٱلْخُرُوجُ بَعْدَ ٱلدُّخُولِ

فَمَنِ ٱلَّذِي بِعِظَاتِهِ يَتَأَدَّبُ

أَحْسَيْنُ إِنِّي َ وَاعِظْ وَمُؤَدِّبُ فَافْهُمْ فَإِنَّ الْعَاقِلَ الْمَأَدِّبُ وَالْحَفَظُ وَصِيَّةَ وَالِدٍ مُتَحَنِّنِ يَغْذُوكَ بِالْآدَابِ كَيْلَا تَعْطَبُ أَبْنَيَّ إِنَّ الرِّزْقَ مَكْفُولُ بِهِ فَعْلَيْكَ بِالْإِجْمَالِ فِيمَا تَطْلُبُ لَا تَجْعَلَنَ اللَّالَ كَسْبَكَ مُفْرَدًا وَتْقَى إِلْهِكَ فَاجْعَلَنْ مَا تَكْسِبُ لَا تَجْعَلَنَ اللَّالَ كَسْبَكَ مُفْرَدًا وَتْقَى إِلْهِكَ فَاجْعَلَنْ مَا تَكْسِبُ كَمُولَ بِيتَةٍ وَاللَّالُ عَادِيَةٌ تَجِي وَتَذَهَبُ وَالرِّزْقُ أَسْرَعُ مِنْ تَلَقْتِ نَاظِرٍ سَبَبًا إِلَى الْإِنْسَانِ حِينَ يُسَبّبُ وَالرِّزْقُ السَّرُولِ إِلَى مَقَرِ قَرَادِهَا وَالطَّيْدِ لِلْأَوْكَادِ حِينَ يُسَبّبُ وَمِنَ السَّيُولِ إِلَى مَقَرِ قَرَادِهَا وَالطَّيْدِ لِللَّا فَكَادِ حِينَ يُسَبّبُ وَمِنَ السَّيُولِ إِلَى مَقَرِ قَرَادِهَا وَالطَّيْدِ لِللَّافِكَادِ حِينَ تُصَوَّبُ

وَٱنْصِتْ إِلَى ٱلأَمْثَالِ فِيَمَا تُضْرَبُ وَٱعْبُدْ إِلْهَكَ ذَا ٱلْمَارِجِ مُخْلِصًا تَصِفُ ٱلْعَذَابَ وَدَمْعُ عَيْنَكَ يَسْكُلُ وَإِذَا مَرَدْتَ بَآيَةٍ غَنْشَيَّةٍ لَا تَجْعَلَنِي فِي ٱلَّذِينَ تُمَــٰذَّبُ يَامَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَا ﴿ بِعَدْلِهِ هٰذَا وَهَلْ إِلَّا إِلَيْكَ ٱلْهُرَٰتُ إِنِّي أَبُوا بِعَثْرَتِي وَخَطِيئَتِي وَصْفُ ٱلْوَسِيلَةِ وَٱلنَّعِيمِ ٱ لَمُغْجِبُ دَارَ ۖ ٱلْحُلُودِ سُوَّالَ مَنْ يَتَقَرَّبُ وَإِذَا مَرَرْت بآيَةٍ فِي ذِكْرِهَا فَأَسْأَلُ إِلْهَـكَ بِٱلْإِنَابَةِ نُخْلِصًا وَتَنَالَ مُلْكَ كَرَامَةٍ لَا نُسْلَتُ وَٱجْهَدْ لَعَلَّكَ أَنْ تَحْـلَّ بِأَرْضَهَا خَوْفَ ٱلْنَوَالِبِ إِذْ تَجِي ۚ وَتَعْلِبُ بَادِرْ هَوَاكَ إِذَا هَمَنْتَ بِصَالِحِ حَالًا عَلَى أَوْلَادِهِ ۖ يَتَعَدَّبُ وَإِذَا هَمَنْتَ بِسِّيءٍ فَأُغْمِضْ لَهُ حَتَّى يَعْدَّكَ وَادِثًّا يَتَلَسَّنُ وَٱلصِّينِ اَكُومُ مَا أَسْتَطَعْتَ جَوَارَهُ حَفِظَ ٱلْإِخَاءَ وَكَانَ دُونَكَ يَقُرُنُ وَأَجْعَلْ صَدِيقَكَ مَنْ إِذَا آخَيْتَهُ وَدَع ٱلْكَذُوبَ فَلَيْسَ مِمَّنْ يُصْحَبُ وَأَطْلُبُهُمْ طَلَبَ ٱلْمَدِيضِ شِفَاءَهُ وَيَرُوغُ عَنْكَ كَمَّا يَرَوغُ ٱلثَّعْلَبُ يُعطيكَ مَا فَوْقَ ٱلْمُنَى بِلسَانِهِ فِي ٱلنَّا نِبَاتِ عَلَيْكَ مِمَّنْ يَحْطَلُ وَٱحْذَرْ دَّوِي ٱلْمَلَقِ ٱللَّئَامَ فَإِنَّهُمْ وَإِذَا نَبَا دَهُرْ جَفَوْا وَتَغَيَّبُوا تَسْعَوْنَ حَوْلَ ٱلَّـاءِ مَا طَمِعُوا بِهِ وَٱلنَّصْحُ أَرْخَصُ مَا يُبَاعُ وَيُوهَلُ وَلَقَدْ نَصَحْتُكَ إِنْ قَبْلَتَ نَصْيَحَتَى ٧٠ وَكَتَىـَلَهُ أَنْضًا:

عَلَيْكَ بِبْرِ ٱلْوَالِدَيْنِ كِلَيْهِمَا وَبِرِّ ذَوِي ٱلْقُرْبَى وَبِرِّ ٱلْأَبَاعِدِ فَلَا تَضْعَبَنُ إِلَّا تَقِيًّا مُهَذَّبًا عَفِيقًا زَكِيًّا مُفْجِزًا لِلْمَوَاعِدِ فَلَا تَضْعَبَنُ إِلَّا تَقِيًّا مُهَذًّبًا عَفِيقًا زَكِيًّا مُفْجِزًا لِلْمَوَاعِدِ

وَكُفَّ الْأَذَى وَاحْفَظْ إِسَانَكَ وَاتَّتَى فَدَ يَتُكَ فِي وِدِّ الْحَلِيلِ الْمُسَاعِدِ وَنَافِسْ بَبَدْلِ الْمَالِ فِي طَلَبِ الْعُلَى بِبِهَ مَحْمُودِ الْحَلَائِقِ مَاجِدِ وَكُنْ وَاثَقًا بِاللهِ فِي كُلِّ حَادِثِ يَصُنْكَ مَدَى الْأَيَّامِ مِنْ عَيْنِ حَاسِدِ وَكُنْ وَاثَقًا بِاللهِ فِي كُلِّ حَادِثِ يَصُنْكَ مَدَى الْأَيَّامِ مِنْ عَيْنِ حَاسِدِ وَبِاللهِ فَاسْتَعْصِمْ وَلَا تَرْجُ غَيْرَهُ وَلَا تَكُ فِي النَّعْمَاءِ عَنْ هُ بِجَاحِدِ وَعُضَّ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

فَلَقَدْ تُفَادُقُهَا وَأَنْتَ مُودِّعُ أَنْأَى مِنَ ٱلسَّفَرِ ٱلْبَعِيدِ وَأَشْنَعُ فَلَمَـلَّ حَنْفَكَ فِي مَسَا لِكَ أَسْرَعُ وَٱلْفَقُرُ مَقْرُونٌ عِمَنْ لَا يَقْنَبُ مَنْغُوكَ صَفْوَ وَدَادِهِمْ وَتَصَنَّعُوا وَإِذَا مَنَعْتَ فُسَمُّهُمْ لَكَ مُنْقَحُ يُفْشِي الَيْكَ سَرَانِوًا يَسْتَوْدِعُ فَكَّذَا بسِرَّكَ لَامَحَالَةَ يَصْنَعُ قَبْلَ ٱلسُّؤَالِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَشَنُعُ وَلَمَـلَّهُ خَرِقْ سَفِيهُ أَرْقَعُ حَلَّبَتْ إِلَيْهَكَ بَلاَبِلَّا لَا تُدْفَعُ

قَدِّمْ لِنَفْسِكَ فِي ٱلْحَيَاةِ تَرَوَّدُا وَاهْتُمَّ لِلسَّفَرِ ٱلْقَرِيبِ فَإِنَّهُ وَاجْعَلْ تَرَوَّدُكَ ٱلْخَافَةَ وَٱلتَّقَ وَاخْذَرْ مُصَاحَبَةَ ٱللِّمَامِ فَإِنَّهُمْ وَاخْذَرْ مُصَاحَبَةَ ٱللِّمَامِ فَإِنَّهُمْ الْمُنَفْشِ سِرَّا مَا اسْتَطَعْتَ إِلَى آمْرِيْ فَكُمَا تَرَاهُ بِسِرِ غَيْرِكَ صَانِعًا لا تَبْدَأَنَّ بَمْنَطِقٍ فِي عَجْلِسٍ

فَأُلْصَّمْتُ نُحْسِنُ كُلَّ ظَنٍّ بِأَلْفَتَى

وَدَعِ ٱلْمُزَاحَ فَوْبَ لَفْظَةِ مَاذِحِ

وَحِفَاظَ جَارٍ لَا تُضِعْهُ فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُ الشَّرَفَ الجَسِيمَ مُضَيِّعُ وَإِذَا اسْتَفَا لَكَ ذُو الْإِسَاءَ عَثْرَةً فَأَقِلهُ إِنَّ ثَوَابَ ذَلِكَ أَوْسَعُ وَإِذَا الْوَّتُمُنْتَ عَلَى السَّرَائِرِ فَاخْفِهَا وَاسْتُرْ غُنُوبَ أَخِيكَ حِينَ تَطَلَّعُ لَا يَجْزَعُ لَا تَجْزَعَنَ مِنَ الْخُوادِثِ يَجْزَعُ وَأَلِرَ جَالِ عَلَى الْخُوادِثِ يَجْزَعُ وَأَلِمَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ

صْنِ ٱلنَّفْسَ وَٱخِلْهَا عَلَى مَا يَزِينُهَا تَعشْ سَالِمًا وَٱلْقَوْلُ فَيْكَ جَمِيلُ وَلَا تُرِيَنَّ ٱلنَّاسَ إِلَّا تَجَمُّلُهُ نَبَا بِكَ دَهُرُ أَوْجَفَ اكَ خَلِيلُ عَسَى ﴿ كَاتُ ٱلدَّهُ مِعْنَكَ تَزُولُ اللَّهُ مَاكَ تَزُولُ ا وَ إِنْ ضَاقَ رِ زُقُ ٱلْيَوْمِ فَأُصْبِرُ إِلَى عَدٍ يَمِزُ غَنيُّ ٱلنَّفْسِ إِنْ قَـلَّ مَالُهُ وَيَغْنَى غَنَيُّ ٱلْمَالِ وَهُوَ ذَلِيلُ إِذَا ٱلرِّ يَحُ مَالَتْ مَالَ حَيْثُ قِيلُ وَلَاخَيْرَ فِي وِدِّ ٱمْرِئٍ مُتَلَّوِّن وَعِنْدَ ٱحْتِمَالَ ٱلْقَقْرِ عَنْكَ بَحْيِلُ جَوَادْ إِذَا ٱسْتَغْنَيْتَ عَنْ أَخْذِ مَالِهِ وَالْحِينَهُمْ فِي ٱلنَّائِبَاتِ قَلِيلُ فَمَا أَكْثَرَ ٱلْإِخْوَانَحِينَ تَعُدُّهُمْ ٧٧ وَمَا أَحْسَنَ مَا أَنْشَدَهُ صَالِحٌ بْنُ عَبْدِ ٱلْقُدُّوسِ قَالَ: وَيَظَلُّ يَرْقَعُ وَٱلْخِطُوبُ تُمَزَّقُ أَلَمُوْ ۚ يَجْمَعُ وَٱلزَّمَانُ يُفَرِّقُ

وَلَأَنْ يُعَادَى عَاقِـلًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ صَدِيقٌ أَحْمَىٰ فَارْ بَا نِيْفُسِكَ أَنْ تُصَادِقَ أَحْمَقًا إِنَّ ٱلصَّدِيقَ عَلَى ٱلصَّدِيقِ مُصَدِّقُ فَارْ بَا نِنْفُسِكَ أَنْ تُصَادِقَ أَحْمَقًا إِنَّ ٱلصَّدِيقَ عَلَى ٱلصَّدِيقِ مُصَدِّقُ وَزِنِ ٱلْصَلَامَ إِذَا نَطَقْتَ فَإِنَّا أَنْ يُبْدِي عُقُولَ ذَوِي ٱلْعُفُولِ ٱلنَّنْطِقُ وَمَنَ ٱلرَّجَالِ إِذَا ٱسْتُشْيَرَ فَيُطْرِقُ وَمَنَ ٱلرَّجَالِ إِذَا ٱسْتَشْيَرَ فَيُطْرِقُ أَنْ يُسْنَشَارُ إِذَا ٱسْتُشْيَرَ فَيُطْرِقُ وَمَنَ ٱلرَّجَالِ إِذَا ٱسْتُشْيَرَ فَيُطْرِقُ أَنْ

حَتَّى يَحُلَّ بِكُلِّ وَادٍ قَلْبُهُ فَيرَى وَيَعْرِفُ مَا يَقُولُ فَيَنْطَقُ لَا أَلْفِيَنَّكَ ثَاوِيًا فِي غُرْبَةٍ إِنَّ ٱلْغَرِيبَ بِكُلِّ سَهُم يُرْشَقُ مَا ٱلنَّاسُ إِلَّا عَامِلَانِ فَعَامِلْ قَدْ مَاتَ مِنْ عَطَش وَآخَرُ ۚ يَغْرَقُ بِٱلْجُدِّ يُرْزَقُ مِنْهُمْ مَنْ يُرْزَقُ وَٱلنَّاسُ فِي طَلَبِ ٱلْمَمَاشِ وَإِنَّا لَوْ يُرْزَقُونَ ٱلنَّاسُ حَسْبَ عُقُولِمِمْ أَ لْفَيْتَ أَكْثَرَ مَنْ تَرَى يَتَصَدَّقُ هٰذَا عَلَيْهِ مُوسَعُ وَمُضَيَّقُ الكِنَّهُ فَضَلُ ٱللَّيكِ عَلَيْهِم وَرَأَيْتَ دَمْعَ نَوَالِحِ يَتَرَقْرَقُ وَإِذَا ٱلْجِنَازَةُ وَٱلْعَرُوسُ تَلَاقَيَا وَرَأَيْتَ مَنْ تَبِعِ الْجِنَازَةَ يَنْطِقُ سَكَتَ ٱلَّذِي تَبعَ ٱلْعَرُوسَ مُبَهَّتًا وَإِذَا أَمْرُونُ لَسَعَتُهُ أَفْعَى مَرَّةً تَرَكَتُهُ عِينَ كَجَرُّ حَبْلُ يَفْرَقُ بَقِيَ ٱلَّذِينَ إِذَا يَقُولُوا يَكُذِبُوا وَمَضَى ٱلَّذِينَ إِذَا يَقُولُوا يَصُدُقُوا ٧٤ قَالَ دِيزُ نُنْ عَبْدِ ٱللهِ:



## فصل من نوادر كلام العرب

(مِنْ حِكَم أَكْتُمَ بْنِ صَيْفِيّ ) وَهٰذَا رَجْلْ كَانَ لَهُ عَقْلُ وَحِلْمُ وَمَعْرِفَةُ وَتَجْرِبَةٌ ۚ . وَقَدْ عَلَّقُوا عَنْهُ حِكَمًا لَطِيفَةً وَأَلَّفُوا فيهَا تَصَانيفَ. فَمِنْ حِكَمِهِ قَالَ: مَنْ فَسَدَتْ بِطَانَتُهُ كَانَ كَمَنْ غَصَّ بِٱلْمَاءِ • أَفْضَلُ مِنَ ٱلسُّوَّالَ زُكُونُ ٱلْأَهْوَالِ . مَنْ حَسَدَ ٱلنَّاسَ بَدَأَ بَصَرَّةِ نَفْسهِ . أَ لْعَدِيمُ مَنِ ٱحْتَاجَ إِلَى لَئِيمٍ . مَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ فَقَدْ خَسِرَ . مَا كُلُّ عَثْرَةٍ تُقَالُ. وَلَا كُلُّ فُرْصَةٍ تُنَالُ. قَدْ يُشْهَرُ ٱلْسَّلَاحُ. فِي بَعْضِ ٱلْمُزَاحِ. رُبَّ عِنْقِ . شَرٌّ مِنْ رِقٍّ . أَنْتَ نُزْدِ بَفْسِ آَكَ إِنْ صَحِبْتَ مَنْ هُوَ دُونَكَ . لَيْسَ مَنْ خَادَنَ ٱلْجَهُولَ . بذِي مَعْقُولَ . مَنْ جَالَسَ ٱلْجُهَّالَ فْلَيَسْتَعَدَّ لِقَيلِ وَقَالَ • أَلْمُزَاحُ يُورِثُ ٱلضَّغَائِنَ • غَثُّكَ خَيْرٌ مِنْ سَمِين غَيْرِكَ . مَنْ جَدَّ ٱلْمُسيرَ أَدْرَكَ ٱلْمُقيلَ . جَازُ ٱلرَّجْلِ ٱلْجُوَادِ كَفْجَاوِرِ ٱلْبَحْر لَا يَخَافُ ٱلْعَطَشَ . مَنْ طَلَبَ مِنَ ٱللَّهُ بِمِ حَاجَةً . كَانَ كَمَنْ طَلَبَ ٱلسَّمَكَ فِي ٱلْمَفَازَةِ وعِدَةُ ٱلْكَرِيمِ نَقْدٌ وَعِدَةُ ٱللَّـنِيمِ تَسْوِيفٌ وَأَلْأَنَامُ فَرَائِسُ ٱلْأَنَّامِ . قَدْ تُكْسَرُ ٱلْيَوَاقِيتُ فِي بَعْضِ ٱلْمَوَاقِيتِ . مَنْ أَعَزَّ نَفْسَهُ • أَذَلَّ فَلْسَهُ • مَنْ سَلَكَ ٱلْجَدَدَ أَمِنَ ٱلْعَثَارَ (للطرطوشي)

# نبذ من كلام الزمخشري والبستي

٧٦ مَنْ بَلَغَ غَايَةَ مَا يُحِبُّ فَلْيَتَوَقَّعُ غَايَةَ مَا يُكْرَهُ • لَا تَشْرَبِ ٱلسُّمَّ ٱتَّكَالَّاعِلَى مَّاعِنْدَكَ مِنَ ٱلتَّرْيَاقِ • لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَلْعَنُ إِبْلِيسَ فِي ٱلْعَلَانَيةِ وَيُوَالِيهِ فِي ٱلسَّرِّ • عَادَاتُ ٱلسَّادَاتِ سَادَاتُ ٱلْعَادَاتِ • ٱللَّطْفُ رُشُوَةٌ مَنْ لَا رُشُوةَ لَهُ . مَنْ تَاجَرَ ٱللَّهَ كَمْ يُوكَسْ بَيْعُــهُ . وَكَمْ يُغِسُ رَيْعُهُ ۚ أَدُويَةُ ٱلدُّنْيَا تُقَصِّرُ عَنْ شُمُومِ ٓ ا وَ نَسِيُهَا لَا يَفِي بِسَمُومِ ٓ ا . مَنْ زَرَعَ ٱلْإِحَنَ . حَصَدَ ٱلْعَجَنَ . لَا بُدَّ لِلْهَرَسِ مِنْ سَوْطٍ . وَإِنْ كَانَ بَعِيدَ ٱلشُّوطِ . شُعَاءُ ٱلشُّمُس لَا يُخْفَى . وَنُورُ ٱلْحَقَّ لَا يُطْفَى . أَعْمَالُكَ نَيَّةُ ۚ - إِنْ كَمْ تُشْضِعُهَا بَنَيَّةٍ • لَا يَجِدُ ٱلْأَحْنَ لَذَّةَ ٱلْحِكَمَةِ • كَمَا لَا يَلْتَذُّ بْأَلُورْدِ صَاحِبُ ٱلزُّكْمَةِ . طُويَي لِمَنْ كَانَتْ خَايَّمَةُ مُحْرُهِ كَفَاتِحَتِهِ . وَلَيْسَتْ أَعْمَالُهُ بِفَاضِحَتِهِ • أَفْضَلُ مَا أُدَّ خَرْتَ ٱلتَّقْوَى • وَأَجَّلُ مَا لَبِسْتَ ٱلْوَرَغُ، وَأَحْسَنُ مَا ٱكْتَسَيْتَ ٱلْحَسَنَاتُ . كَنَى بَالظَّفَر شَفِيعًا بِٱلذَّنْبِ . أَحَقُ ٱلنَّاسِ بِٱلزِّيَادَةِ فِي ٱلنِّعَمِ أَشْكَرُهُمْ لِمَا أُوتِيَ مِنْهَا . ظَهْرُ ٱلْعَتَابِ خَيْرُ مِنْ مَكْنُونِ ٱلْحِقْدِ • قَالَ أَلْجِدَارُ لِلْوَٰتَدِ : لِمَ تَشْقُني • قَالَ : سَلْ مَنْ يَدُقِّنِي مَنْ نَصَرَ أَخُقَّ قَهَرَ أَخُلْقَ ورُبَّا كَانَ حَيْفُ أُمْرَىٰ فِي مَا تَمَنَّى

### مَا ضُرِب بهِ المثل من للحيوان وغيرهِ

٧٧ إِنَّمَا كَانَتِ ٱلْعَرَبُ آَكْتَرُ أَمْثَالِهَا مَضْرُوبَةُ بِٱلْبَهَائِمِ فَلَا يَكَادُونَ يَذُمُّونَ وَلَا يَمْدُونَ وَلَا يَكَادُونَ يَذُمُّونَ وَلَا يَمْدُونَ إِلَّا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا مَسَاكِنَهُمْ بَيْنَ ٱلسِّبَاعِ وَٱلْأَخْنَاشُ وَٱلْحَشَرَاتِ فَٱسْتَعْمَلُوا ٱلتَّشِيلَ بِهَا . قَالُوا: أَشْجَمُ مِنْ أَسَدٍ . وَٱلْأَخْنَاشُ وَٱلْحَشَرَاتِ فَٱسْتَعْمَلُوا ٱلتَّشِيلَ بِهَا . قَالُوا: أَشْجَمُ مِنْ أَسَدٍ .

طير يطير بالرطب في غير ايامه )

( مَا ضُرِبَ بِهِ ٱلْمَثْلُ مِنْ غَيْرِ ٱلْحَيْمِ وَ وَأَسْمَ فِنَ ٱلْجُرِ وَأَنْوَرُ مِنَ ٱلْخَمِ وَأَشْمَعُ فِنَ ٱلْجُرِ وَأَنْوَرُ مِنَ ٱلصَّبِح وَأَسْمَ فِنَ ٱلْجُرِ وَأَنْوَرُ مِنَ ٱلنَّهَارِ وَأَمْضَى مِنَ ٱلسَّيْلِ وَأَمْقَ مِنْ دِجْلَةً وَأَحْسَنُ مِن دُمْيَةٍ وَأَنْوَدُ مِن وَجُلَةً وَأَحْسَنُ مِن حَدُولٍ وَأَضَيَقُ وَأَنْوَدُ مِن خَدُولٍ وَأَضَيَقُ مِن قَرَادِ حَافِي وَأَوْحَسُ مِنْ مَفَاذَةٍ وَ وَآثَقُ لُ مِن جَدُولٍ وَأَصْيَقُ مِن قَرَادِ حَافِي وَأَوْحَسُ مِنْ مَفَاذَةٍ وَ وَآثَتُ لُ مِن جَدُولٍ وَأَسْتَى مِن قَرَادِ حَافِي وَأَوْحَسُ مِنْ مَفَاذَةٍ وَ وَآثَقُ لُ مِن جَدُولٍ وَأَسْتَى مِن اللّهُ عَبْدِ رَبِّهِ ﴾ الْوَحْي فِي ضُمَّ ٱلصَّلَ اللّهُ عَبْد رَبِهِ ﴾ السَّعَ السَّعَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَبْد رَبّهِ ﴾ وَأَنْهَ مَن اللّهُ عَبْد رَبّهِ ﴾ وَأَنْهَ مَن اللّهُ مَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لَا أَخَالَهُ كَسَاعِ إِلَى ٱلْهَيْمَا بِغَيْرِ سِلَاحِ إِلَى ٱلْهَيْمَا بِغَيْرِ سِلَاحِ إِذَا كَانَ غَيْرُ ٱللهِ لِلْمَرْءِ غُدَّةً أَتَنْهُ ٱلرَّ فَلْيَلْمِنْ وُجُوهِ ٱلْمُكَاسِبِ إِذَا مَا أَتَيْتَ ٱلْأَمْرَ مِنْ غَيْرِ بَابِهِ ضَلَاتَ وَإِنْ تَقْصِدْ إِلَى ٱلْبَاتِ تَهْتَدِى إِذَا مَا أَتَيْتَ ٱلْأَمْرَ مِنْ غَيْرِ بَابِهِ ضَلَاتَ وَإِنْ تَقْصِدْ إِلَى ٱلْبَاتِ تَهْتَدِى

وَ إِنَّ كَانَ لِي مَالٌ فَأَ نُتَ صَدِيتِي إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فَوَالْ هَجَرْتَني لَسُولَكَ أَبْعَدت الدَّواء عَن السُّقْمِ إِذَا أَنْتَ لَمْ تُعْلِمْ طَبِيبَكَ كُلَّ مَا فَقَسْ عَلَى ٱلْمَاضَى مِنَ ٱلْأَوْقَاتِ إنِ ٱخْتَنِي مَا فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْآتِي إِذَا لَمْ يُعِنْ قَوْلَ ٱلنَّصِيمِ قَبُ ولُ فَإِنَّ مَعَادِيضَ ٱلْكَلَامِ فُضُولُ وَلْكِنْ لَا سَبِيلَ إِلَى ٱلْوُرُودِ أَرَى مَا وَبِي عَطَشْ شَدِيدٌ فَمِنْ قَبْلِ أَنْ تُصْفِيلَهُ ٱلْودَّ أَغْضَبُهُ إذَا رُمْتَ أَنْ تُصْفِي لِنَفْسِكَ صَاحِبًا إِذَا قِيلَ هَذَا ٱلسَّيْفُ أَمْضَى مِنَ ٱلْمَصَا أَلَمْ ثَرَ أَنَّ ٱلسَّفَ يُزْرَى بِقَدْرِهِ إنَّ ٱلْأُمُورَ إِذَا بَدَتْ لِزَوَالْهِا فَعَلَامَةُ ٱلْإِذْبَادِ فِيهَا تَظْهَرُ وَصَدَّقَ مَا يَعْتَادُهُ مِنْ قُوَهُمِ إِذَا سَاءَ فِعْلُ ٱلْمَرْءِ سَاءَتْ ظُنُونُهُ جَلَّ مَنْ لَا عَيْثَ فِيهِ وَعَلَا إِنْ تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الْخَلَلَا تَفَرَّقَتْ غَنَمي يَوْمًا فَقُـلْتُ لَمَّا مَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيْهَا ٱلذِّ نِنَ وَٱلضَّبُعَا وَلَاتَخْشَ مِنْ سُوءٍ إِذَاأَ نْتَلَانْسَى تَرَبَّتْ جَزَا ٱلْحُلِّتَنِي إِذَا كُنْتَ مُحْسِنًا أَخْيرُ لَا مَأْتِكِ مُتَّصِلًا وَٱلشَّرُّ يَسْبُقُ سَيْلَهُ ٱلْمَطَرُ ذِكُ ٱلْفَتَى غُمْرُهُ ۗ أَلْنَّا فِي وَحَاجَتُهُ مَا قَاتَهُ وَفُضُـولُ ٱلْعَيْشِ أَشْغَالُ ذُو ٱلْفَضْ لَ لَا يَسْلَمُ مِنْ قَدْحٍ وَإِنْ غَدًا أَقُومَ مِنْ قِدْح يَطْرَا عَلَمْهِ وَصَقْلُهُ ٱلتَّذْكِيرُ ٱلرَّأَيُ يَصْدَأُ كَٱلْخُسَامُ لِعَارِضَ سَكُنَاهُ وَتَحْسَبُهُ لَيْنَا فَأْبدَى ٱلْكِيرُ عَنْ خَبْثِ ٱلْحُدِيدِ عَفَافُكَ غَيُّ إِنَّا عِفَّةٌ ٱلْفَتَى إِذَا عَفَّ مِنْ لَذَّا تِـهِ وَهُوَ قَادِرُ وَلَمْ يَأْتِهِ مَنْ شَطْرٍ أُمِّ وَلَا أَبِ غُلَامٌ أَنَاهُ ٱللَّوْمُ مِنْ شَطْرِ نَفْسِهِ

فَقَالَ خُذْ قُلْتُ كَفِّي لَا ثُوَّا تِيني فَقَالَ فُمْ قُلْتُ رِجْلِي لَا تُطَاوِعْنِي فَمَا كُلُّ مَصْفُ ولِ ٱلْحُديدِ عَمَانِي فَلاَتَجْعَلِ ٱلْحُسْنَ ٱلدَّ لِيلَ عَلَى ٱلْفَتَى مَا حَطَّ قِيَتُهُ هَوَانُ ٱلْغَائِصِ فَالدُّرُّ وَهُوَ أَجَلُّ شَيْءٍ يُقْتَنَى فَمَا ٱحْتَيَالُكَ فِي شَيْءٍ وَقَدْ قِيلًا قَدْقِيلَ ذَٰ لِكَ إِنْ صِدْقًا وَ إِنْ كَذِبًا وَهَلْ تَرُوقُ دَفِينًا جُودَةُ ٱلْكَفَن لَا يُغْجَنَنَّ مَضَّمًا حُسَنُ بزَّتِهِ لَا تُرْجُ شَيْئًا خَالِصًا نَفْعُهُ فَٱلْفَتْ لَا يَخْلُو مِنَ ٱلْفَتْ لَا تَنُونَاكُ هَذِهِ ٱلْأُوجِهُ ٱلْفُرُّمَ فَيَادُبُّ حَيَّةٍ فِي دِيَاضِ لَاتَحْسَبِ ٱلْجُدَرُطُا ۚ أَنْتَ آكُلُهُ ۚ لَنْ تَبْلُغَ ٱلْجُدَ حَتَّى تَلْعَقَ ٱلصَّبِرَا حَتَّى يُرَاقَ عَلَى جَوَانِبِهِ ٱلدَّمُ لَايَسْلَمُ ٱلشَّرَفُ ٱلرَّفِيعُ مِنَ ٱلْأَذَى وَلَرْبَّا صَرَعَ ٱلْأُسُودَ ٱلثَّعْلَبُ لَا تَحْقَرَٰنَ شَأْنَ ٱلْعَدُو ۗ وَكَيْدَهُ وَرُبًّا صَحَّتِ ٱلْأَجْسَادُ بِٱلْهِـلَلِ لَعَلَّ عَتْبَكَ غَمْمُوذٌ عَوَاقِبُهُ أَنِّي بِمَا أَنَا بَاكٍ مِنْهُ عَصْوِدُ مَاذَا لَقيتُ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَعْجَبُهَا لَا أَبَدَّ اِلسَّهُم مِنَ ٱلرِّيشِ مَا لِقَـويِّ عَنْ ضَعيفٍ غِنِّي فَكَيْفَ يَغْشَى كَلَابَ ٱلْحِيّ إِنْ نَبَحَتْ مَنْ لَيْسَ يَخْشَى أُسُودَا أَهَابِ إِنْ زَأَرَتْ وَلَا يَنَالُ ٱلْعُلِي مَنْ طَبْعُهُ ٱلْغَضَبُ لَا يَحْمَلُ ٱلْحِقْدَ مَنْ تَعْلُوبِهِ ٱلرُّتَّلُ وَلَا يَعِيشُ بِلَاقَلْبٍ وَلَا أَدَبِ أَلْمُوْ لَهُ يَحْيَا بِلَا سَاقِ وَلَا عَضُدٍ تَبْنِي وَنَفْعَـلُ مِثْلَمَـا فَمَـلُوا نَسْنِي كَمَا كَانَتُ أَوَا لِلْنَا وَقَدْ يَكْسُفُ ٱلْمَنْ مَنْ دُونَـٰهُ كَمَا يَكُسُفُ ٱلشَّمْسَ جِرْمُ ٱلْقَمَرُ حَلَاوَتُهُ تَفْنَى وَيَبْقِي مَريرُهَا وَلَا تَقْرَبِ ٱلْأَمْرَ ٱلْحَرَامَ فَإِنَّهُ

17/

وَلَوْ لَبِسَ ٱلْحِمَـازُ ثِيَابَ خَزّ لَقَالَ ٱلنَّاسُ يَا لَكَ مِنْ حَسَار وَ إِذَا ٱفْتَقَرْتَ إِلَى ٱلذَّخَائِرِ لَمُ تَجِدُ ذُخْرًا يَضُونُ كَصَالِحُ ٱلْأَعْمَالِ وَإِنِّي أَرَى فِي عَيْنَكَ ٱلْجِذْعَ مُعْرَضًا وَ تَعْجَبُ إِنْ أَ بِصَرْتَ فِي عَيْنِي ٱلْقَذَى وَمَا أَقْبَحَ ٱلنَّفْرِيطَ فِي زَمَن ٱلصِّبَا فَكَيْفَ بِهِ وَٱلشَّيْبُ لِلرَّأْسِ شَامِلُ ْ سَبَبُ لِجُمْم خَوَاطِرِ ٱلْأَحْبَابِ وَتَشَتُّ ٱلْأَعْدَاءِ فِي آرَائِهِمْ وَكُلُّ جَدِيدٍ قَدْ يَوْ وَلُ إِلَى بِلَي وَكُلُّ أَمْرِئٍ يَوْمًا يَصِيرُ إِلَى كَانَا وَإِذَا كَانَتِ ٱلنَّهُوسُ كِارًا تَعَبَتْ فِي مُرَادِهَا ٱلْأَجْسَامُ وَلُوْ قَدْصَفَتْ كَانَتْ كَأْحَلَامٍ نَانِمٍ وَمَاذَا أَرَجِّي مِنْ حَيَاةٍ تُكَدَّرَتْ وَلَمْ أَرَ مِثْلَ ٱلشِّكْرُ جَنَّـةَ غَادِسٍ وَلَا مِثْلَ خُسن ٱلصَّبْرِ جُبَّةَ لَابس وَفَى ٱلسَّمَاءِ نُجُــومٌ مَا لَمَاعَدَدٌ وَلَيْسَ بِكُسَفُ إِلَّا ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۗ وَنَادُ إِنْ نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ وَالْكِنْ أَنْتَ تَنْفُخْ فِي رَمَادِ وَإِنِّي رَأَنْتُ ٱلْخُزْنَ لِلْحُزْنِ مَاحِياً كَمَا خُطَّ فِي ٱلْقِرْطَاسِ سَطُرْ عَلَى سَطْر وَيُكُنُ وَصُلُ ٱلْحَبْلِ بَعْدَ ٱ نُقطَاعِهِ وَ لَكِنَّهُ يَبْقِي بِهِ عُقْدَةُ ٱلرَّ بُطِ كَمَا أَنَّ عَيْنَ ٱلسَّغْطِ نُبْدِي ٱلْمُسَاوِ مَا وَعَيْنُ ٱلرَّضَا عَنْ كُلِّ عَدْ كِلِيلَةٌ ۗ وَإِذَا كَانَ مُنْتَهَى ٱلْعُمْرِ مَوْتًا فَسَوَا ﴿ طَوِيلُهُ وَٱلْقَصِيرُ كَانَتَ لَهُ أَعْدَاؤُهُ أَنْصَارَا وَ-إِذَا أَرَادَ ٱللهُ نُصْرَةً عَبْدِه بِأَكْبَرَ مِنْهُ فَهُوَ لَا شَكَّ هَالِكُ وَمَنْ يَتَشَاِّتُ فِي ٱلْعَدَاوَة كَفَّهُ ۗ خُتُّ ٱلثَّنَاءِ طَبِيَتُهُ ۖ ٱلْإِنْسَانِ يَهُوَى ٱلثَّنَاءَ مُبَرِّزُ وَمُقَصِّرُ وَلَوْ ظَفْرُوا بِي سَاعَةً قَتَــالُونِي يَقُولُونَ لِي أَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا



### الماذي والديك

لَا وَدِيكُ تَنَاظَرًا • فَقَالَ ٱلْبَاذِي لِلدِّيكِ : مَا أَعْرِفُ أَقَلَّ وَفَا ۚ مِنْكَ لِأَصْحَا بِكَ . قَالَ : وَكَيْفَ. قَالَ : تُؤْخَذَ بَيْضَةً وَتَحْضُنْكَ أَهْ لُكُ وَتَخْرُجُ عَلَى أَيْدِيهِمْ فَيُطْعِمُونَكَ بِأَيْدِيهِمْ مَحَتَّى إِذَا كَبِرْتَ صِرْتَ لَا يَدْنُو مِنْكَ أَحَدُ إِلَّا طُرِدتَّ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَا وَصِحْتَ. وَعَلَوْتَ عَلَى حَائِطِ دَارِ كُنْتَ فِيهَا سِنِينَ طِرْتَ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا . وَأَمَّا أَنَا فَأُوخَذُ مِنَ ٱلْجِبَالِ وَقَدْ كَبِرَ سِنِّي فَتُخَاطُ عَيْنِي. وَأَطْعَمُ ٱلشَّيْءَ ٱلْيَسيرَ وَأْسَاهَرُ فَأَمْنَعُ مِنَ ٱلنَّوْمِ وَأَنْسَى ٱلْيَوْمَ وَٱلْيُومَيْنِ . ثُمَّ أَطْلَقُ عَلَى ٱلصَّيْدِ وَحْدِي فَأَطِيرُ إِلَيْهِ وَآخَذُهُ وَأَجِي ۚ بِهِ إِلَى صَاحِبِي • فَقَالَ لَهُ ٱلدِّ مِكْ: ذَهَمَتْ عَنْكَ ٱلْحُجَّةُ أَمَا لَوْ رَأْ يْتَ مَازِيَيْنَ فِي سَفُّودِ ٱلنَّارِ مَا عُدتَّ لَمُمْ • وَأَ نَا فِي كُلَّ وَقْتٍ أَرَى ٱلسَّفَافِيدَ مَمْلُؤَةً دُيُوكًا. فَلَا تَكُنْ حَلِيًا عِنْدَ غَضِي غَيْرِكَ (لبهاءالدين)

#### برغوث **ر**بعوضة

٠٨ حَكِيَ أَنَّهُ ٱجْتِمَ بُرغُوثُ وَبَعُوضَةٌ . فَقَالَتِ ٱلْبَعُوضَةُ لِلْبُرغُوثِ: إِنِّي لَأَعْجَبْ مِنْ حَالِي وَحَالِكَ. أَنَا أَفْصَحُ مِنْكَ لِسَانًا. وَأَوْضَحُ بَيَانًا. وَأَرْجَحُ مِيزَانًا. وَأَكْبَرُ شَأْنًا . وَأَكْثَرُ طَهِ بِرَانًا. وَمَعَ هٰذَا فَقَدْ أَضَرَّ بِيَ ٱلْجُوعُ وَحَرَمَنِي ٱلْهُجُوعَ وَلَا أَزَالُ عَلِيلَةً عَجُهُودَةً • مُبْعَدَةً عَنِ ٱلطَّرِيقِ مَطْرُودَةً • وَأَنْتَ مَأْكُلُ وَتَشْبَعُ • وَفِي نَوَاعِمِ ٱلْأَبْدَانِ تَرْتَعُ • فَقَالَ لَهَا ٱلْبُرْغُوثُ : أَنْتِ بَيْنَ ٱلْعَالَمَ مُطَنْطِنَةٌ • وَعَلَى دُؤْسِهِمْ مُدَنْدِنَةٌ • وَأَنَا قَدْ قَوَصَّلْتُ إِلَى فُوتِي • بِسَبِ سُكُوتِي

### اللبؤة والغزال والقرد

٨١ حُكِيَ أَنَّ لَبُؤَةً كَانَتْ سَاكنَةً بِغَابَةٍ • وَبجِوَارِهَاعَزَالُ وَقَرْدُ قَدْ أَ لِفَتْ جِوَارَهُمَا وَٱسْتَحْسَنَتْ عِشْرَتَهُمَا • وَكَانَ لِتِلْكَ ٱللَّبُوَّةِ شِبْلُ صَغِيرُ قَدْ ثُنغَفَتْ بِهِ حُمًّا وَقَرَّتْ بِهِ عَيْنًا . وَطَا بَتْ بِهِ قَلْبًا . وَكَانَ لِجَارِهَا ٱلْغَزَالِ أَوْلَادْ صِفَارْ. وَكَانَت ٱللَّبْوَةُ تَدْهَبُ كُلَّ يَوْم تَبْتَغي قُوتًا لِشَيْلِهَا مِنَ ٱلنَّبَاتِ وَضَغَادِ ٱلْحُيَوَانِ. وَكَانَتْ تَمُّنُّ فِي طَرِيقَهَا عَلَى ۖ أَوْلَادٍ ٱلْغَزَالِ. وَهُنَّ يَلْعَبْنَ بَابِ حُجْرِهِنَّ . فَحَدَّثَتْ نَفْسَهَا يَوْمًا بِٱقْتَنَاص وَاحدٍ فَتَجْعَلهُ قُوتَ ذَٰ لِكَٱلْيَوْمِ وَتَسْتَرَيحَ فِيهِ مِنَ ٱلذَّهَابِ • ثُمَّ أَقْلَعَتْ عَنْ هٰذَا ٱلْعَزْمِ لُحْرْمَةِ ٱلْجُوَارِثُمَّ عَاوَدَهَا ٱلشَّرَهُ ثَانِيًامَعَ مَا تَجَدْمِنَ ٱلْفُوَّةِ وَٱلْعَظَمِ . وَأَكَّدَ ذَٰ لِكَ ضِعْفُٱلْغَزَالِ وَٱسْتِلَاَمُهُ لِأَمْرِ ٱللَّبُؤَةِ. فَأَخَذَتْ ظَبْيًا مِنْهُمْ وَمَضَتْ فَلَمَّا عَلِمَ ٱلْغَزَالُ دَاخَلَـهُ ٱلْحُزْنُ وَٱلْقَلَقُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِظْهَارِ ذَٰ لِكَ وَشَكَا لَجَارِهِ ٱلْقَرْدِ • فَقَالَ لَهُ : هَوَّنْ عَلَيْكَ فَلَعَلَّهَا تُقْلِمُ عَنْ هٰذَا وَنَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ مُكَاشَفَتَهَا وَلَعَلِّي أَنْ أَذْكَرَهَا عَاقِيَةَ ٱلْغُدْوَانِ وَخُرْمَةَ ٱلْجِيرَانِ • فَلَمَّاكَانَ ٱلْغَدُ أَخَذَتْ ظَبْيًا ثَانِيًا فَلَقِيَهَا ٱلْقِرْدُ فِي طَرِيقِهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَحَيَّاهَا وَقَالَ لَهَا: إِنِّي لَا آمَنُ ٧ ----- الباب السادس

عَلَيْكِ عَاقِبَةَ ٱلْبَنْيِ وَإِسَاءَةِ ٱلْجِوَادِ • فَقَالَتْ لَهُ : فَهَلِ ٱفْتِنَاصِي لِأُولَادِ ٱلْغَزَالِ • إِلَّا كَا فَتِنَاصِي مِنْ أَطْرَافِ ٱلْجِبَالِ • وَمَا أَنَا تَادِكَةُ أَفُوتِي وَقَدْ سَاقَهُ ٱلْقَدَرُ إِلَى بَابِ بَيْتِي مَفَقَالَ لَهَا ٱلْقِرْدُ: هَكَذَا ٱغْتَرَّ ٱلْفِيلْ بِمَظِيمٍ جُثَّتِهِ . وَوُفُورِ قُوَّتِهِ فَجَتَ عَنْ حَتْفِهِ بِظِلْفِهِ . وَأَوْبَقَهُ ٱلْبَغْيُ رَغْمَ أَنْفِهِ . فَقَالَتِ ٱللَّهُوَّةُ : كَيْفَ كَانَ ذٰ لِكَ. قَالَ ٱلْقَرْدُ : ذَكَرُواْ أَنَّ تُنْــُبُرَةً كَانَ لَهَا غُشُّ فَبَاضَتْ وَفَرَّخَتْ فِيهِ وَكَانَ فِي نَوَاحِي تِلْكَ ٱلْأَرْضِ فِيلْ وَكَانَ لَهُمَشْرَبْ يَتَرَدَّدُ إِلَيْهِ وَكَانَ يُحَرُّ فِي بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ عَلَى عُشَّ ٱلْقُنْبُرَةِ و فَفِي ذَاتِ يَوْمٍ أَرَادَ مَشْرَ بَهُ فَعَمَدَ إِلَى ذَٰ لِكَ ٱلْمُشِّ وَوَطِئَهُ وَهَشَّمَ رُكْنَهُ. وَأَ تُلَفَ بَيْضَهَا وَأَهْلَكَ فِرَاخَهَا. فَاَسَّا نَظَرَتِ ٱلْقَنْبُرَةُ إِلَى مَاحَلَّ بِمُشِّهَا سَاءَهَا ذَٰ لِكَ وَعَلِمَتْ أَنَّهُ مِنَ ٱلْفِيلِ . فَطَارَتْ حَتَّى وَقَمَتْ عَلَى رَأْسِهِ بَاكِيَةً وَقَالَتْ لَهُ : أَبُّهَا ٱلْمَكُ مَا ٱلَّذِي حَمَلَكَ عَلَى أَنْ وَطَنْتَ عُشِّي وَهَشَّمْتَ بَيْضِي وَقَتَلْتُ أَفْرَاخِي وَإِنَّكَا فِي جَوَارِكَ . أَفَعَلْتَ ذَٰ لِكَ ٱسْتَضْعَافًا بِحَالِي وَقَلَّةَ مُبَالَاةٍ بأَمْرِي . قَالَ ٱلْفِيلُ : هُوَ كَذَٰ لِكَ فَأُنْصَرَ فَتِ ٱلْقُنْبُرَةُ إِلَى جَمَاعَةِ ٱلطُّيُورِ فَشَّكَتْ إِلَيْهِمْ مَا نَا لَهَا مِنَ ٱلْفِيلِ فَقَالَتْ لَهَا ٱلطُّيُورُ \* وَمَا عَسَانَا أَنْ نَبْلُغَ مِنَ ٱلْفِيلِ وَتَخْنُ طُيُورٌ • فَقَالَتْ لِلْعَقَاعِقِ وَٱلْفُرْ بَانِ : إِنِّي أُدِيدُ مِنْكُمْ أَنْ تَسِيرُوا مَعِي إِلَيْهِ فَتَفْقُؤُوا عَيْنَهِ • فَأَنَا بَعْدَ ذَٰ لِكَ أَحِتَالُ عَلَيْهِ بِحِيلَةٍ أَخْرَى • فَأَجَا بُوهَا إِلَى ذَٰ لِكَ وَمَضَوْا إِلَى ٱلْفِيلِ ۚ وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ يَتَجَاذَ بُونَهُ بَيْنَهُمْ وَيَنْفُرُونَ عَيْنَهِ إِلَى أَنْ فَقُوْوهُمَا وَبِقَ لَا يَهْتَدِي إِلَى طَرِيقِ مَطْعَمِهِ وَلَأَمَشَرَ بِهِ • فَلَمَّا عَلِمَتْ

ذْ لِكَ جَاءَتْ إِلَى نَهْرِ فِيهِ صَفَادِعُ فَشَكَّتْ مَا نَالْهَا مِنَ ٱلْفِيلِ. فَقَالَتِ ٱلضَّفَادِعُ: مَا حِيلَتْنَامَعَ ٱلْفِيلِ وَلَسْنَا كُفاً هُ وَأَيْنَ نَبْلُغُ مِنْهُ . قَالَتِ ٱِلْفُنْبُرَةُ: أَحِبُ مُنْكُنَّ أَنْ تَذْهَبْنَ مَعِي إِلَى وَهْدَةٍ بِٱلْقُرْبِ مِنْهُ فَتَقِفْنَ تَجِحُنَ بِهَا ۚ فَإِذَا سَمِعَ أَصْوَا تُكُنَّ لَمْ يَشْكُّ أَنَّ بِهَا مَا ۚ فَيُكُنُّ نَفْسَهُ فِيهَا . فَأَجَابَهَا ٱلضَّفَادِعُ إِلَى ذَلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْفِيلُ أَصْوَاتَهُنَّ فِي قَعْرِ ٱلْخُفْرَةِ تَوَهُّمَ أَنَّ بِهَا مَا مَّ وَكَانَ عَلَى جُهْدٍ مِنَ ٱلْعَطَشِ فَجَا مَكُبًّا عَلَى طَلَبِ ٱلْمَاء فَسَقَطَ فِي ٱلْوَهْدَةِ وَلَمْ يَجِدْ مَخْرَجًا مِنْهَا . فَجَاءَتِٱلْقُنْبُرَةُ تُرَفُوفْعَلَى رَأْسِهِ وَقَالَتْ لَهُ : أَيُّهَا ٱلْمُغَرَّبُهُوَّتِهِ ٱلصَّائِلُ عَلَى ضَعْفِي كَيْفَ رَأَ يْتَ عَظِيمَ حِيلَتِي مَعَ صِغَرِ جُنَّتِي • وَبَلَادَةَ فَهْمِكَ مَعَ كِبَرِ جِسْمِكَ • وَكَيْفَ رَأَيْتَ عَاقِبَةَ ٱلْبَغْيِ وَٱلْعُدُوانِ . وَمُسَالَمَةِ ٱلزَّمَانِ . فَلَمْ يَجِدِ ٱلْفِيلُ مَسْلَكًا لِجَوَابِهَا . وَلَا طَرُ يِمَّا لِخَطَابِهَا . فَلَمَّا أُ نُتَهَى ٱلْقِرْدُ فِي غَايَةٍ مَا ضَرَبَهُ لِلَّبُ وَقِ مِنَ ٱلْمَثَلَ أَوْسَعَتْهُ ٱ نَتِهَارًا وَأَعْرَضَتْ عَنْهُ ٱسْتَكْبَارًا . ثُمَّ إِنَّ ٱلْغَزَالَ ٱ نُتَقَلَتْ بَمَا بَقِيَ مِنْ أَوْلَادِهَا تَبْتَغِي لَهَا جُحْرًا آخَرَ • وَإِنَّ ٱللَّبْوَّةَ خَرَجَتْ ذَاتَ يُّوم تَطْلُ صَيْدًا وَتَرَكَتْ شِبْلَهَا • فَمَنَّ بِهِ قَارِسْ فَلَمَّا رَآهُ حَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ وَسَلِّحَ حَلْدَهُ وَأَخَذَهُ وَتَرَكَ خَمَهُ وَذَهَبَ فَلَمَّا رَجَعَتِ ٱللَّبُوَّةُ وَرَأْتُ شِبْلَهَا مَقْتُولًا مَسْلُوخًا رَأْتَ أَمْرًا فَظِيعًا • فَٱمْتَلَأَتْ غَيْظًا وَنَاحَتْ نَوْحًا عَالِمًا وَدَاخَلَهَا هَمُّ شَدِيدٌ ۚ فَلَمَّا سَمِمَ ٱلْهِرْدُ صَوْتَهَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا مُسْرِعًا فَقَالَ لَهَا: وَمَا دَهَاكِ ۚ فَقَالَتِ ٱللَّهُوَّةُ : مَرَّ صَيَّادٌ بِشِبْلِي فَفَعَلَ بِهِ مَا تَرَى • فَقَالَ لَمًا: لَاتَّخْزَعِي وَلَا تَحْزَنِي وَأَ نْصِفِي مِنْ نَفْسِكِ وَٱصْبِرِي عَنْ غَيْرِكِ

كَمَا صَبَرَ غَيْرُكِ عَنْكِ. فَكَمَا يَدِينُ ٱلْفَتَى يُدَانُ. وَجَزَا ۗ ٱلدَّهْر بميزَانِ. وَمَنْ بَذَرَ حَبًّا فِي أَرْضَ فَبَقَدْر بَذْرِهِ يَكُونُ ٱلثَّرُ . وَٱلْجَاهِلُ لَا يُبْصِرُ مِنْ أَيْنَ تَأْتِيهِ سِهَامُ ٱلدَّهْرِ • وَإِنَّ حَقًّا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَحْزَعِي مِنْ هٰذَا ٱلْأَمْرِ . وَأَنْ تَتَدَرَّعِي لَهُ بَالرَّضَا وَٱلصَّبْرِ . فَقَالَتِ ٱللَّبُوَّةُ : كَيْفَ لَا أَجْزَعُ وَهُوَ ثُرَّةُ ٱلْعَيْنِ وَوَاحِدُ ٱلْقَلْبِ وَنُزْهَةُ ٱلْفِكْرِ • وَأَيُّ حَيَاةٍ تَطيبُ لِي مَعْدَهُ . فَقَالَ لَهَا ٱلْقِرْدُ : أَيُّتُهَا ٱللَّبْوَةُ مَا ٱلَّذِي كَانَ يُغَدِّيكِ وَ بُعَشِّيكَ . قَالَتْ : لُخُومَ ٱلْوُحُوشِ . قَالَ ٱلْقِرْدُ : أَمَا كَانَ لِتِلْكَ ٱلْوُحُوشِ ٱلَّتِي كُنْتِ مَا كُلِينَهَا آ بَالْ وَأَمَّاتُ . قَالَتْ : بَلِي . قَالَ ٱلْقِرْدُ: فَمَا بَالْنَالَا نَسْمَتُ لِتِلْكَ ٱلْآبَاءِ وَلَا ٱلْأُمَّاتِ صُيَاحًا وَصُرَاخًا كَمَا شُمِهُمَ مِنْكِ وَلَقَدْ أَنْزَلَ بِكِ هٰذَا ٱلْأَمْرَ جَهْلُكِ بِٱلْعَوَاقِبِوَعَدَمُ تَفَكَّرُكِ فِيهَا. وَقَدْ نَصَحْتُكِ حِينَ حَقَرْتِ حَقَّ ٱلْجِوَارِ • وَأَلَّقْتِ بِنَفْسَـكِ ٱلْعَارَ • وَجَاوَزْتِ بِفُوَّتِكِ حَدَّ ٱلْإِنْصَافِ. وَسَطَوْتِ عَلَى ٱلظِّبَاءِ ٱلضَّعَافِ. فَكَيْفَ وَجَدتٌ طَعْمَ مُخَالَفَةِ ٱلصَّدِيقِ ٱلنَّا صِحِ فَالَتِ ٱللَّبُوَّةُ: وَجَدَّتُهُ مُرَّ ٱلْمَذَاقِ وَلَمَّا عَلِمَتِ ٱللَّهُوَّةُ أَنَّ ذَٰ لِكَ بِمَا كَسَسَتَ يَدُهَا مِنْ ظُلْمٍ ٱلْوِرْحُوشِ رَجَعَتْ عَنْ صَيْدِهَا وَرَمَتْ نَفْسَهَا بِٱللَّوْمِ وَصَارَتْ تَقْنَمُ بِأَكُلِ ٱلنَّبَاتِ وَحَشِيشِ ٱلْفَلَوَاتِ ( بستان الاذهان للشبراوي)

وَهُوَ مَثَلُ مَنْ يَنَعُهُ ٱلنَّفَكُّرُ فِي مُسْتَقْبَلِ ٱلْأَمْرِ عَنِ ٱلِا نَتَهَاعِ بِٱلْحَاضِرِ ٨٢ خُكِيَ أَنَّ سَاعَةً قَدِيَةً كَانَتْ مَرْكُوزَةً فِي مَطْنَخٍ أَحَدِ ٱلدَّهَاقِتَةِ مُدَّةَ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ دُونِ أَنْ يَبِدُو مِنْهَا أَدْنَى سَبَبٍ بُكُدِّرْهُ . غَيْرَ أَنَّهَا فِي صَبِيحَةِ ذَاتِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ ٱلصَّيْفِ. وَقَفَتْ عَنِ ٱلْحَرَّكَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقُظَ أَصْحَابُ ٱلْحَلِّ . فَتَغَيَّرَ مَنْظُرُ وَجْهِمَ إِبْسَبَبِ ذَٰ لِكَ وَدُهِشَ . وَبَذَلَتِ ٱلْعَقَارِثُ جُهْدَهَا وَوَدَّتْ لَوْ تَنْبَقِي عَلَى حَالَةِ سَيْرِهَا ٱلْأُولَى • وَغَدَتِ ٱلدَّوَاليبُ عَدِيَةَ ٱلْحَرَكَةِ لِمَا شَمِلَهَا مِنَ ٱلتَّعَجُّبِ • وَأَصْبَحَ ٱلنَّقَلُ وَاقِفًا لَا يُبِدِي وَلَا يُعيدُ . وَرَامَتْ كُلُّ آلَةٍ أَنْ تُحيلَ ٱلذَّنْبَ عَلَى أَخْتَهَا وَظَفَقَ ٱلْوَجْهُ يَبْعَثُ عَنْ لَهَذَا ٱلْوُثُوفِ . وَيَنْمَا كَانَتِ ٱلدَّوَالِيْبُ وَٱلْعَقَادِبُ تُبَرِّئُ نَفْسَهَا بِٱلْيَمِينِ إِذَا بِصَوْتٍ خَفِيٍّ شَمِعَ مِنَ ٱلدَّقَاقِ بِأَسْفَ لِ ٱلسَّاعَةِ مَفُولُ هَكَذَا: إِنِّي أُقِرُّ عَلَى نَفْسِي بِأَنِّي أَنَا كُنْتُ عِلَّةَ هٰذَا ٱلْوُنُوفِ . وَسَأْ بَيِّنُ لَكُمْ سَبَيَ ذَٰ لِكَ لِسُكُوبَكُمْ وَإِقْنَاعِكُمْ أَجْمَعِ بِنَ . وَٱلْحَقَّ أَفُولُ إِنِّي مَلْتُ مِنَ ٱلدَّقِّ . فَلَمَّا سَمِعْتِ ٱلسَّاعَةُ ْ مَقَالَتَهُ كَادَتْ تَتَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ . وَقَالَ لَهُ ٱلْوَجْهُ وَهُوَ رَافِعْ يَدَيْهِ : تَبًّا لَكَ مِنْ سِلْكِ ذِي كَسَل • فَأَجَا بَهُ ٱلدَّقَّاقُ: لَا بَأْسَ بِذَٰ لِكَ يَاسَيّدِي ٱلْوَجْهُ: لَاجَرَمَ أَنَّكَ تُرْضِيكَ لَهذِهِ ٱلْحَالُ. إِذْ قَدْ رَفَعْتَ عَلَى نَفْسِكَ كَمَا هُوَمَعْلُومْ لَدَى ٱلْجَمِيعِ . وَأَنَّهُ يَسْهُلُ عَلَيْكَ أَنْ تَدْعُوَ غَيْرَكَ كَسلًا وَتَنْشُبُّهُ إِلَى ٱلتَّوَانِي. فَإِنَّكَ قَدْ قَضَيْتَ غُمْرَكَ كُلَّهُ بَغَيْرِ شُغْلِ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ مِنْ عَمَلِ إِلَّا ٱلتَّحْدِيقُ فِي وُجُوهِ ٱلنَّاسِ وَٱلِا نُشرَاحُ بِرُوْيَةِ مَا يَحْدُثُ فِي ٱلْطُبَخِ أَرَأَ يَتَكَ لَوْ كُنْتَ مِثْلِي فِي مَوْضِعٍ صَنْكٍ مُظْلِم كَهٰذَا • وَتَجِيزُ حَيَا تَكَ كُلُّهَا بَيْنَ عَمِي ۚ وَذَهَابٍ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ

وَعَامًا بَعْدَ عَامٍ . فَقَالَ لَهُ ٱلْوَجْهُ : أَوَ لَيْسَ فِي مَوْضِعِكَ طَاقَةُ تَنْظُرُ مِنْهَا . فَقَالَ ٱلدَّقَّاقُ: بَلَى . وَلَٰكِنَّهَا مُظْلَمَةُ . عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ تَكُنْ لِي طَاقَةُ ۚ فَلَا أَتَجَاسَرُ عَلَى ٱلتَّطَلُّم ِمِنْهَا ۥ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ لِي ٱلْوُقُوفُ وَلَوْ طَرْفَةَ عَيْنِ . وَٱلْخَاصِلُ أَنِّي مَلْتُ هٰذَا ٱلْخَالَ . وَإِنِ ٱسْتَزَدَّتَني شَرْحًا . فَإِنِّي أُخْبِرُكَ بَمَا سَبَّبَ لِيَ ٱلضَّجَرَ مِنْ شُغْلِي . وَذَٰ لِكَ أَنِّي حَسَبْتُ فِي صَبَاح هٰذَا ٱلْيَوْمِ كَنَّيَّةَ ٱلْمِرَارِ ٱلَّتِي أَغْدُو وَأَرُوحُ فِيهَا مُدَّةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً . فَعَظْمَ ذَاكَ عَلَى " . وَقَدْ يُمْكُنُ تَحْقِيقُ ذَاكِ بَعْرَفَةِ أَحَدِ ٱلْجُـٰ لُوسَ ٱلَّذِينَ فَوْقُ • فَبَّادَرَ عَفْرَبُ ٱلدَّقَا نِقَ إِلَى ٱلْعَدَدِ وَقَالَ بَدِيهًا : إِنَّ عِدَّةَ ٱلْمِرَادِ ٱلَّتِي يَنْبَغِي لَكَ فِيهَا ٱلْحِيُّ وَٱلذَّهَاكُ فِي هَٰذِهِ ٱلْمُدَّةِ ٱلْوَجِيزَةِ • إِنَّمَا تَبْلُغُ سِتًّا وَثَمَانِينَ أَلْفًا وَأَدْبَعَ مِئْـةٍ مَرَّةٍ • فَقَالَ ٱلدَّقَّاقُ: هُوَ هُكَذَا . فَهَلِّ (وَٱلْحَالَةُ لهذِهْ وَقصَّتَى قَدْ رُفِمَتْ لَكُمْ) يُخَالُ أَنَّ نُجَرَّدَ ٱلتَّفَكُّرُ فِي هٰذَا ٱلْعَمَلَ لَا يُوجِبُ عَنَا ۗ وَتَعَبَّا لِمَنْ يُعَانِيهِ • عَلَى أَنِّي حِينَ شَرَعْتُ فِي ضَرْبِ دَقَائِق ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ فِي مُسْتَقَبَل ٱلشُّهُودِ وَٱلْأَعْوَامِ ذَالَتْ مِنَّى فُوَّتِي وَوَهَنَ عَظْمِي وَعَزْمِي. وَمَا ذَٰ لِكَ بِغَرِيبٍ • وَبَهْدَ تَخَيُّلاتِ شَتَّى عَمَدتُ إِلَى ٱلْوُنُوفِ ثَكًّا تَرَوْنَني • فَكَادَ ٱلْوَجْهُ . فِي أَثْنَاء هٰذِهِ ٱلْمُكَالَمَةِ أَنْ لَا يَتَمَالَكَ عَنْهُ ۚ وَلَٰكِنَّهُ كَظَمَ غَيْظَهُ وَخَاطَبَهُ بِحِلْمٍ وَقَالَ: يَا سَيِّــدِي ٱلدَّقَاقُ ٱلْعَزِيزُ إِنِّي لَفِي تَعَجُّبِ عَظِيمٍ مِنِ ٱنْقَلَابِ شَخْصِ فَاضِل نَظِيرِكَ لِيْفُ لِ هَٰذِهِ ٱلْوَسَاوِسِ بَغْتَـةً • نَعَمْ إِنَّكَ وُلِّيتَ فِي عُمْرِكَ أَعْمَالًا جَسَيَـةً كَمَاعَلِنَا نَحْنُ كُلُّنَاأَ يُضًا. وَإِنَّا

ٱلتَّفَكُّرُ فِي هٰذِهِ ٱلْأَشْغَالِ وَحْدَهُ يُوجِبُ ٱلْعَنَاءَ غَيْرَ أَنِّي أَظُنُّ مُبَاشَرَتَهَا لَيْسَتْ كَذْلِكَ • فَأَ لْتَمسُ مِنْكَأَنْ تُسْدِيَ إِلَيَّ مَعْرُوفَكَ بأَنْ تَدْقَّ ٱلْآنَ سِتَّ دَقَّاتٍ لِيتَّضِعَ مِصْدَاقُ مَا قُلْتَ . فَرَضِي ٱلدَّقَّاقُ بِهِذَا وَدَقَّ سِتَّ دَقَّاتٍ جَرْيًا عَلَى عَادَتهِ . فَقَالَ لَهُ ٱلْوَجْهُ حِينَئِذٍ:نَاشَدَلُّكَ ٱللَّهُ َ هَلْ أَبْدَى لَكَ مَا مَا شَرْ تَهُ ٱلْآنَ نَصَيًا وَتَعَيًّا • فَقَالَ ٱلدَّقَّاقُ : كَلَّا فَإِنَّ مَلَلِي وَتَضَعِّرُي لَمْ يَنْشَأْعَنْ سِتِّ دَقَّاتٍ . وَلَاعَنْ سِتِّينَ دَقَّةً . بَلْعَنْ أْلُوْفٍ وَأَلُوفٍ أَلُوفٍ • فَقَالَ لَهُ ٱلْوَجْهُ :صَدَقْتَ • وَلَكِنَّهُ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَ هٰذَا ٱلْأَمْرَ ٱلضَّرُورِيَّ . وَهُوَ أَلَّكَ حِينَ نَفَّكِّرُ فِي هٰذِهِ ٱلْأَلُوفِ بِلْحُظَةٍ وَاحِدَةٍ • فَإِنَّ ٱلَّذِي يَجِبُ عَلَيْكَ مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ مُبَاشَرَةُ دَقَّةٍ وَاحِدَةٍ لَاغَيْرُ • ثُمَّ مَهْمَا لَزِمَكَ بَعْدَهُ مِنَ ٱلدَّقِّ يَفْسَعُ ٱللهُ لَكَ فِي أَجَلِ لِإِنَّمَامِهِ فَقَالَ ٱلدَّقَّاقُ: أَشْهَدُ أَنَّ كَلَامَكَ هٰذَا حَاكَ فِيَّ وَأَمَالَنِي مَ فَقَالَ ٱلْوَجْهُ : عَسَى بَعْدَ ذَٰ لِكَ أَنْ نَعُودَ بِأَجْمِنَا إِلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْعَمَلِ ۥ لِأَ نَّا إِذَا بَقَينَا كَذَٰ لِكَ يَظَلُّ أَهْلُ ٱلْمَنْزِلِ مُسْتَغْرَقَينَ فِي ٱلنَّوْم إِلَى ٱلظِّهْرِ • ثُمَّ إِنَّ ٱلْأَثْقَالَ ٱلَّتِي لَمْ تَكُنْ وُصِفَتْ قَطُّ بِٱلْخِفَّةِ مَا بَرِحَتْ تُغْرِي ٱلدَّقَاقَ عَلَى ٱلشُّغْلِ حَتَّى أَخَذَ فِي مُبَاشَرَةِ خِدْمَتِهِ كَمَّا كَانَ • وَحينَنْذ شَرَعَتِ ٱلدَّوَالِيلُ فِي ٱلدَّوَرَانِ • وَطَفَقَتِ ٱلْعَقَارِبُ تَسيرُ • حَتَّى إِذَا ظَهَرَ شُعَاعُ ٱلشَّمْسِ فِي ٱلْطُبَخِ ٱلْمُغْلَقِ مِنْ كُوَّةٍ فِيهِ ٱمْتَلَأَ ٱلْوَجْهُ ضِيَا ۗ وَٱنْجَلَى تَعْبِيشُهُ . كَأَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ ۚ مِمَّا كَانَ . فَأَمَّا صَاحِبُ ٱلْمُنْزِلِ فَلَمَّا نَزَلَ إِلَى ٱلْمُطْبَخِ لِيُفْطِرَ فِيهِ • نَظَرَ إِلَى ٱلسَّاعَةِٱلْمُرَكُوزَةِ فَقَالَ : إِنَّ

٧٦ ----- الباب السادس

ٱلسَّاعَةَ ٱلَّتِي بِجَيْمِي تَأَخَّرَتْ فِي ٱلسَّيْرِ لَيْلَا بَخُو ثَلَاثِينَ دَقِيقَةً قردُ وغيلم

وَهُوَ مَثَلُ مَنْ يَطْلُبُ ٱلْحَاجَةَ فَإِذَا ظَفِرَ بِهَا أَضَاعَهَا

زَعَمُوا أَنَّ قَرْدًا بُقَالُ لَهُ مَاهِرٌ كَانَ مَلكَ ٱلْقَرَدَةِ وَكَانَ قَدْ كَبَرَ وَهَرِمَ • فَوَتَكَ عَلَيْهِ قَرْدُ شَاكُّ مِنْ بَيْتِ ٱلْمُمْلَكَةِ فَتَغَلَّبَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ مَكَانَهُ • فَخَرَجَ هَادِبًا عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى ٱ نْتَهَى إِلَى ٱلسَّاحل • فَوَجَدَ شَجَرَةَ تِين فَأَرْتَتَى إَلَيْهَا وَٱتَّخَــذَهَالَهُ مُقَامًا . فَيَنْمَا هُوَ ذَاتَ يَوْم يَأْكُلُ مِنْ تَمَرَهَا . إِذْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ تِينَةُ فِي ٱلْمَاءِ فَسَمِعَ لَهَا صَوْتًا وَ إِيقَاعًا . فَجَعَلَ مَا كُلُ وَيَرْمِي فِي ٱلْمَاءِ فَأَطْرَبَهُ ذَلِكَ فَأَكْثَرَ مِنْ تَطْرِيجِ ٱلْتَيْنِ فِيهِ • وَكَانَ ثَمَّ غَيْلَمْ كُلَّمَا وَقَعَتْ تِينَةٌ أَكَلَهَا ۚ فَلَمَّا كَثُرَ ذَٰ لِكَ ظَنَّ أَنَّ ٱلْقَرْدَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ لِأَجْلِهِ فَرَغَبَ فِي مُصَادَقَتِ وَأَنِسَ إِلَيْهِ وَكَلَّمَهُ • وَأَلِفَ كُلُّ وَاحدِ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ • وَطَالَتْ غَيْبَةُ ٱلْغَيْلَمِ عَلَى ذَوْجَتِهِ • فَجَزَعَتْ عَلَهُ وَشَكَّتْ ذَلِكَ إِلَى جَارَةٍ لَمَّا وَقَالَتْ : قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ لَهُ عَارِضُ سَوْء فَأَغْتَالَهُ وَقَقَالَتْ لَمَّا : إِنَّ زَوْجَكِ بِٱلسَّاحِلِ قَدْ أَلِفَ قَرْدًا وَأَلِفَهُ ٱلْقَرْدُ وَفَهُو مُو الكَلُهُ وَمُشَادِ بُهُ وَنُجَالِسُهُ وَثُمَّ إِنَّ ٱلْغَيْلَمَ ٱ نُطَلَقَ بَعْدَ مُدَّةٍ إِلَى مَنْزِلِهِ . فَوَجَدَّ زَوْجَتَهُ سَيْئَةَ ٱلْخَالِ مَهْمُومَةً . فَقَالَ لَمَا: مَا لِي أَرَاكِ هُكَذَا فَأَجَابَتُهُ جَارَتُهَا: إِنَّ قَرِينَتَكَ مَرِيضَةٌ مِسْكينَـةٌ. وَقَدْ وَصَفَتْ لَمَا ٱلْأَطِبًا ۚ قَلْبَ قَرْدٍ وَلَيْسَ لَمَّا دُوَا ﴿ سَوَاهُ . فَقَالَ : هٰذَا أَمْنُ عَسيرٌ مِنْ أَيْنَ لَنَا قَلْبُ قِنْ دِ وَنَحْنُ فِي ٱلْمَاءِ وَلَكِنْ سَأْشَاوِرُ صَدِيتِي . ثُمَّ

ٱ نُطْلَقَ إِلَى سَاحِلِ ٱلْجَوْرِ فَقَالَ لَهُ ٱلْقُرْدُ: يَا أَخِي مَا حَبَسَكَ عَنَّى • قَالَ لَهُ ٱلْغَيْلَمُ : مَا ثُبَّطَنِي عَنْكَ إِلَّا حَيَانِي وَكَيْفَ أَجَاذِيكَ عَلَى إِحْسَانِكَ إِلَيَّ وَإِنَّا أَرِيدُ ٱلْآنَ أَنْ تُتِمَّ هٰذَا ٱلْإِحْسَانَ بَزِيَارَتِكَ لِي فِي مَنْزِلِي. فَإِنِّي سَاكِنْ فِي جَزِيرَةٍ طَيِّبَةٍ أَلْفَاكِهَةٍ كَثُيرَةِ ٱلْأَثْمَادِ . فَأَدْكَ ظَهْرِي لِأَسْبَحَ بِكَ . فَرَغِبَ ٱلْقِرْدُ فِي ذَلِكَ وَزَلَ فَأَمْتَطَى مَطَا ٱلْفَيْلَم . حَتَّى إِذَا سَبَحَ بِهِ مَا سَبَحَ عَرَضَ لَهُ كَبْحُ مَا أَضَمَرَ فِي نَفْسِهِ مِنَ ٱلْفَدْرِ فَنَكَسَ رَأْسَهُ وَفَقَالَ لَهُ ٱلْقِرْدُ: مَا لِي أَرَاكَ مُرْسَمًّا وَقَالَ ٱلْغَيْلَمُ: إِنَّا هَي لِأَنِّي ذَكَرْتُ أَنَّ قَرِينَتِي شَدِيدَةُ ٱلْمَرَضِ • وَذَٰلِكَ يَمْنُمُنِي عَنْ كَثير مِمَّا أَرِيدُأَنْ أَبْلِغُكُ مِنَ ٱلْإِكْرَامِ وَٱلْإِلْطَافِ • قَالَ ٱلْقِرْدُ : إِنَّ ٱلَّذِي أَعْتَقِدُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى كَرَامَتِي يَكْفِيكَ مَوْو نَهَ ٱلتَّكَلُّفِ • قَالَ ٱلْغَيلَمُ : أَجَلْ . وَمَضَى بِٱلْقِرْدِ سَاعَةً ثُمَّ تَوَقَفَ بِهِ ثَانِيَةً . فَسَاءَ ظَنُّ ٱلْقَرْدِ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: مَا ٱحْتِبَاسُ ٱلْغَيْلَمِ وَبُطْؤُهُ إِلَّا لِأَمْرٍ وَلَسْتُ آمِنًا أَنْ يَكُونَ قَلْهُ ۚ قَدْ تَفَيَّرَعَلَىٰٓ وَحَالَ عَنْ مَوَدَّتِي فَأَرَادَ بِي سُوءًا ۥ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ أَخَفْ وَأَسْرَعُ تَقَلَّبًا مِنَ ٱلْقَلْبِ وَيُقَالُ: يَنْغِي لَلْعَاقِلِ أَنْ لَا يَغْفُلُ عَنِ ٱلْتِمَاس مَا فِي نَفْسِ أَهْلِهِ وَوُلْدِهِ وَ إِخْوَانِهِ وَصَدِيقٍ بِعِنْدَ كُلِّ أَمْرٍ وَفِي كُلِّ لَحْظَةِ وَكُلَمَةٍ . وَعِنْدَ ٱلْقَيَامِ وَٱلْقُهُودِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ . وَإِنَّهُ إِذَا دَخَلَ قَلَ ٱلصَّدِيقِ مِنْ صَدِيقِهِ رِيبَةٌ ۚ فَلْيَأْخُذُ بِٱلْخُزْمِ فِي ٱلتَّحَفُّظِ مِنْهُ وَيَتَفَقَّدُ ذْلُكَ فِي لَحَظَاتِهِ وَحَالًا تِهِ . فَإِنْ كَانَ مَا يَظُنُّ حَقًّا ظَفَرَ بِٱلسَّـــلَامَةِ . وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا ظَفِرَ بِٱلْحَزْمِ وَلَمْ يَضُرَّهُ • ثُمَّ قَالَ لِلْغَيْلَمِ: مَا ٱلَّذِي يَحْبِسُكَ . وَمَا لِي أَرَاكَ مُهْتَمًا كَأَ نَكَ تُحَدِّثُ نَفْسَـكَ مَرَّةً أُخْرَى . قَالَ: يَهُمُّنِي أَنَّكَ تَأْتِي مَنْزِلِي فَلَا ثُلْقِي أَمْرِي كَمَّا أُحِبُّ لِأَنَّ زَوْجَتِي مَرِيضَةُ ۚ قَالَ ٱلْقِرْدُ: لَا تَهْتَمَّ ۚ وَفِإِنَّ ٱلْهَمَّ لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا • وَلَكِن ٱلْتَمَسْمَا يُصْلِحُ زَوْجَتَكَ مِنَ ٱلْأَدُويَةِ وَٱلْأَغْذِيَةِ • فَإِنَّهُ يُقَالُ : يَنْذُلُ ذُو ٱلْمَالَ مَالَهُ فِي ثَلَاثَةٍ مَوَاضِعَ: فِي ٱلصَّدَقَةِ . وَفِي وَقْتِ ٱلْحَاجَةِ . وَعَلَى ٱلزَّوْجَةِ ، قَالَ ٱلْغَيْلَمُ : صَدَقْتُ ، وَإِنَّا قَالَتِ ٱلْأَطَّبَّ \* : إِنَّهُ لَا دَوَاء لَهَا إِلَّا قَلْبُ قِرْدٍ . فَقَالَ ٱلْقِرْدُ فِي نَفْسهِ :رَاسَوْ ۚ تَاهُ لَقَدْ أَدْرَكَنِي ٱلْحِرْصُ وَٱلشَّرَهُ عَلَى كَبْرِ سِنِّي حَتَّى وَقَعْتُ فِي شَرِّ مُوَدَّطٍ. وَلَقَدْ صَدَّقَ ٱلَّذِي قَالَ: يَعِيشُ ٱلْقَانِعُ ٱلرَّاضِي مُسْتَرِيحًا مُطْمِئًّا • وَذُو ٱلحِرْصِ وَٱلشَّرَهِ يَعِيشُ مَاعَاشَ فِي تَعَبٍ وَنَصَبٍ • وَإِنِّي قَدِ ٱحْتَجْتُ ٱلْآنَ إِلَى عَقْلِي فِي ا ٱلْتِمَاسِ ٱلْخُرَجِ مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِلْغَيْلَمِ: وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْلَمِنِي حَتَّى كُنْتُ أَهْلَ قَلْبِي مَعِي • وَهٰذِهْ سُنَّةُ فِينَا مُعَاشِرَ ٱلْقِرَدَةِ إِذَا خَرَجَ أَحَدُنَا لِزَيَارَةِ صَدِيقِ لَهُ خَلَّفَ قَلْبَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ أَوْ فِي مَوْضِعِهِ • لِنَنْظُرَ إِذَا نَظُوْنَا إِلَى حُرْمِ ٱلْمَزُورِ وَمَا قُلُو بُنَا مَعَنَا . قَالَ ٱلْغَيْلَمُ : وَأَيْنَ قَلْبُكَ ٱلْآنَ. قَالَ : خَلَّفَنُهُ فِي ٱلشَّجَرَةِ فَإِنْ شِئْتَ فَٱرْجِعْ بِي إِلَيْهَا حَتَّى آتِيكَ بهِ . فَفَر حَ ٱلْفَيْلَمُ بِذَلِكَ وَرَجَعَ بِٱلْقِرْدِ إِلَى مَكَانِهِ . فَلَمَّا قَارَبَ ٱلسَّاحِلَ وَتُبَ ٱلْقِرْدُ عَنْ ظَهْرِهِ فَأَرْ تَقَى ٱلشَّحَرَةَ • فَلَمَّا أَ بْطَأَعَلَى ٱلْغَيْلَم نَادَاهُ يَا خَلِيلِي أَخِلْ قَلْبَكَ وَأَنْزِلْ فَقَدْ عُقْتَنِي وَقَالَ ٱلْقِرْدُ وهَيْهَاتَ وَلَٰكِنَّكَ ٱحْتَلْتَ عَلَى وَخَدَعْتَنِي فَخَدَعْتُكَ بِمِثْلَ خَدِيعَتِكَ . وَٱسْتَدْرَكْتُ

فَارِطَ أَمْرِي وَقَدْ قِيلَ: الَّذِي يُفْسِدُهُ الْخِلْمُ وَلَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْعِلْمُ وَقَالَ الْعَيْلَمُ وَلَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْعِلْمُ وَقَالَ الْعَيْلَمُ : صَدَقْتَ وَإِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ الصَّالِحُ يَعْتَرِفُ بِزَلِيهِ وَإِذَا أَذْنَبَ الْعَيْلَمُ : وَإِنْ وَقَعَ فِي وَرْطَةٍ أَمْكَنَ هُ التَّعَلَّصُ مِنْهَا وَنَبًا لَمْ يَسْتَحْيُ أَنْ يُوَدَّنَ وَقَعَ فِي وَرْطَةٍ أَمْكَنَ هُ التَّعَلَّصُ مِنْهَا وَنَبًا لَمْ يَسْتَحْيُ أَنْ يُورِدُ وَإِنْ وَقَعَ فِي وَرْطَةٍ أَمْكَنَ هُ التَّعَلَّصُ مِنْهَا وَمَنَا لَا يُسِلِمُ وَيَعْتَمِدُ وَفَهَ الْمُ لَا يُسْلِمُ وَمِعْتَمِدُ وَفَهَ اللَّهُ وَمِعْتُ وَلَا اللَّهِ وَمِعْتُ اللَّهِ وَمِعْتُ اللَّهُ وَمِعْتُ اللَّهِ وَمِعْتُ اللَّهُ وَمِعْتُ اللَّهِ وَمِعْتُ اللَّهِ وَمِعْتُ اللَّهُ وَمِعْتُ اللَّهُ وَمِعْتُ اللَّهُ وَمِعْتُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وَهُوَمَقَلُمَنْ يُعَاشِرُمَنْ لَا يُشَارِكُهُ حَتَّى يُمْلِكَ نَفْسَهُ ٨٥ زَعَمُوا أَنَّ أَسَدًا كَانَ فِي أَجَمَةٍ مُجَاوِرًا لِأَحَدِ ٱلطُّرُقِ ٱلْمَسْلُوكَةِ. وَكَانَ

لَهُ أَصْحَابٌ ثَلَاثَةٌ : ذِنْثُ وَغُرَابٌ وَٱبْنُ آوَى . وَإِنَّ رُعَاةً مَرُّوا بذلِكَ ٱلطَّرِيقِ وَمَعَهُمْ جِمَالٌ . فَتَخَلُّفَ مِنْهَا جَمَلٌ فَدَخَلَ تِلْكَ ٱلْأَجَّمَةَ حَتَّى ٱ نْتَهَى إِلَى ٱلْأُسَدِ . فَقَالَ لَهُ أَبُو فِرَاسٍ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ . قَالَ : مِنْ مَوْضِع كَذَا . قَالَ : فَمَا حَاجَتُكَ . قَالَ : مَا يَأْمُرْ نِي بِهِ ٱلْمَلِكُ . قَالَ : تَقِيمُ عِنْدَنَا فِي ٱلسَّعَةِ وَٱلْأَمْنِ وَٱلْخِصْبِ • فَلَبِثَ عِنْدَهُ زَمَانًا طَوِيلًا ثُمَّ إِنَّ ٱلْأَسَدَ مَضَى فِي بَعْض ٱلْأَيَّامِ لِطَلَبِٱلصَّيْدِ فَلَتِيَ فِيلًا عَظِيًا • فَقَاتَلَهُ قِتَا لَاشَدِيدًا وَأَفْلَتَ مِنْهُ مُثْقَلًا مُثْغَنًا بِٱلْجِرَاحِ يَسِيلُ مِنْهُ ٱلدَّمُ • وَقَدْ أَ نُشَبَ ٱلْفِيلُ فِيهِ أَنْيَابَهُ • فَلَمْ يَكُدْ يَصِلُ إِلَى مَكَانِهِ • حَتَّى رَزَحَ لَا يَسْتَطِيعُ حِرَاكًا وَحُرِمَ طَلَبَ ٱلصَّيْدِ . فَلَبِثَ ٱلذِّئْبُ وَٱلْغُرَابُ وَٱبْنُ آوَى أَنَّامًا لَآيَجِدُونَ طَعَامًا . لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَاكُلُونَ مِنْ فَضَلَاتِٱلْأَسَدِ وَفَوَاضِلِهِ • فَأَجْهَدَهُمُ ٱلْجُوعُ وَٱلْهُرَالُ • وَعَرَفَ ٱلْأَسَدُ ذَٰ لِكَ مِنْهُمْ فَقَالَ : لَقَدْ حُهِدتُمْ وَٱخْتَخِتُمْ إِلَى مَا تَناكُلُونَ • فَقَالُوا : إِنَّهُ لَا تُهمُّنَّا أَنْفُسْنَا ۚ لَٰكِنَّا نَرَى ٱلْمَلْكَ عَلَى مَا نَرَاهُ فَلَيْتَنَا نَجِدْ مَا يَأْكُلُهُ وَيَصْلُحُ بِهِ • قَالَ ٱلْأَسَدُ: مَا أَشُكُ فِي نَصِيحَتِكُمْ • وَلَكِن ٱنْنَشِبُوا لَعَلَّكُمْ تُصِيبُونَ صَيْدًا فَأْكْسِبَكُمْ وَنَفْسِي مِنْهُ . فَخَرَجَ ٱلذِّنْبُ وَٱلْغُرَابُ وَأَبْنُ آوَى مِنْ عِنْدِ ٱلْأُسَدِ • فَتَنَكُّواْ نَاحِيَةً وَٱنْتَمَرُوا فِيَمَا بَيْنَهُمْ وَقَالُوا • مَا لَنَا وَ لِهٰذَا ٱلْآكِلِ ٱلْعَشْبِ ٱلَّذِي لَيْسَ شَأْنُهُ مِنْ شَأَنِنَا • وَلَا رَأَيُهُ مِنْ رَأَيْكَ • أَلَا نُزَيِّنُ لِلْأَسَدِ فَيَا كُلَهُ وَيُطْعَمَنَا مِنْ لِحْمَهِ . قَالَ أَبْنُ آوَى : هٰذَا مِمَّا لَا نَسْتَطِيعُ ذِكْرَهُ لِلْأَسَدِ . لِأَنَّهُ قَدْ أَمَّنَ ٱلْجَمَلَ وَجَعَلَ لَهُ مِنْ ذِمَّتِهِ .

قَالَ ٱلْغُرَابُ : أَنَا أَكْفِيكُمْ ٱلْأَسَدَ • ثُمَّ ٱ نُطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى ٱلْأَسَدِ فَقَالَ لَهُ : هَلْ أَصَدْتُمْ شَيْئًا . قَالَ ٱلْغُرَابُ : إِنَّا يُصِيبُ مَنْ يَسْعَى وَيُبْصِرُ . وَنَحْثُنُ فَلَاسَعْيَ لَنَا وَلَا بَصَرَ لِمَا بِنَا مِنَ ٱلْجُوعِ • وَلَكِنْ قَدْ وُفِقْنَا لِرَأْي وَٱخْتَمَّنَا عَلَيْهِ مَ فَإِنْ وَافَقَنَا ٱلْمَلَكُ فَنَحْنُ لَهُ مُجْبُبُونَ • قَالَ ٱلْأَسَدُ : وَمَا ذَاكَ وَقَالَ ٱلْغُرَاكُ: هٰذَا ٱلْجَمَلُ آكِلُ ٱلْعَشِي ٱلْمُتَمَّرٌ غُ بَيْنَا مِنْ غَيْر مَنْفَعَةِ لَنَامِنْهُ وَلَا رَدَّ عَا ئِدَةٍ . وَلَا عَمَل يُنْقِبُ مَصْلَحَةً . فَلَمَّا سَمَعَ ٱلْأَسَدُ ذَٰ لِكَ . غَضَ وَقَالَ : مَا أَخْطَأُ رَأَ يَكَ . وَمَا أَعْجَزَ مَقَالَكَ وَأَبْعَدَكَ مِنَ ٱلْوَفَاءِ وَٱلرَّحْمَةِ . وَمَا كُنْتُ حَقيقًا أَنْ تَحْبَتَرىءَ عَلَىَّ بهذِهِ ٱلْمُقَالَةِ وَتَسْتَقْبَلَنِي بِهٰذَا ٱلْخِطَابِ . مَعْمَا عَلِمْتُ أَنِّي قَدْ أَمَّنْتُ ٱلْجَمَلَ وَجَعَلْتُ لَهُ مِنْ ذِمَّتِي ۚ أَوَ لَمْ يَبْلُغُكَ أَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ مُتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ هِيَ أَعْظَمُ أَحْرًا مِكْنِ أُمَّنَ نَفْسًا خَارِنْفًا وَحَقَنَ دَمًا مَهْدُورًا . وَقَدْ أُمَّنْتُهُ وَلَسْتُ بِٱلْغَادِرِ بِهِ ۚ قَالَ ٱلْغُرَابُ : إِنِّي لَأَعْرِفُ مَا يَقُولُ ٱلْمَلَكُ ۚ وَلَٰكِنِ ٱلنَّفْسُ ٱلْوَاحِدَةُ يُفْتَدَى بِهَا أَهْلُ ٱلْبَيْتِ. وَأَهْلُ ٱلْبَيْتِ يُفْتَدَى يهم ٱلْقَبِيلَةُ. وَأَلْقَبِيلَةُ يُفْتَدَى جَهَا أَهْلُ ٱلْمِصْرِ. وَأَهْلُ ٱلْمِصْرِ فِدَى ٱلْمَلِكِ . وَقَدْ كُرَكَتْ مَا لَمَكُ وَأَخَاجَةُ . وَأَنَا أَجْعَلُ لَهُ مِنْ ذِمَّتهِ عَخْرَجًا عَلَى أَنْ لَا يَتَكَلَّفَ ذَاكَ وَلَا يَلَهُ بَفْسِهِ وَلَا يَأْمُرَ بِهِ أَحَدًا. وَلَكِنَّا نَحْتَالْعَلَيْهِ بَحِيلَةٍ لَنَا وَلْلَمَلْكِ فِيهَا صَلَاحٌ وَظَفَرٌ . فَسَكَتَ ٱلْأُسَدُ عَنْ جَوَابِ ٱلْغُرَابِ عَنْ هٰذَا ٱلْخَطَابِ . فَلَمَّا عَرَفَ ٱلْغُرَابُ إِقْرَارَ ٱلْأَسَدِ أَتَى أَصْحَابَهُ فَقَالَ لَهُمْ : قَدْ كَلَّمْتُ ٱلْأَسَدَ فِي أَكْلِهِ ٱلْجَمَلَ: عَلَى أَنْ تَجْتَمِعَ نَحْنُ وَٱلْجَمَلُ لَدَى حَضْرَ تِهِ •

فَنَذَكُرَ مَا أَصَابَهُ وَنَتَوَجَّعَ لَهُ ٱهْتَمَامًا مِنَّا بِأَمْرِهِ وَحِرْصًا عَلَى صَلاحِهِ . وَيَعْرِضَ كُلُّ وَاحِدِ مِنَّا نَفْسَهُ عَلَيْهِ. فَيَرُدَّهُ ٱلْآخَرَانِ وَيُسَفَّ وَأَبَّهُ وَيُبَيِّنَ ٱلضَّرَرَ فِي أَكُلُهِ • فَإِذَا فَعَلْنَا ذَ لِكَ سَلِمْنَا كُلُّنَا وَرَضَى ٱلْأَسَدْ عَنَّا فَفَعَلُوا ذٰلِكَ وَتَقَدَّمُوا إِلَى ٱلْأَسَدِ فَقَالَ ٱلْغُرَابُ : قَدِ ٱخْتَجْتَ أَيُّهَا ٱلْمَلكُ إِلَى مَا يُقَوِّيكَ . وَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَهَدَ أَنْفُسَنَا لَكَ فَإِنَّا بِكَ نَعِيشُ. فَإِذَا هَلَكْتَ فَلَيْسَ لِإِنَّحِدِ مِنَّا بَقَاءٍ بَعْدَكَ . وَلَا لَنَا فِي ٱلْحَيَاةِ مِنْ خِيرَةٍ . فَلْيَا كُلْنِيَ ٱلْلَكُ فَقَدْ طِبْتُ بِذَلِكَ نَفْسًا . فَأَجَابَهُ ٱلذَّئْثُ وَأَبْنُ آوَى أَنِ:ٱسْمُكُتْ. فَلَاخَيْرَ لْلْمَلْكِ فِي أَصْحِلِكَ وَلَيْسَ فِيكَ شِبْعٌ. قَالَ ٱبْنُ آوَى : لَكِنْ أَنَا أُشْبِمُ ٱلْمَلْكَ. فَلْيَأْكُلْنِي فَقَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ وَطِبْتُ عَنْهُ نَفْسًا وَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلذَّنْ وَٱلْغُرَابُ بِقُوْلِهِمَا لَهُ: إِنَّكَ مُنْتُنْ قَذِرْ و قَالَ ٱلذَّنْ: أَنَّا لَسْتُ كَذَٰ لِكَ ، فَلْمَا كُلْنِي ٱللَّكُ عَنْ طِيبِ نَفْس مِنِّي وَإِخْلَاصَ طَوِيَّةٍ ۚ فَأَعْـُ تَرَضَهُ ٱلْغُرَاكُ وَٱبْنُ آوَى وَقَالَا: قَدْ قَالَتِ ٱلْأَطِلَّا ۚ : مَنْ أَرَادَ قَتْلَ نَفْسهِ • فَلْيَأْكُلْ لَحْمَ ذِنْبٍ • فَظَنَّ ٱلْجُمَـٰلُ أَنَّهُ إِذَا عَرَضَ نَفْسَـهُ عَلَى ٱلْأَكْلِ ٱلْتَمَسُوا لَهُ عُذْرًا كَمَّا ٱلْتَمَسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض فَيَسْلَمُ وَيَرْضَى عَنْهُ ٱلْأَسَدُ • فَقَالَ : لَكِنْ أَنَا فِي ۖ لِلْمَلِكِ شِبَعْ وَرِيٌّ . وَكَمْيِي طَيِّبٌ هَنِيٌّ وَبَطْنِي نَظِيفٌ . فَلْيَأْكُمْ نِي ٱلْمَلْكُ وَيُطْعُمُ أَصْحَانَهُ وَحَشَّمَـهُ . فَقَدْ سَمَّتُ بِذَلكَ طَوْعًا وَرِضًا . فَقَالَ ٱلذَّئْبُ وَٱلنُوَابُ وَٱبْنُ آوَى : لَقَدْصَدَقَ ٱلْجَمَــٰلُوَتَكُرَّمَ وَقَالَ مَا دَرَى • ثُمُّ إِنَّهُمْ وَتُنُوا عَلَيْهِ وَمَزَّقُوهُ (كليلەودمنه)

## الجدي السالم والذئب النادم

٨٦ حُكَى أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ ٱلْفِيكَاضِ لِذِئْبٍ وِجَادٌ . وَأَهْلُ وَجَادُ . فَخَرَجَ يَوْمًا لِطَلَبِ صَيْدٍ • وَنَصَ لَذَٰ إِنَّ شِبَاكَ ٱلْكَيْدِ • وَصَارَ يَجُولُ أُ وَيَصُولُ . وَلَا يَقَعُ عَلَى مَحْصُولِ . فَأَثَّرَ فِيهِ ٱلْجُـوعُ وَٱلنُّفُوبُ . وَأَذَّنَتِ ٱلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ • فَصَادَفَ بَعْضَ ٱلرَّعْيَانِ • يَسُوقُ قَطِيعًا مِنَ ٱلضَّانِ • وَفِيهَا بَعْضُ جِدْيَانِ. فَهَمَّ عَلَيْهَا لِشدَّةِ ٱلْجُوعِ بِٱلْهُجُومِ. ثُمَّ أَدْرَكُهُ مِنْ خَوْفِ ٱلرَّاعِي ٱلْوُجُومُ وَلِأَنَّهُ كَانَ مُتَيَقِّظًا • وَمِنَ ٱلذَّنْ عَلَى مَاشَيَتهِ مُتَحَفَّظاً . فَجَعَلَ يُرَاقِبُ مُ مِنْ بَعِيدٍ . وَأَلْحِرْضُ وَٱلشَّرَهُ يَزِيدُ . وَٱلرَّاعِي سَائِقُ • وَللذُّنْبِ عَائِقُ • فَخَلَّفَ جَدْيُ غَيُّ • غَفَلَ عَنْهُ ٱلرَّاعِي ٱلذِّكِيُّ • فَأَدْرَكَهُ ٱلذِّيبُ ٱلنَّشِيطُ . وَأَقْطَعَهُ بِأَمَلِ بَسِيطٍ . وَبَشَّرَ نَفْسَهُ بِٱلظَّفَرِ . وَطَارَ بِٱلْفَرَحِ وَٱسْتَبْشَرَ • فَلَمَّا رَأَى ٱلْجَدْيُ ٱلذِّيبَ • عَلِمَ أَنَّهُ أُصيبَ بِيَوْمِ عَصِيبٍ . وَظَفِرَ قَصَّابُ ٱلْبَلاءِ مِنْ قُصْبِهِ بِأَوْفَرِ نَصِيبٍ . فَتَدَارَكَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ . وَٱسْتَحْضَرَ حَيْلَةَ جَاشِهِ وَحَدْسَهِ . وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُغْجِيهِ مِنْ يَلْكَ ٱلْوَرْطَةِ ٱلْوَبِيلَةِ و إِلَّا مُغِيثُ ٱلْخِدَاعِ وَٱلْجِيلَةِ • وَأَذَّكَرَهُ مُذَّكُرُ ٱلْخَاطِرِ • مَا فَالَ ٱلشَّاءِ ` :

وَلَكِنْ أَخُو اَلَّذِي النِّسَ نَاذِلًا بِهِ الْخَطْبُ إِلَّا وَهُوَ الْقَصْدِ مُبْصِرُ فَتَقَدَّمَ بِجَاشٍ صَلِيبٍ وَقَلَّلَ الْأَرْضَ بَيْنَ يَدِي الدِّيبِ وَقَالَ لَهُ مُجِبُّكَ الرَّاعِي وَقَالَ لَهُ مُجِبُّكَ الرَّاعِي وَقَالَ لَهُ مُجِبُّكَ الرَّاعِي وَقَالَ اللهِ مَا يَشْكُرُ اللَّاعِي وَهُولُ قَدْ تَرَكُتَ بِيُسْنِ صَدَاقَتَكَ وَشَولُ قَدْ تَرَكْتَ بِحُسْنِ

إِبَا مِكَ. عَادَةَ أَجْدَادِكُ وَ آبَا مِكَ . فَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِمَوَاشِيهِ . وَحَفِظْتَ بِنَظَرِكَ ضَعَافَ حَوَاشيهِ . وَقَدْ حَصَلَ لِضَعَافِهَا ٱلشَّبَعُ . وَأَمَنَتْ بجوَادِكَ ٱلْجُوعَ وَٱلْفَزَعَ • وَحَصَلَ ٱلْأَمْنُ مِنَ ٱلْجَزَعِ • فَسَيَعْعَلُ جَوَارَكَ وَغَيَاضَكَ أَحْسَنَ مُسْتَنْجَمِ . لِأَنَّ ضِعَافَ مَاشِيَتِ هِ شَبِعَتْ وَرَويَتْ . وَٱنْتَعَشَتْ وَقُو يَتْ • فَأَرَادَ مُكَافَأَ تَكَ • وَطَلَبَ مُصَادَقَتَكَ وَمُصَافَاتَكَ • فَأَرْسَلَني إِلَيْكَ لِتَأْكُلِنِي . وَأَوْصَانِي أَنْ أَطْرِ بَكَ بَمَا أُغَنِّي . فَإِنِّي حَسَنُ ٱلصَّوْتِ فِي ٱلْغَنَاءَ . وَصَوْتِي يَغِيدُ شَهْوَةَ ٱلْفِ ذَاء . فَإِنِ ٱقْتَضَى رَأَ يُكَ ٱلْأَسْعَدُ . غَنَّيْتُكَ غِنَا ۚ نُيْسِي أَبَا إِسْعَاقَ وَمَعْبَدَّ . وَهُوَ شَيْءٌ لَمُ يَظْفَرْ بهِ آ بَاوَٰكَ وَأَجْدَادُكَ . وَمَا يَنَالُهُ أَعْقَا بُكَ وَأَوْلَادُكَ . 'يُقَدِي كَزَمَكَ . وَشَهُوْ تَكَ وَقَرَمَكَ . وَ يُطِيبُ مَأْكَلَكَ . وَيُدنى مَأْمَلَكَ . وَإِنَّ صَوْتَى ٱللَّذِيذَ • أَلَذُ لِلْجَائِعِ مِنْ جَدْي حِنِيذٍ • وَخُبْرِ سَمِيذٍ • وَلِلْعَطْشَانِ مِنْ قَدَحِ نَبِيدٍ • فَرَأْ يُكَ أَعْلَى • وَٱمْتَقَالُكَ أَوْلَى • فَقَالَ ٱلذِّئْثُ : لَا بَأْسَ وَالَكَ • فَغَنَّ مِا بَدَالَكَ. فَرَفَعَ ٱلْجُدْيُ عَقِ يرَتَهُ. وَرَأَى فِي ٱلصُّرَاخِ خِيرَتَهُ.

وَعُصْفُورُ ٱلْحَشَا يَهْوَى جَرَادَهُ كَمَا عَشِقَ ٱلْخَرُوفَ أَبُوجَعَادَهُ فَاهُ تَرَّ ٱلذَّنْ طَرَبًا • وَتَمَا يَلَ عُجْبًا وَعَجَبًا • وَقَالَ : أَحْسَنْتَ يَاذَيْنَ ٱلْغَنَمِ • وَلَكِنَ هُذَا ٱلصَّوْتَ فِي ٱلْجَرِّ • فَارْفَعْ صَوْتَكَ فِي ٱلزِّيرِ • فَقَدْ أَخْجَلْتَ ٱلْبَلَابِلَ وَٱلزَّرَازِيرَ • وَزِدْ نِي يَا مُغَنِّي • وَغَن لِي • مَا يَلِي قَوْلِي • أَلْبَلَابِلَ وَٱلزَّرَازِيرَ • وَزِدْ نِي يَا مُغَنِّي • وَغَن لِي • مَا يَلِي قَوْلِي • أَقَرَّ هَذَا ٱلزَّمَانُ عَيْنِي بِأَجْمَع بَيْنَ ٱلْهَى وَبَيْنِي وَلْيَكُنْ هٰذَا يَا سَيِّدَ الْجِدَاءِ فِي أَوْجِ الْخُسَيْنِ . فَأُغْتَنَمَ الْجَدْيُ الْفُرْصَةَ وَأَزَاحَ بِعِيَاطِهِ الْغُصَّةَ . وَصَرَخَ صَرْخَةً أَخْرَى . أَذْكَرَ الطَّامَّةَ الْكُبْرَى . وَزَنَعَ الضَّوْتَ . كَنْ عَايَنَ اللَّوْتَ . وَخَرَجَ مِنْ دَانِزَةِ الْحِجَازِ إِلَى الْعِرَاقِ . وَخَرَجَ مِنْ دَانِ وَ الْحَجَازِ إِلَى الْعِرَاقِ . وَكَالَ : وَكَالَ يَخْصُلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ اللَّانْفِتَاقُ . وَقَالَ :

قِمُواثُمَّ ٱنظُرُوا حَالِي أَبُو مَذْقَةَ أَكَّالِي

فَسَمَهُ أُلَّا الْقِيْ يَشَدُوه فَأَ فَبَلَ بِالْمِطْرَقِ يَعْدُوه فَامْ يَشْعُرِ الذِئْ الذَّاهِلُ. وَهُوَ يَحْسَنُ السَّمَاعِ غَافِلْ وَ إِلَّا وَالرَّاعِي بِالْعَصَاعَلَى قَفَاهُ نَاذِلْ وَهُوَ يَحْسَنُ السَّمَاعِ غَافِلْ وَ إِلَّا وَالرَّاعِي بِالْعَصَاعَلَى قَفَاهُ نَاذِلْ وَوَرَاكَ الْجَدْيَ وَرَاكَ النَّيْفَةُ فِي النَّيَاقِ وَرَاكَ الْجَدْيَ وَأَفْلَتَ وَرَّجَامِنُ سَفْ اللَّوْتِ الْمُصْلَتِ وَصَعِدَ إِلَى تَلَّ يَتَلَقَّتُ وَإِفْلَا الْفَافِلُ الذَّاهِلُ الْمَقِّ يَعَضُّ يَدَيْهِ نَدَامَةً وَيُخَاطِلُ نَفْسَهُ بِالْمَلَامَةِ وَيَقُولُ : وَمَا الْفَرْحَانِ وَالْفَافِلُ الذَّاهِلُ الْمُحْتُ الْمُلْهِلُ مَتَى كَانَ عَلَى سِمَاطِ السِّرْحَانِ وَالْمُقَالِ اللَّوْمَ الْمُعَلِّ الْمَقَالِ وَالْمَافِيلُ اللَّهُ وَالْمُورَانُ وَأَيُّ جَدِّ لَكَ فَانِ وَالْمَافِيلِ اللَّهُ السِّرْحَانِ وَالْمُعَلِيلُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَعَاْجِزُ ٱلرَّأْيِ مِضْيَاعٌ لِفُرْصَتِهِ حَتَّى إِذَا فَاتَ أَمْرُ عَا تَبَ ٱلْقَدَرَا

٨٧ كَانَ رَجُلْ فَقِيرٌ عِنْدَهُ هِنَّ رَبَّاهُ . وَأَحْسَنَ مَأْوَاهُ . وَكَانَ ٱلْقِطُّ قَدْ

عَرَفَ مِنْهُ ٱلشَّفَقَةَ • وَأَلِفَ مِنْهُ ٱلْمُوَدَّةَ وَٱلِْقَةَ • فَكَانَ لَا يَبْرَحُ مِنْ مَبِيتِهِ • وَلَا يَسْعَى لِطَلَبِ قُوتِهِ • فَحَصَلَ لَهُ ٱلْهِزَّالُ • وَتَغَيَّرَ حَالُهُ بِسِنْ أَمْرِ وَحَالَ • فَلَاعِنْدَ صَاحِبِهِ مَا يُغَذِّيهِ • وَلَالَهُ قُوَّةٌ عَلَى ٱلْأَصْطَبَارِ تُغْنيهِ ۚ إِلَى أَنْ عَجَزَ عَنِ ٱلصَّيْدِ • وَصَارَ يَسْغَرُ بِهِ مِنْ أَرَاذِلِ ٱلْفَارِ عَمْرُكُ وَزَ يْدُ. وَكَانَ فِي ذَٰ إِكَ ٱلْمُـكَانِ • مَأْوًى لِرَ نَيْسِ ٱلْجُرْذَانِ • وَبجوَارِهِ مَخْزِنْ سَمَّان • فَأَجْتَرَأَ ٱلْجُرَدُ لِضُعْفِ أَبِي غَزْ وَانَ • وَتَمَّكَنَ مِنْ نَصْلِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ • وَصَارَ يُمرُّعَلَى ٱلْقُطِّرِ آمِناً وَيَضْحَكُ عَلَيْهِ • إِلَى أَنِ ٱمْتَ لَأَ وَكُوْهُ مِنْ أَنْوَاعِ ٱلْمُطَاعِمِ . وَحَصَلَ لَهُ ٱلْفَرَاغُ مِنَ ٱلْمُخَاوِفِ وَٱلْمَرَاحِمِ. فَأُسْتَطَالَ عَلَى ٱلْجِيرَانِ • وَٱسْتَعَانَ بِطَوَائِفِ ٱلْفَادِ عَلَى ٱلْمُدْوَانِ • وَٱفْتَكَرَ يَوْمًا فِي نَفْسهِ . فِكْرًا أَدَّاهُ إِلَى خُلُولَ رَمْسهِ . وَهُوَ أَنَّ هٰذَا ٱلْقطُّ وَإِنْ كَانَ عَدُوًّا قَدِيمًا ﴿ وَمُرْاكًا عَظِيمًا ﴿ وَلَكِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي ا ٱلِا نَتْحَالِ • وَضَعُفَ عَنِ ٱلصَّيْدِ وَٱلِاغْتِيَالِ • وَقُوَّقِي إِنَّمَا هِيَ إِسَّابِ ضُفْفِهِ • وَهٰذَا ٱ ْفَنْحُ إِنَّمَا هُوَ حَاصِلْ بِحَنْفِهِ • وَلَكِنَّ ٱلدَّهْرَ ٱلْفَدَّارَ • لَيْسَ لَهُ عَلَى حَالَةٍ ٱسْتَمْرَازْ • فَرُبًّا يَعُودُ ٱلدَّهْرُ إِلَيْهِ • وَيُعِيدُ صِحَّتَهُ وَعَافِيتَهُ عَلَيْهِ • فَإِنَّ ٱلزَّمَانَ ٱلدَّوَّارَ يَنْهَبُ وَيَهَبُ • وَيُعْطِى مَا سَلَبَ • وَيَرْجِعُ فِيَا وَهَبَ . كُلُّ ذٰ لِكَ مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ وَلَاسَبَ ، وَإِذَا عَادَ ٱلْقِطَّ إِلَى مَاكَانَ عَلَيْهِ ۚ يَتَذَكَّرُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ إِسَاءَتِي إِلَيْهِ ۚ فَيَثُورُ قَاتُهُ ۚ ۗ وَيَفُورُ حَنَقُهُ ۚ وَيَأْخُذُهُ لِلاِ نَتِقَامٍ مِنَّى أَرَفُهُ ۚ فَلَا يَقِرُّ لِي مَعَهُ قَرَارٌ ۚ . فَأَضْطَرُّ إِلَى ٱلتَّحَوُّلِ عَنْ هٰذِهِ ٱلدَّارِ • وَٱلْخُرُوجِ عَنْ ٱلْوَطَنِ ٱلْمَأْلُوفِ • وَمُفَادَّقَة

ٱلسَّكُن ٱلمَّعْرُوفِ . فَلا بُدَّ مِنَ ٱلإُهْتِمَام قَبْلَ خُلُولَ هٰذَا ٱلْغَرَامِ . وَٱلْأَخْذِ فِي طَرِيقَةِ ٱلْحَلَاصِ. قَبْلَ ٱلْوُقُوعِ فِي شَرَكِ ٱلِأَفْتَنَاصِ ثُمَّ إِنَّهُ صَرَبَ أَخْمَاسًا لِأَسْدَاسِ . فِي كَيْفَيَّةِ ٱلْحَلَاصِ مِنْ هٰذَا ٱلْبَاسِ . فَأَدَّاهُ ٱلْفَكْرُ إِلَى إِصْلَاحِ ٱلْمَعَاشُ . بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي حِرَاشِ. لِيَدُومَ لَهُ ْ هٰذَا ٱلنَّشَاطُ ۥ وَيَسْتَمرَّ بِوَاسِطَةِ ٱلصُّلْحِ بِسَاطُ ٱلِإُنْبِسَاطِ ۥ فَرَأَى أَنَّهُ لَا يُفِيدُهُ إِلَّا أَنْ يَزْرَعَ ٱلْجَميلَ . مِنْ كَثِيرِ وَقَلِيلٍ . خُصُوصًا فِي وَقَتِ ٱلْفَاقَةِ • فَإِنَّهُ أَجْلَ ُ لِلصَّدَاقَةِ • وَأَبْتِي فِي ٱلْوَثَاقَةِ • ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَرَتُّ عَلَيْهَا ٱلْعُهُودُ . وَيَتَأْكُّدُ مَا يَقَعْ عَلَيْهِ ٱلِاُ تَّفَاقُ مِنَ ٱلْعُقُودِ . وَهُوَأَنْ مَلْتَرَمَ كَبِيرُ ٱلْجَرْذَانِ فِيكُلُّ غَدَاةٍ . مَا يُكْفيهِ مِنْ طَيِّبِ أَيْفَ ذَاء صَبَاحَهُ وَمَسَاهُ . لِأَنَّ ٱلشَّيْحَ قَالَ فِي ٱلدَّرْسِ : خَيْرُ ٱلمَّالِ مَا وَقَيْتَ بِهِ ٱلنَّفْسَ. إِلَى أَنْ يَصِحَّ جَسَدُهُ . وَيُرَدَّ عَلَيْهِ مِنْ عَيْشِهِ رَغَدُهُ . وَيَكُونَ ذَٰ لِكَ سَبَيًا لِغُفُودِ ٱلصَّدَاقَةِ وَتَرْكِ ٱلْعَدَاوَةِ ٱلْقَدْيَةِ • فَجَمَعَ لَهُ مِنَ ٱلْخُبْزِ وَٱلْجُبْنِ وَٱللَّهُمِ ٱلْقَدِيدِ • مَا قَدَرَ عَلَى حَمْلِهِ • وَنَهَضَتْ قُوَّتُهُ بِنَقْلِهِ • وَقَدِمَ مُقَامَ ٱلْهِرِّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ سَلَامَ مُكْرِمٍ مُبِرٍّ • وَقَدَّمَ مَا لَدَيْهِ إِلَيْهِ • وَتَرَافَى بَكَثْرَةِ ٱلِأَشْتَيَاقِ وَٱلتَّوَدُّدِ عَلَيْهِ • وَقَاٰلَ: يَعزُّ عَلَيَّ • وَيَعْظُمُ لَدَيَّ • أَنْ أَرَاكَ مَا خَيْرَ جَارٍ • فِي هٰذَا ٱلِأَضْطِرَارٍ • وَسَيَّكُفيكَ ٱللهُ هٰذَا ٱلْجَهْدَ وَٱلضَّيْرَ • وَلَكِنِ ٱلْعَاقِبَةُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ إِلَى خَيْرٍ • فَتَنَاوَلَ ٱلْهُطُّ مِنْ يَلْكَ ٱلسَّرِقَةِ . مَا سَدَّ رَمَقَهُ . وَشَكَّرَ لَهُ ثِلْكَ ٱلصَّدَقَةَ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ لِي عَلَيْكَ مِنَ ٱلْخُفُوقِ • مِثْلَ مَا لِلْجَارِ ٱلصَّدُوقِ • عَلَى ٱلْجَارِ ٱلشُّفُوقِ •

وَأَرَدتُ أَنْ يَتَأَكَّدَ ٱلْجِوَارُ بِٱلْمُصَادَقَةِ . وَتَثْلُتَ ٱلْحَيَّةُ ٱلْمُوَاتَقَة . وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَنَا عَدَاوَةٌ قَدِيمَةٌ • فَنَثْرُكُ مِنَ ٱلْجَانِينَ تِلْكَ ٱلْخَصْـلَةَ ٱلنَّامِيَةَ . وَنَسْتَأْنِفُ ٱلْعُهُودَ . عَلَى خِلَافِ ٱلْخُلْقِ ٱلْمَهُودِ . وَهَا أَنَا أَذْكُرُ لَكَ سَبَاً يَحْمُلُكُ عَلَى تَرْكِ خُلْقِكَ ٱلْقَدِيمِ وَيُرْشِدْكَ فِي طَرِيقِ ٱلْإِخَاء إِلَى ٱلصِّرَاطِ ٱلْمُسْتَقِيمِ . وَهُوَ أَنَّ أَكُلِّي مَثَلًا . مَا يُغَذِّي مِنْكَ بَدَنًا . فَضْلًا عَنْ أَنْ يُطْهِرَ فَيْكَ صِحَّـةً وَسِمَنًا . فَإِنْ أَمَّنْتَنِي مَكْرُكَ وَرَغِبْتَ فِي صُعْبَتَى . وَعَاهَدَتَّني عَلَى شُلُوكِ طَرِيقٍ مَوَدَّتِي . وَأَكَدَتَّ ذَٰ لِكَ لِي غُنَلَظَاتِ إِلْأَيْمَانِ حَتَّى أَسْتَوْثَقَ بِأَسْتَصْعَابِكَ • وَأَبِيتَ آمِنًا فِي مَجِينُكَ وَذَهَا بِكَ . وَلَوْ كُنْتُ بَيْنَ عَخَالِيبِكَ وَأَ نْيَابِكَ . فَإِنِّي أَلْتَرَمُ لَكَ كُلَّ يَوْمٍ وعِنْدَمَا تَسْتَنْقِظُ مِنَ ٱلنَّوْمِ وَبَمَا يَسُدُّ خَلَّتَكَ وَيُبْقَى مُعْجَتَكَ. صَبَاحًا وَمَسَا \* وَعَدَا \* وَعَشَا \* . فَلَمَّا رَأَى ٱلْمِرُّ . هٰذَا ٱلْبِرَّ . أَعْجَبْتُ هُ هٰذِهِ ٱلنِّعَمُ. وَأَطْرَبَهُ هٰذَا ٱلنَّغَمْ. وَأَقْسَمَ طَانِعًا نُخْتَارًا. لَا إِحْرَاهًا وَلَا إِجْبَارًا ۚ أَنَّهُ لَا يَسْلُكُ مَمَّ ٱلْجُرْذَانِ ۚ ۚ إِلَّاطَرِيقَ ٱلْأَمَانِ وَٱلْإِحْسَانِ ۗ فَرَجَعَ ٱلْجُرَذُ وَهُوَ بَهٰذِهِ ٱلْحُرَّكَةِ جَذُلَانُ . وَصَارَ يَأْتِي ٱلْقُطَّ كُلَّ يَوْمٍ عَا ٱلْتَرَمَ بِهِ مِنَ ٱلْغَدَاءِ وَٱلْعَشَاءِ . إِلَى أَنْ صَحَّ ٱلْقِطُّ وَٱسْتَوَى . وَسَلَمَتْ خَلُوَاتُ بَدَنِهِ مِنَ ٱلْخُوَاءِ . وَقَدْ كَانَ لِهٰذَا ٱلْقِطِّ دِيكُ صَاحِبٌ قَدِيمٌ . وَصَدِيقٌ نَدِيمٌ . كُلُّ مِنْهُمَا يَأْنَسُ بِصَاحِبِهِ . وَيَخْفَظُ خَاطِرَهُ فِبْرَاعَاةِ جَانِبِهِ . مَحْصَلَ لِلدِّيكِ تَعْوِيقُ عَنْ زِيَارَةِ صَدِيقِهِ . فَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُمَا لِفَا ﴿ . إِلَّا بَعْـنِدَ أَنْ زَالَ عَنِ ٱلْقِطِّ ذَٰ لِكَ ٱلشَّقَاء ۚ وَحَازَ تَمَامُ ٱلشَّفَاء • فَسَأَلَهُ

ٱلدِّيكُ : عَاذَا زَالَ ذَٰ لِكَ ٱلْهُزَالُ. فَأَخْبَرَهُ بُخَبِرَ ٱلْجُرَذِ وَأَنَّهُ صَارَ عِنْدَهُ مِنْ أَعَنَّ ٱلْأَصْدِقَاء ٱلْخَيْرِينَ ٱلْأَمَنَاء . فَضَحكَ ٱلدِّيكُ مُسْتَغُرنًا . وَطَفقَ يُصَفِّقُ بِجَنَاحَيْدِ مُتَّعِجًّا • فَقَالَ لَهُ : مِمَّ تَضْحَكُ • قَالَ : مِنْ سَلَامَةً مَاطِنكَ • وَأُ نَقَادِكَ لِلْدَاهِنَكَ . وَحُسْنِ صَنَا نَعْكَ . إِلَى غَايَيْكَ وَعَادِعِكَ . وَمَنْ يَأْمَنُ لِهَٰذَا ٱلْبَرَمِ وَٱلْوَاجِبِ قَتْلُهُ فِي ٱلْحِلِّ وَٱلْحَرَمِ وَٱلْمُفْسِدِ ٱلْقَاسِقِ و ٱلْمُؤْذِي ٱلْنُنَافِقِ • ٱلَّذِي خَدَعَكَ حَتَّى أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ • وَأَوْقَعَـكِ فِي حَبَائِل كَيْدِهِ وَتَحْسِهِ مَعَ أَنَّكَ لَسْتَ عِنْدَهُ بِمُشْكُورٍ . وَلَا بُاكْثِير مَذَكُورٍ ۚ وَإِنَّا ٱلَّذِي شَاعَ ۗ وَمَلَأَ ٱلْأَسْمَاعَ ۚ أَنَّكَ تَحُلُّ عَقْدَهُ ۚ وَتَنْقُضُ عَهْدَهُ . وَتَنْكُثُ ٱلْأَيَّانَ ۖ وَتُجَازِي بِٱلسَّيَّئَةِ ٱلْإِحْسَانَ . فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَرَ مِنْكَ مَا يَسُرُّهُ ۚ أَصْبَحَ مُتَوَقِّعًا مَا يَضُرُّهُ ۚ وَأَعْظَمُ مِنَ هٰذَا أَنَّهُ حُشرَ وَنَادَى. وَجَاهَرَكَ بِٱلشَّرِّ وَعَادَى وَقَالَ: إِنَّهُ أَحْيَاكَ بَعْدَ ٱلْمُوْتِ . وَرَدَّكَ يَعْدَ ٱلْفَوْتِ. وَإِنَّهُ لَوْلَا فَضَلُّهُ عَلَىْكَ. وَبَرُّهُ ٱلْوَاصِلُ إِلَىْكَ. لَمْتَ هُزَالًا وَجُوعًا . وَلَمَا عِشْتَ أَسْبُوعًا . وَإِنَّهُ شَفَاكَ وَعَافَاكَ . وَصَفَا لَكَ وَصَافَاكَ . وَهَلْ سَمِعْتَ أَنَّ نَجْرَذًا صَادَقَ هِرَّةً • أَوْ ٱتَّكَفَقَ بَيْنَهُمَا مُرَافَقَةٌ • فَمُنَا صَحَةٌ ٱلْقطِّ وَٱلْفَارِ - كَمْصَادَقَةِ ٱلْمَاءِ وَٱلنَّارِ • فَلَمَّا سَمِمَ ٱلْقطُّ هٰذَا ٱلْكَلَامَ • تَأَلَّمَ خَاطِرُهُ بَعْضَ إِيلَامٍ وَقَالَ للدّيكِ : جَزَاكَ ٱللَّهُ ءَنِّي خَيْرًا . وَلَكِنْ مَنْ أَخْبَرَكَ بِهٰذَا ٱلْخَبَرِ . وَصَدَقَكَ مَا أَثَرَ . فَقَالَ : لَقَدْ غَرَّكَ ٱلْجُرِذُ بِلْقَمَاتِ مِنَ ٱلْحَرَامِ • وَٱلسَّحْتِٱلْمُنْغَمِسِ فِي ٱلْآ لَامِ • وَجَعَلَهَا لَكَ بَمُنْزِلَةٍ حَبَّةٍ ٱلْفَحِ . فَلاَ تَشْعُرُ بِهَا إِلَّا وَأَنْتَ فِي ٱلْمُسْلَخِ . حَيْثُ لَا رَفِيقَ يَتَشَفَّعُ فِيكَ

وَلَا أَخَ. وَهُنَاكَ يُعْرَفُ تَحْقِيقُ هٰذَا ٱلْكَلَامِ . وَمَا أَطْلَعْنْكَ عَلَى مَا فَلْتُ إِلَّا مِنْ فَرْطِ ٱلشَّفَقَةِ وَٱلسَّلَامِ . فَتَرَجَّعَ جَا نِبُ صِدْقِ ٱلدِّيكِ عِنْدَ ٱلْقِطِّ فَقَالَ فِي خَاطِرهِ وَبَعْدَ مَا أَجَالَ قَدْحَ ضَمَا رُهِ: إِنَّ هٰذَا ٱلدِّيكَ مِنْ حِينَ ٱنْفَلَقَتْ عَنْهُ الْبَيْضَةُ . وَسَرَحْتُ مَعَهُ مِنَ ٱلصَّدَاقَةِ فِي رَوْضِةٍ . مَا وَقَفْتُ لَهُ عَلَى كَذِبٍ • وَلَا سَمَعْتُ أَنَّهُ لِشَيْءٍ مِنَ ٱلزُّودِ مُرْ تُكُنْ • فَهُوٓ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يُخْدَعَ . وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ يَغْشُّ وَيَتَصَنَّعَ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : كَيْفَ أَعْرِفُ صِدْقُ هَذَا ٱلْخَبَرِ. وَهَلْ عَلِي سُوء طَويَّتِ هِ دَلَالَةٌ تُنْتَظَرُ. قَالَ: نَعَمْ. وَرُبِّ ٱلْحَرَم عَلَامَةُ ذَٰ إِكَ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ . وَنَظَرَ إِلَيْكَ . بِكُوٰنُ أُ مُنْخَفَضَ ٱلرَّاسِ مُغْتِمَمَ ٱلْأَنْفَاسِ مَ مُتَوَقَّعًا حُــ أُلُولَ نَا نِبَةٍ م أَوْ نُزُولَ مُصِيبَةٍ صَائِيَةٍ • مُنَلِّقَتًا يَمِنًا وَشَهَالًا • مُنَخَوِّفًا نَكَالُا وَوَمَالًا • طَائِفًا َ تَتَنَقُّ ْ حَاٰ نِفًا رَسَّرَقَّتْ . وَذٰ لِكَ لِأَنَّهُ خَانُ ۚ . وَٱلْخَانُ خَانِفٌ وَلَهٰذَا أَمْنْ مَا نُنْ ۚ وَمَنْنَمَا هُمَا فِي ٱلْمُحَاوَرَةِ • وَٱلْمَنَاظَرَةِ وَٱلْمُشَاوَرَةِ • دَخَلَ أَبُو جَوَّال . وَهُوَ غَافِلْ عَنْ هٰذِهِ ٱلْأَحْوَالِ . فَرَأَى أَيَا مَقْظَانَ . يُخَاطِكُ أَمَّا غَوْوَانَ • فَخَنَسَ وَقَهْقَرَ • وَقَوَقَفَ وَتَفَكَّرَ • وَهُوَ غَافِلْ عَمَّا قَضَى ٱللهُ ْ وَقَدَّرَ • فَأَشَهَأَ زَّ لِزْوْتَهِ ٱلدِّمكُ وَأَثْعَمَ لَّ • وَٱنْتَفَضَ وَٱبْرَأَلَّ • فَأَرْتَعَدّ لْجُرَذُ مِنْ شَيْحِ ٱلدِّيِّكَةِ • لَمَّا رَأَى مِنْهُ هَذِهِ ٱلْحَرِّكَةَ • وَٱ نُتَفَشَ وَٱ نُزَوَى • وَتَقَبَّضَ وَذَوَى . وَٱلْتَفَتَ يَمِنَّا وَشَمَالًا . كَٱلطَّالِبِ للْفَرَادِ عَجَالًا . وَٱلْقَطُّ يُرَاقِبُ أَحْوَالَهُ . وَيَتَمَيَّزُ حَرَّكَاتِهِ وَأَفْعَالَهُ . فَتَحَقَّقَ مَا قِيلَ لَهُ فيهِ وَ نَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ ٱلْمُنْتَقِمِ . وَهُمَّ وَٱكْفَهَرَّ . وَرَقَصَتْ شَوَادِ بُهُ وَٱذْ بَأَدَّ .

وَنَسِيَ ٱلْمُهُودَ وَٱلْأَيْمَانَ . وَنَبَضَ فِيهِ عِرْقُ ٱلْعَدَاوَةِ ٱلْقَدِيَةِ وَٱلْمُدُوانِ. فَوَتَبَعَلَيْهِ وَأَدْخَلَهُ فِي خَبَرِكَانَ . وَأَخْلَى مِنْهُ ٱلزَّمَانَ وَٱلْمَكَانَ الهدهد الغير المتروى

٨٨ ۚ ذَكَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ مُجْرِي ٱلْخَدْيرِ • عَلَّمَ بَعْضَ عَبِيدِهِ ٱلصُّلَحَاءِ مَنْطِقَ ٱلطَّــيْرِ . فَصَاحَــَ مِنْهَا هُدْهُدًا . وَٱزْدَاذَ مَا بَيْنَهُمَا تَوَدُّدًا . فَغِي بَوْض ٱلْأَيَّامِ مَرَّ بِٱلْهُدْهُدِ ذَٰلِكَ ٱلْإِمَامُ . وَهُوَ فِي مَكَانِ عَالِ . مُلْتَنَّتُ إِلَى نَاحِيةِ ٱلشِّمَالِ ، وَهُوَمَشْنُولْ بِٱلنَّسَبِيعِ يُسَبِّحُ ٱللهَ إِسَانِهِ ٱلْفَصِيعِ فَمَادَاهُ: يَا صَاحِبَ ٱلتَّاجِ وَٱلْقَبَاءِ وَٱلدِّيبَاجِ لَا تَقْمُدْ فِي هٰذَا ٱلْمُكَانِ فَإِنَّهُ طَرِيقُ كُلِّ فَتَّانِ • وَمَطْرُوقُ كُلِّ صَائِدٍ شَيْطَانُ • وَمَقْمَـــدُ أَرْبَابٍ ٱلْبَنَادِقِ وَمَرْصَدُ أَصْحَابِ ٱلْجُلِلَاهِقِ . فَقَالَ ٱلْهُذَهُدُ : إِنِّي عَرَفْتُ ذَٰ لِكَ وَأَنَّهُ مَسْلَكُ ٱلْمَهَا لِكِ قَالَ : فَلِأَيِّ شَيْءٍ عَزَمْتَ عَلَى ٱلْقُمُودِ فِيهِ • مَعَ عِلْمِكَ ؟ فِيهِ مِنَ دَوَاهِيهِ • قَالَ : أَرَى صَبِيًّا وَأَظُنُّهِ غَويًّا نَصَبَ لِي فْغًا • يَرُومُ لِي فِيهِ زَخًّا • وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى مَكَا يدِهِ • وَمَنَاصِ مِصَا يدِهِ • وَعَرَفْتُ مَّكِيدَتَهُ أَيْنَ هِيَ . وَإِلَى مَاذَا تَنْتَهِيٰ. وَأَنَا أَتَفَرَّجُ عَالَيْهِ . وَأَ تَقَدُّمُ لِلصِّحِكِ إِلَيْهِ . وَأَ تَعَجُّبُ مِنْ تَضْيِيمٍ أَوْقَاتِهِ . وَتَعْطِيلِ سَاعَاتِهِ . فِيَمَا لَا يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْهُ نَفْعٌ ، وَلَا يُفِيدُهُ فِي قَفَاهُ سِوَى ٱلصَّفْم ، وَأَسْخَلُ مِنْ حَرِّكَاتِهِ • وَأَ نَبِّهُ مَنْ يَمُّ عَلَى خُزَعْبَلَاتِهِ • فَتَرَكَهُ ٱلرَّ جُلُ وَذَهَبَ • وَقَضَى حَاجَاتِهِ وَأَ نُقَلَبَ. فَرَأَى ٱلْهَذْهُدَ فِي يَدِ ٱلصَّبِيِّ وَلِسَانُ حَالِهِ. يَاهُجُ مُقَالِهِ:

كَمْصَفُورَةٍ فِي يَدِّ طِفْلٍ يُهِينُهَ أَنْقَاسِي عَذَابَ الْمُوْتِ وَالطِّهْلُ يَامَبُ فَلَا الطَّيْرُ مُنْفَكُ الْجَنَاحِ فَيَهُوْبُ فَلَا الطَّيْرُ مُنْفَكُ الْجَنَاحِ فَيَهُوْبُ فَلَا الطَّيْرُ مُنْفَكُ الْجَنَاحِ فَيَهُوبُ فَلَا الطَّيْرُ مُنْفَكُ الْجَنَاحِ فَيَهُوبُ فَنَادَاهُ وَقَالَ: فَاللَّهُ وَقَالَ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ الْهُ دُهُدَ إِذَا إِنَّكَ وَعَيْتَ. وَرَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ مَقَالَ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ الْهُ دُهُدَ إِذَا فَقَرَ الْأَرْضَ يَعْرِفُ مَسَافَةً مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّاءِ وَلَا يُبْصِرُ شَعْرَةً الْفَحِ وَلَا مَا وَر وَ وَالْهَيكَ قَضِيَّةٌ آدَمَ أَيِي الْبَشَرِ ، كَيْفَ خُذِلَ لَمَا عَيِي وَلَا مَا وَر وَ وَالْهَيكَ قَضِيَّةٌ آدَمَ أَيِي الْبَشَرِ ، كَيْفَ خُذِلَ لَمَا عَيْرُهُ مِمَّنِ الشَّمَرِ ، كَيْفَ خُذِلَ لَمَا عَيْرُهُ مِمَّنِ الشَّمَرِ ، كَيْفَ خُذِلَ لَمَا عَي وَلَا يَعْولَ الْهَي فِكُ رِي ، فَتَغَطَّتْ حِدَّةُ الْعَبَرَادِي فَوَقَعْتُ فِي فَحْرِي ، فَتَغَطَّتْ حِدَّةُ الْمَثَرِي فَوَقَعْتُ فِي فَحْرِي ، فَتَغَطَّتْ حِدَّةُ الْمَادِي فَوَقَعْتُ فِي فَحْرِي وَعَلَى الْمَعْرَادِي فَوَقَعْتُ فِي فَحْرِي وَلَا عَلَى الْمَادِي فَوَقَعْتُ فِي فَحْ الْمَهُ وَلُولُ فِي فِحْرِي وَلَا عَلَى الْمَادِي فَوَقَعْتُ فِي فَحْ إِنْ الْفَالِدِي فَوَقَعْتُ فِي فَحْرِي الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِقِي وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْلُ الْمَادِي فَوَقَعْتُ فِي فَحْ الْمَادِي فَوَقَعْتُ فِي فَحْ الْمَادِي فَوْ وَعُمْتُ فِي فَحْ الْمَادِي فَا الْمَادِي فَوْ وَعُمْتُ فِي فَا الْمُؤْمِلُ الْمَادِي الْمُؤْمِ وَلَا الْمَاقِلَ الْمَعْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمَادِي فَوْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَادِي فَلَا الْمَالِقُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

### مالك لخزين واسمكة

٨٨ كَانَ فِي مَكَانٍ مَكِينٍ مَأْوًى لِمَالِكُ ٱلْحَزِينِ وَفِي ذَلِكَ ٱلْمُكَانِ غِياضَ وَغُدْرَانُ ثُضَاهِي رِيَاضَ ٱلْجِنَانِ وَفِي مِياهِ مِنَ السِّمَاكِ مَا يَفُوقُ سَابِحَاتِ ٱلسَّمَاكِ وَفَكَانَ ذَلِكَ ٱلطَّيْرُ وَفِي مَياهِ مِنَ السِّمَاكِ مَا يَفُوقُ سَابِحَاتِ ٱلسَّمَاكِ وَفَكَانَ ذَلِكَ ٱلطَّيْرُ وَفِي مَنَة وَخَيْرٍ وَ يُزَجِّي اللَّا وَقَاتَ وَكُمَّاماً تَحَرَّكَ إِحَرَّكَةٍ وَكَانَ فِيهَا بَرَكَةٌ وَاللَّهِ وَلَيْ مِنْقَادِهِ حَتَّى لَوْ غَاصَ فِي تِلْكَ ٱلْبِحَارِ وَٱلْفُ دُرَانِ لَمْ يَخْرُجُ إِلَّا وَفِي مِنْقَادِهِ صَمَّكَ أَنْ فَعَالَ اللَّهُ وَلَيْ مَنْقَادِهِ وَأَنْ يَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى مَنْقَادِهِ وَأَنْ لَكُونَ وَلَا لَهُ فَي بَعْضِ ٱللَّا نَاء وَ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ أَسْبَابُ ٱلْفَذَاء وَ وَأَنْ مَنَ لَا فَعَ عَلَيْهِ أَسْبَابُ ٱلْفَلَامِ وَٱلْمَاكَةِ وَأَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَيَالَ . فَخَاضَ يَوْمًا فِي ٱلرَّقْرَاقِ . يَطْلُبُ شَيْئًا مِنَ ٱلْأَذْزَاقِ . فَصَادَفَ سَمَكَةً صَغيرَةً قَدْعَارَضَتْ مَسِيرَهُ فَأَخْتَطَفَهَا . وَمنْ بَيْن رِجَلَيْهِ ٱلْتَقَفَهَا . ثُمَّ بَعْدَا قُتلاعِهَا . قَصَدَ إِلَى ٱ بْبِلاعِهَا . فَتَدَارَكَتْ زَاهِقَ نَفْسِهَا . قَبْلَ ٱسْتَقْرَادِهَا فِي رَمْسَهَا مُفَنَادَتْ بَعْدَ أَنْ كَادَتْ أَنْ تَكُونَ بَادَتْ : مَا ٱلْبُرْغُوثُ وَدَمُهُ • وَٱلْهُصْفُورُ وَدَسَمُهُ • ٱسَّمْ يَاجَارَ ٱلرِّضَا • وَمَنْ غَمْرُنَا فِي صَوْنهِ ٱ نُقَضَى ۥ لَا تَعْجَلْ فِي ٱ بْبَلَائِي . وَلا تُسْرِعْ فِي ضَيَاعِي . فَفي يَقَائِي فَوَا نِدْ وَءَوَا نِدْ • عَلَيْ كَ عَوَا نِدْ • وَهُوَ أَنَّ أَبِي قَدْ مَلَكَ هَذَا ٱلسَّمَكَ فَأَلْنَكُلُّ عَبِيدُهُ وَرَعِيَّنَهُ وَوَاجِبْ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ وَمَشِيئَتُهُ . ثُمَّ إِنِّي وَاحِدُ أَبَوَيَّ. وَأُرِيدُمِنْكَ ٱلْإِبْقَاءَ عَلَىَّ. فَإِنَّ أَبِي نَذَرَ ٱلنُّذُورَ . حَتَّى حَصَلَ لَهُ بُوُجُودِي ٱلسَّرُورُ • فَمَا فِي ٱ بْتَلَّاعِي كَبِيرُ فَا يْدَةٍ • وَلَا أَسُدُّ لَكَ رَمَقًا. وَلَا أَشْغَلْ لَكَ مَعِدَةً فَتَصِيرُ مَعَ أَبِي كَمَّا قِيلَ فَأَفْقَرَ نِي فِيمَنْ أُحِتْ وَلَا أَسْتَغْنَى فَٱلْأُولَى أَنْ أَقِرَّ عَيْنَكَ . وَأَعَرِّ فَمَا بَيْنَ أَبِي وَبَيْنَكَ. فَأَكُونَ سَبَبًا لِمُقُودِ ٱلْمُصَادَقَةِ • وَفَاتِحًا لِأَغْلَاقِ ٱلْحَيَّةِ وَٱلْمُرَافَقَةِ • وَيَتَّحَمَّلُ لَكَ ٱلْجَمِيلَةَ . وَٱلْمِنَّةُ ٱلتَّامَّةَ وَٱلْفَضيلَةَ . وَأَمَّا أَنَا فَأَعَاهِدُكَ إِنْ أَعْتَةْتَنِي • وَمَنَنْتَ عَلَىَّ وَأَطْلَقْتَنِي • أَنْ أَتَكَفُّ لَ لَكَ مُحْلَّ يَوْم بَعْشر سَمَكَاتٍ بِيضٍ سِمَانِ وَدِكَاتٍ ۚ تَأْتِيكَ مَرْ فُوعَةً ۚ غَيْرَ مَمْنُوعَةٍ وَلَا مَقَطُوعَةٍ يُرْسَلُهَ إِلَيْكَ أَبِي مُكَافَأَة لِمَا فَعَلَتَ بِي مِنْ غَيْرِ نَصَبٍ مِنْكَ وَلَا وَصَبٍ • وَلَا كَدٍّ تَشَحَّمَّلُهُ وَلَا تَعَبٍ • فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْبَلْشُونُ • هٰذَا ٱلْمُجُونَ • أَغْرَاهُ ٱلطَّمَعُ • فَمَا ٱ بْتَلَعِ • بَلْ سَهَا وَلَهَا • ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَعِيدِي هٰذِهِ ٱلرَّهْزَةَ

فَبِهُجُرَّدِ مَا فَتْحَ فَاهُ بِأَلْهُمْزَةِ . أَغْلَصَتِ ٱلسَّمَكَةُ مِنْهُ بِجَمْزَةٍ . وَغَاصَتْ فَيهُ الْمَاءَ . وَلَمْ يُحَصِّلُ ذَلِكَ ٱلطَّمَّاءُ . فِي ٱلْمَاء . وَكَمْ يُحَصِّلُ ذَلِكَ ٱلطَّمَّاءُ . إِلَّا قَطْعَ ٱلْأَطْمَاءِ . وَإِنَّمَا أَوْرَدَتُ يَاذَا ٱلدِّرَايَةِ . هذهِ ٱلْحِكَايَة . لِاتَّامَّلَ عَقْبَى أَمْرِكَ قَبْلَ ٱلشُّرُوعِ فِيهِ . وَتَتَدَبَّرَ مُنْتَهَى أَوَاخِرهِ فِي لِنَتَامَّلَ عَقْبَى أَمْرِكَ قَبْلَ ٱلشُّرُوعِ فِيهِ . وَتَتَدَبَّرَ مُنْتَهَى أَوَاخِرهِ فِي لِيتَامَّلَ مُنْتَهَى أَمْرِكَ قَبْلَ ٱلشَّرُوعِ فِيهِ . وَتَتَدَبَّرَ مُنْتَهَى أَوْاخِرهِ فِي مَبَادِيهِ . فَقَدْ قِيلَ : أَوَّلُ ٱلْهَكُمِ . آخِرُ ٱلْعَمَلِ

٩٠ كَانَ فِي بَعْضِ ٱلْقُرَى لِلرَّ نَيس دِيكٌ . حَسَنُ ٱلْخُلْقِ وَدِيكٌ . مَرَّتْ بِهِ ٱلتَّجَارِبُ ، وَقَوَأَ قَوَارِيجَ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَارِبِ ، وَمَضَى عَلَيْــهِ مِنَ ٱلْهُمْرِ سِنُونَ . وَٱطَّلَعَ مِنْ حَوَادِثِ ٱلزَّمَانِ عَلَى فُنُونِ . وَقَاسَى حُلُوهُ وَمْرَّهُ . وَعَانَى حَرَّهُ وَقَرَّهُ . وَقَطَعَ لِلثَّعَالِبِ شِبَاكَ مَصَايدً . وَتَخَلُّصَ لِأَبْنِ آوَى مِنْ وَرَطَاتِ مَكَايِدٌ ۚ . وَرَأْى مِنَ ٱلزُّ مَانِ وَبَنِيهِ إِ نَوَائِبَ وَشَدَائِدَ . وَحَفِظَ وَقَائِمَ لِبَنَاتِ آوَى وَثَعَالِبَ . وَطَالَمَ مِنْ كُتُبِ حِيلِهَا طَلَائِعَ كَتَائِبَ • وَأَحْكُمَ مِنْ طَرَائِقِهَا عَجَائِبَ غَرَائِبَ • فَأَتَّفَقَ لَهُ فِي بَهْضَ ٱلْأَحْيَانِ • أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى بَعْضِ ٱلْجُدْرَانِ • فَنَظَرَ فِي غِطْفَيْ ہِ . وَتَأَمَّلَ فِي نَقْش بُرْدَ يْهِ . فَرَأَى خَيَالَ تَاجِهِ ٱلْمَقْيَقِ. وَنَظَرَ إِلَى خَدِّهِ ٱلشَّقِيقِيِّ • وَنَقَضَ بُرَائِلَهُ ٱلْمَنْقَشَ • وَسَرَاوِيلَهُ ٱلْمَنْقَشَ وَالثَّوْبَ الَّذِي رَقَّهُ نَقَّاشُ ٱلْقُدْرَةِ مِنَ ٱلْمُقطَّعِ ٱلْمُبَرَّقِشِ • فَأَنْحَبَتْـهُ نَفْنُهُ ۚ وَأَذَّنَ فَأَطْرَبَهُ حِسَّهُ ٢٠٠٠ فَصَارَ يَتِهُ وَيَنْجَثَرُ ۗ وَيَقَصَّفُ وَيَخَطُّرُ . فَأَسْتَهُوَاهُ ٱلتَّشِّي سُونِيَةً . حَتَّى أَبْعَدَ عَن ٱلضَّيْعَةِ . فَصَعِدَ

إِلَى جِدَارٍ . وَكَانَ قَدِ ٱ نُتَصَفَ ٱلنَّهَارُ . فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِٱلْأَذَانِ . فَأَنْسَى صَوْتُهُ ٱلْكَتَّانِيَّ وَٱلدَّهَّانَ ِ فَسَمِعَهُ تَعْلَثْ ، فَقَالَ : مَطْلَبْ ، وَسَارَعَ مِنْ وَكُوهِ . وَحَمَلَ شَبِّكَةً مَكُرهِ . وَقَوَجَّهَ إِلَيْهِ . فَرَآهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ . فَلَمَّا حَسَّ بِهِ أَبُو ٱلْيَفْظَانِ • طَفَرَ إِلَى أَعْلَى ٱلْجُدْرَانِ • ثُمَّ حَيَّاهُ تَحِيَّةَ ٱلْخُـلَّانِ • وَتَرَامَى لَدَ يُهِ تَرَامِيَ ٱلْإِخْوَانِ • وَقَالَ : أَنْعَشَ ٱللهُ بَدَنَكَ وَرُوحَكَ • وَرَوَّى مِنْ كَاسَاتِ ٱلْحَيَاةِ غَبُونَكَ وَصَبُوحَكَ . فَإِنَّكَ أَحْيَيْتَ ٱلْأَرْوَاحَ وَٱلْأَبْدَانَ . بِطَيِّبِ ٱلنَّهَمِ وَٱلصُّيَاحِ فِي ٱلْآذَانِ . فَإِنَّ لِي زَمَانًا لَمْ أَشَهَمْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلصَّوْتِ . وَقَاهُ ٱللهُ نَوَا بِنِ ٱلْفَوْتِ . وَهَ صَائِبَ ٱلْمُوتِ . وَقَدْ جِنْتُ لِأُسَلِّمَ عَايْكَ . وَأَذْكِرَكَ مَا أَسْدِيَ مِنَ ٱلنِّعَمِ إِلْيَكَ . وَأَبَشِّرُكَ بِبِشَادَةٍ . وَهِيَ أَرْبَحُ يُجَادَةٍ . وَأَنْجَحُ مِنَ الْوِلَالَةِ وَٱلْإِمَارَةِ • وَلَمْ يَنَّفِقْ مِثْلُهَا فِي سَالِفِ ٱلدَّهْرِ • وَلَا يَقَــمُ نَظِيرُهَا إِلَى آخرِ ٱلْعَصْرِ • وَهِيَ أَنَّ ٱلسَّاٰطَانَ أَيَّدَ ٱللهُ بِدَوْلَتِـهِ أَرْكَانَ ٱلْإِيمَانِ • أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَــَادَى بِٱلْأَمَانِ وَٱلِٱطْمِئْنَانِ . وَإِجْرَاء مِيَاهِ ٱلْعَــدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ • مِنْ حَدَا نِقِ ٱلصَّعْبَةِ وَٱلصَّدَاقَةِ فِي كُلِّ بُسْتَان • وَأَنْ تَشْمُ لَ ٱلصَّدَاقَةُ مُكُلَّ حَيَوَانٍ • مِنَ ٱلطَّيْرِ وَٱلْوَحْشِ وَٱلْحِيَّانِ • وَلَا يَقْتَصِرَ فِيهَا عَلَى جِنْسِ ٱلْإِنْسَانِ • فَيَتَشَارَكَ فِيهَا ٱلْوُحُوشُ وَٱلسَّبَاغُ • وَٱلْبَهَائِمُ وَٱلصِّبَاءُ • وَٱلْأَرْوَى وَٱلنَّعَامُ • وَٱلصَّفْرُ وَٱلْحَيْمَامُ • وَٱلصَّبْ وَٱلنَّونُ ۚ • وَٱلذَّبَابُ وَأَبُو قَامُونَ • وَيَتَعَامَلُونَ بِٱلۡمَـدُٰلِ وَٱلْإِنْصَافِ • وَٱلْإِسْعَافِدُونَ ٱلْإِعْسَافِ. وَلَا يَجْرِي بَيْنَهُمْ إِلَّا ٱلْمُصَادَقَةُ . وَحُسْنُ

ٱلْمُهَاشَرَةِ وَٱلْمُرَافَقَةِ . فَتَشْحَى مِنْ لَوْحٍ صُدُورِهِمْ نُقُوشُ ٱلْعَدَاوَةِ وَٱلْمَافَقَةِ • فَيَطِيرُ ٱلْقَطَامَعَ ٱلْعُقَابِ • وَيَبِيتُ ٱلْعُصْفُورُ مَعَ ٱلْغُرَابِ • وَيَرْعَى ٱلذَّنْتُ مَعَ ٱلْأَرْنَبِ . وَيَتَآخَى ٱلدَّيكُ وَٱلثَّعْلَتُ . وَفِي ٱلْجُمْلَةِ لَا يَتَعَدَّى أَحَدْ عَلَى أَحَدٍ • فَتَــأَمَنَ ٱلْفَأْرَةُ مِنَ ٱلْهِرَّةِ • وَٱلْخَرُوفُ مِنَ ٱلْأَسَدِ . وَإِذَا كَانَ ٱلْأَمْرُ كَذَا . فَقَدِ ٱرْتَفَعَ ٱلشَّرُّ وَٱلْأَذَى. فَلَا بُدَّ أَنْ يُمُّثَلَ هَٰذَا ٱلْمَرْسُومُ • وَيُثْرَكُ مَا بَيْنَا مِنَ ٱلْعَدَاوَةِ وَٱلْحُلُقِ ٱلْمَذْمُومِ . وَيَجْرِي بَيْنَا بَعْدَ ٱلْيَوْمِ ٱلْمُصَادَقَةُ . وَتَنْفَتِحُ أَبْوَاكُ ٱلْحَبَّـةَ وَٱلْمَرَافَقَةِ . وَلَا يَنْفُرُ أَحَدُ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ . بَلْ يُرَا عِي مَوَدَّ تَهُ وَ بْيَالِغُ في حِفْظِ جَانِبِهِ • وَجَعَلَ ٱلتَّعْلَ فَيُرَّرُ هٰذَا ٱلْمُقَالَ • وَٱلدِّ بِكُ يَتَلَقَّتُ إِلَى هٰذَا ٱلْهَٰذَمَانِ وَٱلْخُبَالِ . فَقَالَ ٱلثَّمْلَثُ : يَا أَخِي . مَا لَكَ عَنْ سَمَاعٍ كَلَامِي مُرْتَخِي . أَنَا أَبَشَّرُكَ بِبَشَائِرَ غَظِيمَةٍ . لَمْ تَتَّفَقْ فِي ٱلْأَعْصُر ٱلْقَدِيَـةِ . وَإِنَّا بَرَزَتْ بِهَا مَرَاسِيمُ مَوْلَانَا ٱلسُّلْطَانِ ٱلْجَسِيمَةُ . وَأَرَاكَ لَا يَلْتَفَتُ إِلَى هٰذَا ٱلْكَلَامِ • وَلَا تُسَرُّ بِهٰذَا ٱللُّطْفِ ٱلْعَامِّ • وَلَا تَلْتَفِتُ إِلَيَّ . وَلَا نُعَوَّلُ عَلَيَّ . وَتَسْتَشْرِفُ عَلَى بُعْدٍ شَيْءٍ. فَهَــالَّا أَخْبَرْ بَنِي عَِا أَضْمَرْتَ وَنَوَ يْتَ • وَتُطْلِعَني فِيَما تَتَطَاوَلُ إِلَيْـهِ عَلَى مَا رَأَ يْتَ • حَتَّى أَعْرِفَ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَنْتَ • وَهَلْ رَكَنْتَ إِلَى أَخْبَارِيَ وَسَكَنْتَ • فَقَالَ : أَرَى عَجَاجًا ثَاثَرًا • وَنَفْعًا إِنِّي ٱلْعَنَانِ فَاثِرًا • وَحَبَوَّانًا جَارِيًا • كَأْ نَّهُ ٱلْبَرْقُ سَادِيًا . وَمَا عَرَفْتُ مَا هُوَ . وَلَكِنَّهُ أَجْرَى مِنَ ٱلْهُوَاءِ . فَقَالَ : أَبُو ٱلْحُصِّينِ . وَقَدْ نَسِيَ ٱلْمَكْرَ وَٱلْمَيْنَ. بِٱللَّهِ يَاأَ بَا نَبْهَانَ. حَقِّقْ لِي

هٰذَا الْحَيُوانَ . فَقَالَ : حَيُوانُ رَشِيقَ . لَهُ آذَانُ طِوَالُ وَخَصْرُ دَقِيقُ. لَا الْحَيْلُ لَلْمُقَهُ . فَرَجَفَتْ قَوانِمُ الثَّعْلَبِ . وَطَلَبَ الْمُهْرَبَ . فَقَالَ أَبُو الْمُنْذِ : تَلَبَّثْ يَا أَبَا الْخُصَيْنِ وَاصْبِرْ حَتَّى أَحَقِّقَ الْمُهْرَبَ . فَقَالَ أَبُو الْمُنْذِ : تَلَبَّثْ يَا أَبَا الْخُصَيْنِ . يَسْبُقُ طَرْفَ الْعَيْنِ . وَكُادُ يَا أَبَا الْخُصَيْنِ . يَسْبُقُ طَرْفَ الْعَيْنِ . وَيَكَادُ يَا أَبَا النَّحْمِ فَقَالَ : أَخَذَ فِي فُوَّادِي . وَمَا هُذَا وَقْتُ النَّهُم . مُعْلِفُ النَّحْمِ فَقَالَ : أَخَذَ فِي فُوَّادِي . وَمَا هُذَا وَقْتُ النَّهُم . مُثَمَّ وَلَى وَهُو يَصَدَحُ بِقُولِهِ :

لَا إِسَ ٱلتَّاجِ ٱلْعَقِيقِ لَا تَقِفْ لِي فِي طَرِيقِ إِنْ يَكُنْ ذَا ٱلْوَصْفُ حَقًّا ۚ فَهُو ۚ وَٱللهِ ٱلسَّـــُلُوقِي إِ

إِن يَكُن دَا الْوصَفَ حَهَا فَهُو وَاللّهِ السَّهُ وَيَ الشَّلُطُانَ وَسَمَ بِالصَّلْحِ بَيْنَ فَقَالَ الدّيكُ : وَإِذَا كَانَ وَقَدْ فُلْتَ إِنَّ السُّلْطَانَ وَسَمَ بِالصَّلْحِ بَيْنَ سَائِرِ الْحَيْوَانِ . فَلَا بَأْسَ مِنْهُ عَلَيْكَ . فَتَلَبَّثْ حَتَّى يَجِئَ وَيُقَبِلَ يَدَيْكَ . وَنَعْقَدَ بَيْنَا عُقُودَ الْمُصَادَقَةِ . وَيَصِيرَ رَفَيْهَ نَا وَنَصِيرَ رِفَاقَهُ . فَقَالَ : مَا لِي بَرُوْيَتِهِ حَاجَةٌ . فَدَعْ عَنْكَ الْمُحَاجَّةَ وَاللَّجَاجَةَ . فَقَالَ : أَوَمَا زَعَمْتَ لِي بِرُوْيَتِهِ حَاجَةٌ . فَدَعْ عَنْكَ الْمُحَاجَّةِ وَاللَّجَاجَة . فَقَالَ : أَوَمَا زَعَمْتَ لِي بِرُوْيَتِهِ حَاجَةٌ . فَدَعْ عَنْكَ الْمُحَاجَة وَاللّهَ عَنْكَ اللّهُ عَدَاء وَاللّهَ صَحَابِ . أَنْ يَسْلَكُوا يَا أَبَا وَثَالَ : لَعَلّ هَذَا الْمُشْومَ هَذَا الْكُلْبُ . لَمَا طَرَائِقَ الْمُشْومَ هَذَا الْكُلْبُ . لَمَا فَخَالَ فَالَمَ الْمُشْومَ هَذَا الْمُشْومَ . لَمَ يَلْغُفُهُ وَاللّهَ الْمَالُومُ اللّهُ اللّهُ إِلّا فِالْقَالِ وَالصّلْبِ . قَالَ : لَعَلّ هَذَا الْمُشْومَ . لَمْ يَبْلُغُهُ اللّهُ إِلّا فِالْقَالِ وَالصّلْبِ . قَالَ : لَعَلّ هَذَا الْمُشْومَ . لَمْ يَبْلُغُهُ الْمُنْ وَلَى هَارِبًا . وَقَصَدَ لِلْخَلَاصِ جَانِبًا اللّهُ اللّهُ فَا إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالَوْقِ اللّهَ الْمُنْ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

للجمل واللع

٩١ كَانَ جَمَّالُ فَقِيرٌ ذُو عِيَالِ لَهُ جَمَلْ يَتَعَيَّشُ عَلَيْهِ • وَيَتَعَوَّتُ هُوَ
 وَعِيَالُهُ عِمَا يَصِلُ مِنْهُ إِلَيْهِ • فَرَأَى صَلاَحَهُ فِي نَقْلِ مِلْحٍ مِنَ ٱلْمَلَّاحَةِ •

فَجَدَّ فِي تَفْقِيلِ ٱلْأَحْمَالِ . وَمُلازَمَتِهِ بِأَثْقَالِ ٱلْأَثْقَالِ . إِلَى أَنْ آلَ حَالُ ٱلْجَمَلِ إِلَى ٱلْهُزَالِ . وَزَالَ نَشَاطُهُ وَحَالَ . وَٱلْجَمَّالُ لَا يَرِقُ لَهُ بِحَالَ . وَيَجِدُ فِي كَدِّهِ بِٱلْإَشْتِغَالِ . فَفِي بَعْضَ ٱلْأَيَّامِ . أَرْسَلَهُ مَعَ ٱلسَّوَامِ . قُوَجَّهَ إِلَى ٱلْمَرْعَى . وَهُوَ سَاقِطُ ٱلْقُوَّةِ عَنِ ٱلْمَسْعَى . وَكَانَ لَهُ أَرْنَبُ صَدِينٌ . فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ فِي ذَٰ لِكَ ٱلمَضِيقِ . وَدَعَاهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ . وَبَثَّ عَظهُمَ أَشْتَكَاقِهِ • فَلَمَّا رَأَى ٱلْخُزَزُ هُزَالَهُ • تَأَثَّمَ لَهُ وَسَأَلَهُ أَحْوَالَهُ • فَأَخْبَرَهُ بِحَالِهِ . وَمَا يُقَاسِيهِ مِنْ غِذَا لِهِ وَنَكَالِهِ . وَأَنَّ ٱلْمِلْحَ قَدْ قَرَحَهُ . وَجَتَّ سَنَّامَهُ وَجَرَحَهُ . وَأَنَّهُ قَدْ أَعَيْتُهُ ٱلْخِيلَةُ . وَأَصَلَّ إِلَى ٱلْحَلَاصِ سَبِيلَهُ . فَتَأَلَّمُ ٱلْأَرْنَبُ وَتَأَمَّلَ . وَتَفَكَّرَ فِي كَيْفِيةٍ عَصْرُ هٰذَا ٱلدُّمَّلِ . ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا أَيُّوبَ. لَقَدْ فُرْتَ بِٱلْمَطْلُوبِ. وَقَدْ ظَهَرَ وَجُهُ ٱلْخَلَاصَ. مِنْ شَرَكِ لِهٰذَا ٱلِإُ فَتِنَاصِ • وَٱلنَّجَاةُ مِنَ ٱلإُرْتَهَاصِ وَٱلإُرْ تَصَاصِ • تَحْتَ خِلَكَا لِرَّصَاصِ ، فَهَلْ يَعْتَرَضُكَ يَا ذَا ٱلرِّيَاضَةِ ، فِي طَرِيق ٱلْمَالَاحَةِ عَخَاصَةُ مَ فَقَالَ : كَثِيرُ وَكُمْ مِنْ نَهْرٍ وَعَدِيرٍ مَفَقَالَ : إِذَا مَرَدْتَ فِي خَوْضَ وَلُواْ أَنَّهُ رَوْضُ أَوْ حَوْضٌ . فَالْرُكُ فِيهِ وَتَرَّغَ . وَتَنَصَّلْ مِنْ خِلكَ وَتَنَفَرَّغُ وَٱسْتَمرَّ فيهِ مِا أَمَا أَيُّونَ ، فَإِنَّ ٱلْعَلَمَ فِي ٱلْمَاءِ يَذُوثُ ، وَكَرِّرْ هٰذِهِ ٱلْحُرَكَةَ • فَإِنَّكَ تَرَى فيهَا ٱلْبَرَكَةَ • فَإِمَّا أَنَّهُمْ يُغَيِّرُونَ حْمَلَكَ أُوْ يُجَنِّفُوهُ • أَوْ تَسْتَرِيحَ بِذَوْبِهِ مِنَ ٱلَّذِي أَضْعَفُوهُ • فَتَحَسَّلَ ٱلْجَمَلُ الْأَزْنَبِ ٱلْمِنْتَ . وَشَنَّفَ ىدُرِّ هٰذِهِ ٱلْفَائِدَةِ أَذْنَهُ • فَامَّا حَمَّلُهُ صَاحِبُهُ ٱلْحِبْلُ ٱلْمَهُودَ . وَدَخَلَ بِهِ فِي طَرِيقِهِ لَلَّوْزُودِ . وَوَصَلَ ٱلْخَاصَةَ

بَرَكَ . فَضَرَبُوهُ وَمَا أَحْتَرَكَ . وَتَحَمَّلَ ضَرْبَهُ وَعَسْفَهُ . حَتَّى أَذَابَ مِنَ ٱلْحِمْلِ نِصْفَهُ • ثُمَّ نَهَضَ أَنْتِهَاضَةً • وَخَرَجَ مِنَ ٱلْمُخَاضَةِ • وَلَازَمَ هٰذِهِ ٱلْعَادَةَ • إِلَى أَنْ أَفْقَرَ صَاحِبَهُ وَأَبَادَهُ • فَأَدْرَكَ ٱلْجُمَّالُ هٰذِهِ ٱلْحُسلَةَ • فَأُفْتَكَرَ لَهُ فِي دَاهِيَةٍ وَبِيلَةٍ. وَعَمَدَ إِلَى عِهْنِ مَنْفُوشٍ. وَغَيَّرَ فِي مُقَامَرَ ته شَّكُلَ ٱلنُّقُوشِ. وَأَوْسَقَ لِلْجَمَلِ خِلَّا. وَبَالَغَ فِيهِ تَعْبِيَةً وَثِقَلًا . وَسَلَّطَ عَلَيْهِ ٱلظَّمَاءَ • ثُمَّ دَخَلَ بِهِ إِلَى ٱلْمَاءِ • فَلَمَّا تَوَسَّطَ ٱلْمَاءَ بَرَكَ • وَتَغَافَ لَ عَنْهُ صَاحِبُهُ وَتَرَكَ . فَتَشَرَّبَ ٱلصُّوفُ مِنَ ٱلْمَاءِ مَا يَمَلاُّ ٱلْبِرَكَ . ثُمَّ أَوَادَ ٱلنَّهُوضَ . فَنَا عِبِهِ ٱلرُّنُوضُ . فَقَاسَى مِنَ ٱلْمَشَاقِ مَمَا لَا يُطَاقُ . وَرَجَعَ هٰذَا ٱلْفُكُرُ ٱلْوَيِلُ • عَلَى ٱلْجُمَلِ ٱلْمِسْكِينِ بِأَضْعَافِ ٱلنَّثْقِيلِ • فَسَاَّ ۚ مَصيرُهُ . وَكَانَ فِي تَدْبيرِهِ تَدْميرُهُ. وَمَا ٱسْتَفَادَ إِلَّا زِيَادَةَ ٱلنَّصَبِ . وَأَمْثَالَ مَا كَانَ يَجِدُهُ مِنَ ٱلتَّعَبِ وَٱلْوَصَبِ . وَ إِنَّمَا أَوْرَدتُ هٰذَا ٱلْمُثَلَ عَنِ ٱلْجَمَلِ لِيَعْلَمَ ٱلْمَلِكُ وَٱلْخُضَّادُ . أَنَّ ٱلْعَدُوَّ ٱلْغَدَّارَ . وَٱلْحَسُودَ ٱلْكَكَارَ . يَفْتَكِرُ فِي أَنْوَاعِ ٱلدَّوَاهِي . وَيُفَرِّ غُ أَنْوَاعَ ٱلْبَلَايَا وَٱلرَّزَايَا كَمَّا هِيَ . وَبَيْذُلُ فِي ذَٰ لِكَ جِدَّهُ وَجَهْدَهُ . وَلَا يُقَصِّرُ فَيَما تَصلُ إِلَيْهِ مِنْ ذَٰ لِكَ يَدُهُ . فَتَ ارَةً نُدْرَكُ مَكَا يَدُهُ . وَنُتْرَفُ مَصَا يَدُهُ . وَتَارَقً يُغْفَلُ عَنْ دَوَاهِيهَا . فَلَا يَشْمُرُ ٱلْخَصْمُ إِلَّا وَقَدْ تَوَرَّطَ فِيهَا . وَعَلَى كُلِّ حَالِ • لَا بُدَّ لِلشَّغْصِ لَهُ وَعَلَيْهِ مِنَ ٱلْإُحْتِيَالِ

البستاني والاربعة العابثون بجسو

٩٢ كَانَ مِنْ تَكْرِيتَ رَجُلْ مِسْكِينْ • يَنْظُرُ ٱلْبَسَاتِينَ • قَمِي

بَعْضِ ٱلسِّنينَ • قَدِمَ فَرْيَةً مَنِينَ • وَسَكَنَ فِي بُسْتَانِ • كَأْنَّهُ قِطْعَـةُ • وِنَ ٱلْجِنَانِ مَفِيهِ فَاكِهَةُ وَنَخُلْ وَرُمَّانٌ مَ فَفِي بَعْضِ ٱلْأَعْوَامِ ۚ أَقْبَلَتِ ٱلْفَوَاكِهُ بِٱلْإِنْمَامِ. وَنَثَرَتِ ٱلِثَمَارَ مَلَابِسُ ٱلْأَثْتَجَارِ مِنَ ٱلْأَذْيَالِ وَٱلْأَكُمَامِ . فَأَلْجُأْتِ ٱلضَّرُورَةُ ذَٰ لِكَ ٱلْإِنْسَانَ وَأَنْ خَرَجَ مِنَ ٱلْبُسْتَانِ وَثُمَّ رَجَعَ فِي ٱكَالِ فَرَأَى فِيهِ أَرْبَهَ رِجَال . أَحَدُهُمْ جُنْدِيٌّ وَٱلْآخَرُ شَرَيْفٌ . وَٱلثَّالِثُ فَقِيهُ وَٱلرَّابِعُ تَاجِرُ ظَرِيفٌ . قَدْ أَكَلُوا وَسُثُوا . وَنَامُوا وَأُ تَّفَقُوا ۚ وَتَصَرَّفُوا فِي ذَاكَ تَصَرُّفَ ٱلْمَلَاكِ ۚ وَأَفْسَدُوا فَسَادًا فَاحِشًا خَادِشًا. وَمَارِشًا وَنَاوِشًا وَنَاكِشًا . فَأَضَرَّ ذَٰ لِكَ بِحَالِهِ . وَرَأَى ٱلْعَجْزَ فِي أَفْعَالِهِ . إِذْ هُوَ وَحِيدٌ . وَهُمْ أَرْبَعَةٌ وَكُلُّ عَنِيدٌ . فَسَارَعَ إِلَى ٱلْتَأْخِيدِ . وَعَزَمَ عَلَى ٱلتَّفْخِيذِ • فَٱ بْتَدَأَ بِٱلنَّرْحِيبِ وَٱ لَبَشَاشَةِ • وَٱلْإِكْرَامِ وَٱلْمَشَاشَةِ • وَأَحْضَرَ لَهُمْ مِنْ أَطَايِ ٱلْفَاكِهَةِ • وَطَايَبَهُمْ بِٱلْفَاكَةَةِ • وَسَائِحَ بِٱلْمَازَحَةِ • وَمَازَحَ بِٱلْسَاعَتِةِ • إِلَى أَنِ ٱطْمَأَنُوا وَٱسْتَكَانُوا وَٱسْتَكَنُّوا • وَدَخَلُوا فِي ٱللَّهِبِ . وَلَاعَبُوهُ بَمَا يَجِبُ . فَقَالَ فِي أَثْنَاءِ ٱلْكَلَامِ : أَيُّهَا ٱلسَّادَةُ ٱلْكِرَامُ لَقَدْ حُزْتُمْ أَطْرَافَ ٱلْمُحَادِفِ وَٱلطَّرَفِ . فَأَيَّ شَيْء تُعَانُونَ مِنَ ٱلْحِرَفِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَنَا جُنْدِيٌّ . وَقَالَ ٱلْآخَرُ : أَنَا شَيْخُ ٱلْقُضَاةِ جَدِّي وَقَالَ ٱلثَّالِثُ: أَنَا فَقِيهُ وَقَالَ ٱلرَّامِعُ: أَنَا تَاجِرْ نَبِيهُ فَقَالَ : وَٱللَّهِ لَسْتَ بِنَبِيهِ . وَكُلِمِنْ تَاجِرْ سَفِيهْ . وَقَبِيحُ ٱلشَّكْل كَرِيهُ . أَمَّا ٱلْجُنْدِيُّ فَإِنَّهُ مَا لِكُ رِقَا بِنَا . وَحَارِسُ حِجَا بِنَا ۚ . يُخْفَظْنَا بِصَوْلَت هِ . وَيَصُونُ أَنْهُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَوْلَادَنَا بِسَيْفِ دَوْلَتِهِ . وَيَجْمَلُ نَفْسَهُ لَنَا

وقَايَةً . وَيَنْكِي فِي أَعْدَا نِنَا أَشَدَّ يَكَايَةٍ . فَلَوْ مَدَّ اللَّهِ مُ إِلَى كُلِّ مِنَّا ورزقِهِ . فَهُوَ بَعْضُ ٱسْتَحْقَافِهِ وَدُونَ حَقَّهِ • وَأَمَّا ٱلشَّرِيفُ فَقَدْ تَشَرَّفَ بِهِ ٱلْيَوْمَ مَكَانِي . وَحَلَّتْ بِهِ ٱلْبَرَكَةُ عَلَىَّ وَعَلَى بُسْتَانِي . وَأَمَّا سَيِّدُنَا ٱلْعَالِمُ فَهُوَ مُرْشِدُ ٱلْعَالَمَ . وَهُوَ سِرَاجُ دِينَنَا . ٱلْهَادِي إِلِّي يَڤينْكَا . فَإِذَا شَرَّفُونَا بِأَ قَدَامِهِمْ . وَرَضُوا أَنْ نَكُونَ مِنْ خُدًّا مِهِمْ . فَلَهُمْ ٱلْفَصْلُ عَلَيْنَا . وَٱلْمِنَّةُ ٱلْوَاصِلَةُ إِلَيْكَا . وَامَّا أَنْتَ يَارَا بِهَمْ . وَشُرَّ جَانٍ تَا بَعَهُمْ . بِأَيِّ طَريقٍ تَدْخُلُ إِلَى بُسْتَانِي • وَتَتَنَاوَلْ سَفَرْجَلِي وَرُمَّانِي • هَلْ بَا يَعْتَنِي بُمِسَامَحَةٍ • وَتَرَكْتَ لِيَ ٱلْمُرَاكِحَةَ مَ أَوْ لَكَ عَلَىَّ دَيْنٌ مَ أَوْ عَامَلْتَنِي نَسِيلَةً دُونَ عَيْنٍ م أَ لَكَ عَلَىَّ جَمِيلَةُ ۚ • وَهَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَسِيلَةٌ ۚ • تَقْتَضِي تَنَاوْلَ مَالِي • وَٱلْهُجُومَ عَلَى مِلْكِي وَمَنَالِي • ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ • فَلَمْ يَعْتَرِضْ مِنْ رُفَقًا نِهِ أَحَدُ عَلَيْهِ • لِأَنَّهُ أَرْضَاهُمْ بِٱلْكَلَامِ • وَأَعْتَذَرَ عَمَّا يَتِطَرَّقُ إِلَيْهِ مِنْ مَلَام . فَأُوثَقَهُ وَثَاقًا نُحُكُمًا . وَتَرَكَهُ مُغْرَمًا . ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً . وَهُوَ عَلَى ٱلْحَلَاعَةِ مَمَ ٱلْجُمَاعَةِ • وَغَامَزَ ٱلْجُنْدِيُّ وَٱلشَّرِيفَ عَلَى ٱلْفَقِيهِ ٱلظَّرِيفِ • فَقَــَالَ ۚ ۚ أَيُّهَا ٱلْعَالِمُ ٱلْفَقِيهُ • وَٱلْفَاضِلُ ٱلنَّبِيهُ • أَنْتَ مُفْتِى ٱلْمُسْلِمِينَ • وَعَالِمْ بِمِنْهَاجِ ٱلدِّينِ • عَلَى فَتْوَاكَ مَدَارُ ٱلْإِسْلَامِ • وَكَلِمَتْكَ ٱلْفَارِقَةُ بَيْنَ ٱلْحَلَالِ وَٱلْحَرَامِ . بِفَتْوَاكَ تُسْتَبَاحُ ٱلدّمَا ۚ فَمَنْ أَفْتَاكَ بِٱلدُّخُولِ فِي هٰذَا ۚ أَ فَتَنَّى يَاعَالِمُ ٱلزَّمَانِ ۚ مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيسَ أَفْتَاكَ بِهٰذَا أَمِ ٱلنُّعْمَانُ • أَمُ أَمَّدُ بْنُ حَنْبَلِ أَمْ مَالِكٌ . فَنَجْ لَنَا بِذَٰلِكَ.وَ إِلَّا فَمَا بَالُكَ تَعُوثُ وَتَعْبَثُ بَمَا لَيْسَ لَكَ • وَلَا عَتْبَ عَلَى ٱلْأَجْنَادِ وَٱلْأَشْرَافِ • وَلَاعَلَىٰ

ٱلجُهَلَاءُ وَٱلْأَجْلَافِ . إِذَا ٱزْتَكَ مِثْلُكَ هَذَا ٱلْخُطُورَ . وَتَعَاطَى ٱلْمُلَمَاءُ وَٱلْمُهْنُونَ أَفْجَ ٱلْأُمُورِ مَثْمَ مَدَّ يَدَهُ إِلَى جَلَابِيبِهِ ، وَأُوتُقَهُ بِتَلَابِيبِهِ . فَأَحْكَمَهُ وَثَاقًا ۚ وَآلَكُهُ رَبَّافًا ۚ فَٱسْتَنْجَدَ بِصَاحِبَيْهِ إِلَى جَانِينِهِ فَمَا أَنْجَدَاهُ وَلَا رَفَدَاهُ • ثُمَّ حَلِّسَ لِمَلاهِي • ٱلْجُنْـدِيُّ ٱلسَّاهِيِّ • وَغَامَزَهُ عَلَى ٱلشَّرِيفِ . ذِي ٱلنَّسَبِ ٱلظَّرِيفِ . ثُمَّ فَالَ : أَيُّهَا ٱلسَّدُ ٱلْأَصِيلِ ٱلنَّجِيبُ ٱلْجَيَّدُ ٱلْحَسِيبُ . لَا تَعْتَبْ عَلَىٰ كَلَامِي . وَلَا تَسْتَثْقِلْ مَلَامِي . أَمَّا ٱلْأَمِيرُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ كَنِيرٌ . ذُو قَدْر خَطيرٍ . لَهُ ٱلجُّميلَةُ ٱلنَّامَّةُ . وَٱلْفَضِيلَةُ ٱللَّامَّةُ . وَأَنْتَ يَاذَا ٱلنَّسَبِ ٱلطَّاهِرِ . وَٱلْأَصْلِ ٱلْبَاهِرِ . وَٱلْفَضَّلِ ٱلزَّاهِرِ سَلَفُكُ ٱلطَّيْبُ أَذِنَ لَكَ فِي ٱلدُّخُولِ إِلَى مَا لَا يَحُلُّ لَكَ. وَإِذَا كُنْتَ يَا طَاهِرَ ٱلْأَسْلَافِلَا تَتَّبِعُ سُنَّةَ آبَا لِكَ ٱلْأَشْرَافِ. مِنَ ٱلزُّهْدِ وَٱلْعَفَافِ • فَلاَعَتْبَ عَلَى ٱلْأُوْبَاشِ وَٱلْأَطْرَافِ • ثُمُّ وَثَّبَ إِلَيْهِ وَكَنَّفَ يَدَيْهِ ، وَلَمْ يَعْطُفِ ٱلْجُنْدِيُّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا ٱلْجُنْدِيُّ وَهُوَ وَحِيدٌ ۚ فَأُ نُتَصَفَ مِنْهُ ٱلْبُسْتَانِي ۗ كَمَا يُريدُ ۚ وَأَوْثَقَهُ رَبَّاطًا ۗ وَزَادَ لِنَفْسِهِ ٱحْتِيَاطًا ۚ ثُمُّ أَوْجَعَهُمْ ضَرْبًا وَأَشْبَعَهُمْ لَعْنَا وَسَبًّا ۚ وَجَمَّعَ عَلَيْهِم ٱلجَبِرَانَ • وَأَسْتَعَانَ بِٱلْجَلَاوِزَةِ وَأَصْحَابِ ٱلدَّبُوانِ • وَحَمَّلُهُمْ تَرِ بَاطِهِمْ وَعَمَلَتُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ إِلَى بَابِ ٱلْوَالِي • وَأَخَذَ مِنْهُمْ ثَمَنَ مَا أَخَذُوهُ مِنْ رَخِيصٌ وَغَالِي. وَإِنَّمَا أَوْرَدتُ مَا جَرَى لِتَعْلَمُوا أَيُّكَا ٱلْوُزَرَاءُ أَنَّ ٱلتَّفِيْدَ . بَيْنَ ٱلْأَعْدَاء بِٱلتَّأْخِيذِ . أَمَنَّ مِنَ ٱلسِّهَامِ فِي تَنْفِيذِ ٱلْأَخْكَامِ (فاكهة الخلفاء لابن عريشاه) وَأَخَكَامِ ٱلنَّنْفيذِ



#### الصير

٩٣ يُقَالُ أَوْكَدُ ٱلْأَسْبَابِ لِلظَّفَرِ ٱلصَّبْرُ، وَقَالَ بَعْضُ ٱلْعَلَمَاءِ: ٱلصَّبْرُ جُنَّةُ ٱلْمُؤْمِنِ وَعَزِيَةَ ٱلْمُتَوَكِّلِ وَسَبَ دَرَكِ ٱلنَّحْ فِي ٱلْحَوَاجِ فَهَنْ وَطَنَ نَفْسَهُ عَلَى ٱلصَّبْرِ لَمْ يَجِدْ لِلْأَذَى مَسَّا . وَمَنِ ٱسْتَعَفَّ بِأَللَّهِ عَفَّ هُ . وَمَنِ ٱسْتَعَفَّ بِأَللَّهِ عَفَّ هُ . وَمَنِ ٱسْتَعَلَّ بِأَللَّهِ عَفْ الْمُنْهِجِ : وَمَنِ ٱسْتَعَلَى بِهِ يُعِنْهُ وَلَنْ تَجِدُوا حَظَّا خَيْرًا مِنَ ٱلصَّبْرِ . جَاءَ فِي ٱلْمُنْهِجِ : وَمَن السَّبْرِ . جَاءَ فِي ٱلْمُنْهِجِ : السَّمْرِ مَتْهُوعُ ٱلنَّصْرِ السَّعْرِ مَتْهُوعُ ٱلنَّصْرِ السَّهُ الْمَنْمِ مَنْهُوعُ ٱلنَّصْرِ اللَّهَ لَكَ مَنْ السَّبْرِ مَتْهُوعُ ٱلنَّصْرِ اللَّهَ لَيْمَ الْمَنْهُ فَي إِنْهِ الْمَالِمُ لَا اللَّهِ اللَّهُ وَقَالَ حَكِيمُ : تَا بِعُ ٱلصَّبْرِ مَتْهُوعُ ٱلنَّصْرِ اللَّهَ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ اللل

# ٩٤ قَالَ أَبُوتَمَّامٍ:

إِذَا ٱشْمَلَتَ عَلَى ٱلْمَاْسِ ٱلْفُ اُوبُ وَضَاقَ لِمَا بِهِ ٱلصَّدْرُ ٱلرَّحِيبُ وَأَوْطَنَتِ ٱلْمُصَادِهُ وَٱطْمَأَنَّتُ وَأَدْسَتُ فِي مَكَامِنِهَا ٱلْخُطُوبُ فَلَمْ تَرَ لِا نَصَصَافِ ٱلضَّرِّ وَجُهَّا وَلَا أَغْنَى بِحِيلَتِهِ ٱلْأَدِيبُ فَلَمْ تَرَ لِا نَصَصَافِ ٱلضَّرِّ وَجُهَّا وَلَا أَغْنَى بِحِيلَتِهِ ٱلْأَدِيبُ أَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

هِيَ حَالَانِ شِدَّةُ ۚ وَرَخَاءُ ۗ وَسِجَالَانِ ۖ يَعْمَـةُ ۗ وَبَكَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَلَّا ۗ وَأَلْفَتَى ٱلْحَاذِقُ ٱلْأَدِيبُ إِذَا مَا خَانَهُ ٱلدَّهُرُ لَمْ يَخْنُـهُ ٱلْعَزَاءُ

وَ إِنِّي لَأَغْضِي مُفْلَتَيَّ عَلَى ٱلْقَذَى وَأَلْبَسُ ثَوْبَ ٱلصَّبْرِ أَبْيَضَ أَلْجَا وَ إِنِّي لَأَذُهُو ٱللهَ وَٱلْأَمْرُ ضَيِّقٌ عَلَيَّ فَمَا يَنْفَكُ أَنْ يَنْفَرَّجَا وَكُمْ مِنْ فَتَى ضَاقَتْ عَلَيْهِ وُجُوهُهُ أَصَابَ لَمَا فِي دَعْوَةِ ٱللهِ عَخْرَجَا وَكُمْ مِنْ فَتَى ضَاقَتْ عَلَيْهِ وُجُوهُهُ أَصَابَ لَمَا فِي دَعْوَةِ ٱللهِ عَخْرَجَا

تَصَبَّرُ وَلَا نُبْدِ التَّضَعْضُعَ لِلْعِدَى وَلَوْ قَطَعَتْ فِي الْجِسْمِ مِنْكَ الْبَوَّاتِرُ شُرُورُ الْأَعَادِي أَنْ تَرَاكَ بِذِلَةٍ وَالصِّبَّمَا تَغْتَمُ إِذْ أَنْتَ صَابِرُ إِنِّي وَجَدَتُ وَخَيْرُ الْفَوْلِ أَصْدَفُهُ لِلصَّبْرِ عَاقِبَةً عَمْمُودَةَ الْأَثَرِ وَقَلَّ مَنْ جَدَّ فِي أَمْسٍ يُحَاوِلُهُ فَاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلَّا فَازَ بِالظَّفَرِ قَالَ آخَرُ:

قَالَ آخَرُ:

عَلَيْكَ بِالصَّبِ فِيَا قَدْ مُنِيتَ بِهِ فَالصَّبْرُ يُذْهِبُ مَا فِي الصَّدْدِمِنَ حَبِرِ كُمْ لَيْلَةٍ مِنْ هُمُومِ الدَّهْ مُظْلَمة قَدْضَاءَ مِنْ بَعْدِهَا صِبْحُ مِنَ الْقَرَجِ وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الشَّيْخُ حَسَنُ بَنْ نَحْمَّدِ الْبُودِينِيُّ :

لَاتَخْسَ مِنْ شِدَّةً وَلَا نَصَبِ وَثِقَ بِفَضْلِ ٱلْإِلَهِ وَٱنْتَهِجِ

وَقَالَ آخَهُ:

وَٱرْجُ إِذَا ٱشْتَدَّ هَمُّ نَازِلَةٍ فَآخِرُ ٱلْهَمِّ أَوَّلُ ٱلْفَرَجِ وَقَالَ عَيْرُهُ وَأَجَادَ :

تَصَبَّرَ فَفِي ٱللَّا وَا عَدْ يُحْمَدُ ٱلصَّبَرُ وَلَوْلَا صُرُوفُ ٱلدَّهْرِ لَمْ يُعْرَفِ ٱلْأَجْرُ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُنْ اللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ الللل

إِنَّ ٱلْأُمُورَ إِذَاٱشْنَدَّتْمَسَالِكُهَا فَٱلصَّبْرُ يَفْتَحُ مِنْهَا كُلَّ مَا رُتِجَا لَكُمُ اللَّهُ إِذَ ٱسْتَمَنْتَ بِصَبْرٍ أَنْ تَرَى فَرَجَا لَكُمُ إِذَ ٱسْتَمَنْتَ بِصَبْرٍ أَنْ تَرَى فَرَجَا

عَلَى قَدْرَفَضْلِ ٱلْمُوْعَا أَيِّ خُطُوبُهُ وَيُعْرَفُ عِنْدَ ٱلصَّبْرِ فَضْلُ نُهَاهُ وَمَنْ قَلَّ فِي مَا يَرْتَجِيهِ مُنَاهُ قَالَ الْمُلَّادُ بْنُ سَعِيدٍ:
قَالَ ٱلْمُلَّادُ بْنُ سَعِيدٍ:

إِذَا شِئْتَ يُومًا أَنْ تَشُودَ عَشِيرَةً فَيِا كِلْمِ سُدْ لَا بِالتَّسَرُّعِ وَٱلثَّتْمِ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُواللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّالِمُ الللْمُواللَّاللَّالِمُ الل

٨٠ إِعْلَمْ أَنَّ مِمَّا يَتَحَقَّقُهُ ٱلْعَاقِلُ وَلَا يَنْهَلُ عَنْهُ إِلَّا ٱلْأَبْلَهُ أَنَّ ٱلدُّنْيَا
 دَارُ ٱلْأَكْدَارِ وَمَعَلُ ٱلهُمُومِ وَٱلْنُمُومِ وَٱلْحَسَرَاتِ . وَأَنَّ أَخَفَّ ٱلْخُلْقِ

بَلَاةً وَأَلَمَّا ٱلْفُقَرَاهُ • وَأَعْظَمَ ٱلنَّاسِ تَعَبَّا وَهَمَّا وَغَمَّا هُمُ ٱلْمُلُوكُ وَٱلْأَمْرَاه وَٱلْكُبَرَا ﴿ وَيُقَالُ : لِكُلَّ شِبْرِقَامَةٌ مِنَ ٱلْهُمِّ وَقِيلَ : لَقَدْ فَنِعَتْ هِمَّتِي بِٱلْخُنُولِ ۗ وَصَدَّتْ عَنَ ٱلرُّتَ الْعَالِيَهُ وَمَا يَجِهِلَتْ طِيبَ طَعْمِ ٱلْعَلَى وَلَكِنَّهَا ثُورُ ٱلْعَالِيَةُ وَمَا يَجِهِلَتْ طِيبَ طَعْمِ ٱلْعَلَى وَلَكِنَّهَا ثُورُ ٱلْعَالِيَة وَطَالَا رَضِيَتِ ٱلْمُلُوكُ وَٱلسَّلَاطِينُ . بِحَالِ ٱلْفُقَرَاء وَٱلضُّعَفَاء وَٱلْمَسَاكِين . فِي كُلَّ بَيْتٍ كُرْبَةُ وَمُصِيبَةُ ۗ وَلَعَلَّ بَيْنَكَ إِنْ رَأَيْتَ أَقَلُهَا فَأَرْضَكِهَالِ فَقْرِكَ . وَٱشْكُمْ ٱللَّهَ تَمَالَى عَلَى خِفَّةِ ظَهْرِكَ . وَلَا تَتَعَدَّ طَوْرُكَ . وَقَفْ عِنْدَ قَدْرِكَ . تَجِدْ ذَلِكَ نَعْمَةً خَفَيَّةً سَاقَهَا ٱللهُ تَعَالَى إِلَيْكِ . وَرَأْفَةً وَرَحَّةً أَفَاضَهَا ٱللهُ تَعَالَى مِنْ خَزَائِنِ لُطْفِهِ عَلَيْكَ .فَأَعْتَبر بَهٰذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ. وَخُذْ لِنَفْسَكَ حَظًّا وَافِرًا مِنْ هٰذِهِ ٱلْعَظَاتِ . وَمَنْ ذٰ لِكَ أَنَّ هَارُونَ ٱلرَّشِيدَ مِنْ أَعْقَلِ ٱلْخُلَفَاءِ ٱلْعَبَّاسِيِّدِينَ وَأَحْمَلِهِمْ رَأَيَّا وَتَدْبِيرًا وَفِطْنَةً وَقُوَّةً وَٱتَّسَاعَ مَمْلَكَةٍ وَكَثْرَةَ خَزَانَنَ بَحَيْثُ كَانَ يَقُولُ لِلسَّعَابَةِ: أَمْطُرِي حَيْثُ شِئْتِ فَإِنَّ خَرَاجَ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي تَمْطُرِينَ فِيهَا يَجِي ۚ إِلَيَّ . وَمَعَ ذَٰ لِكَ كَانَ أَتْعَبَهُمْ خَاطِرًا وَأَشَتَّهُمْ فِكُرًا (الاعلام لقطب الدين النهروالي) وَأَشْغَلَهُمْ قَالَبًا

٩٩ وَللهِ مَنْ قَالَ:

أَرَى ٱلدُّنْيَا لِمَنْ هِيَ فِي يَدَنِهِ عَذَا بَا كُلَّمَا كَثُرَتْ لَدَيْهِ إِذَا ٱسْتَغْنَيْتَ عَنْ شَيْءِ فَدَعْهُ وَخَذْ مَا كُنْتَ مُعْتَاجًا إِلَيْهِ فَالَ آخَرُ:

قَالَ آخَرُ:

أَفَادَ تَمْنِي ٱلْقَنَاعَةُ كُلَّ عِزِ وَهَلْ عِزْ أَعَزْ مِنَ ٱلْقَنَاعَةُ فَإِجْمَلُهَا لِنَفْسِكَ رَأْسَ مَالٍ وَإِشْتَرِ بَعْدَهَا ٱلتَّقْوَى بِضَاعَهُ فَالِ أَبُو ٱلْعَتَاهِمَةِ:

غِنَى ٱلنَّفْسِ مَا يَكْفِيكَ مِنْ سَدِّ فَاقَةٍ فَإِنْ زَادَ شَيْئًا عَادَ ذَاكَ ٱلْغِنَى فَقْرَا

يَا أَخْمَــدُ ٱفْنَعْ بِٱلَّذِي أُوتِيتَهُ إِنْ كُنْتَ لَا تَرْضَى لِنَهْسِكَ ذُلَّمَا وَالْمَامُ وَأَعْلَمُ بِأَنَّ ٱللَّهُ مَا يَخْلُــقِ ٱلدُّنْيَا لِأَجْلِكَ كُلَّمَا وَٱعْلَمُ بِأَنَّ ٱلدُّنْيَا لِأَجْلِكَ كُلَّهَا

#### ألعدل

١٠٠ يُحُكَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ ٱلسَّامَانِيِّ فِي كِتَابِ سِيرِ ٱلْمُوْكِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا الْحَتَلَ مَدِينَةً يَجْاسُ وَلِينَاسِ وَكَانَ يَرْفَعُ ٱلْحَجَابَ وَيُبِعِدُ ٱلْخُبَابِ الْسِسَاطِ وَيُخَاطِبَهُ وَيَعُودَ مَقْضِيَّ ٱلْحَاجَةِ وَكَانَ يَقْضِي بَيْنَ ٱلْمُضُومِ مِشْلَ وَيُخَاطِبَهُ وَيَعُودَ مَقْضِيَّ ٱلْحَاجَةِ وَكَانَ يَقْضِي بَيْنَ ٱلْمُضُومِ مِشْلَ وَيُخَاطِبَهُ وَيَعُودَ مَقْضِيَّ ٱلْحَاجَةِ وَكَانَ يَقُومُ مِنْ مَوْضِهِ وَيَقْبِضُ عَلَى الْمُحَامِ إِلَى أَنْ يُفِي الدَّعَاوِي وَثَمَّ يَقُومُ مِنْ مَوْضِهِ وَيَقْبِضُ عَلَى الْمُحَامِ إِلَى أَنْ يُفِي الدَّعَاوِي وَثَمَّ يَقُومُ مِنْ مَوْضِهِ وَيَقْبِضُ عَلَى الْمُحَامِ إِلَى أَنْ يُفِي الدَّعَامِ وَيَقُولُ : إِلَي هَذَا جُهْدِي عَالِينَةٍ بِيدِهِ وَبُوجَهُ وَجْهَهُ مَحُو ٱلسَّمَاءُ وَيَقُولُ : إِلْهِي هٰذَا جُهْدِي وَطَاقَتِي قَدْ بَذَلْتُهُ وَأَنْتَ عَالِمُ ٱلْأَشْرَارِ وَتَعْلَمُ عَلَانِيقِي وَلَا أَعْلَمُ عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَعَلَى الْمُؤْمِ لِي مِنْ ذَلِكَ مَا لَا أَعْلَمُ وَالْمَاكُونَ عَلَى الْمُؤْمِ فَي مَنْ ذَلِكَ مَا لَا أَعْلَمُ وَالْمَاكُونَ عَلَى اللَّهُ وَالدَّهُ وَالْمَامُ وَقَدْرُهُ وَالسَّعَ فَيْ اللَّهُ وَالْمَاكُونَ عَلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَالْمَاكُونَ عَلَيْ الْمُؤْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَالَةُ وَلَى مَنْ ذَلِكَ مَا لَا أَعْلَمُ وَلَا الْمُؤْمِ لَي مَنْ ذَلِكَ مَا لَا أَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَا أَعْلَمُ وَالْمَوْنَ وَكَانَ عَسُكُونُهُ وَالْمَاتُ وَلَاكُونَ وَلَى الْمَامُ وَالْمُونِ يَقِولُ الْمُولِقَ لَا جَرَمَ عَلَالَا مُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمَامُ وَلَا الْمُؤْمِ لِلْمُ وَالْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا مَلَى الْمُؤْمِ لِي مِنْ ذَلِكَ مَا لَا الْمَامِ وَلَا الْمُؤْمِ لَا مَلْمُ الْمُؤْمِ لِلْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولِولِكُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولِقُومُ الْمُؤْمُ ال

أَ لْفَ فَارِسٍ مُعْتَدِّينَ بِٱلسَّلَاحِ مُقَنَّمِينَ بِٱلْحَدِيدِ وَبِبَرَكَةِ ذَلِكَ ٱللهُ وَٱللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قَالَ شَاعِرْ :

أَلْمَدْلُ رُوحٌ بِهِ تَحْيَا ٱلْبِلَادُ كَمَا حَمَارُهَا أَبَدًا بِٱلْجَـوْرِ يَنْحَتِمُ أَجُوْرُ شَيْنٌ بِهِ ٱلتَّعْسِيرُ مُمْتَنِعٌ ۖ وَٱلْعَدْلُ زَيْنٌ بِهِ ٱلتَّمْهِيدُ يَنْظِمُ لَّا ظَلَمَ أَهُدُ بْنُ طُولُونَ قَبْلَ أَنْ يَعْدِلَ . ٱسْتَغَاثَتِ ٱلنَّاسُمِنْ ظُلْمه وَقَوَجَّهُوا إِلَى ٱلسَّيّدَةِ نَفيسَةَ وَٱشْتَكُودُ إِلَيْهَا وَقَالَتْ لَهُمْ : مَتَى يَرْكُ مُ فَقَالُوا : فِي غَدٍ فَكَتَبَتْ رُقْعَةً وَوَقَفَتْ فِي طَرِيقهِ . وَقَالَتْ : مَا أَمَّدَ بْنَطْوِلُونَ • فَلَمَّا زَآهَا عَرَفَهَا وَتَرَجَّلَ عَنْ فَرَسِهِ وَأَخَذَهَا مِنْهَا وَقَرَأُهَا . فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ مَلَكْتُمْ فَأَسَرْتُمْ . وَقَدَرْتُمْ فَقَهَرْتُمْ . وَخُوّ لُتُمْ فَعَسَفْتُمْ. وَدَرَّتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْزَاقُ فَقَطَعْتُمْ ۚ ۚ هٰذَا وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ بِهَامَ ٱلْأَسْحَادِ نَافَذَةُ لَا سِيًّا مِنْ قُـــُلُوبٍ أَجَعْتُمُوْهَا • وَأَجْسَادٍ أَغْرَ يْتَمُوهَا • ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَإِنَّا صَابِرُونَ • وَجُورُوا فَإِنَّا بِٱللَّهِ مُسْتَجِيرُونَ • وَٱطْـاِمُوا ْ فَإِنَّا مِنْكُمْ مُتَظَلِّمُونَ . وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ . فَعَدَلَ مِنْ وَقْتهِ وَسَاعَتهِ (ليها الدين)

١٠٢ أَخْبَرَ ٱلثَّمَا لِيُّ قَالَ: إِسْتَشْهَدَ نُحَمَّدُ بْنُ ٱلْفُرَاتِ أَيَّامَ وِزَارَتِهِ عَلِيَّ بْنَ عِيسَى صَاحِبَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَمْ يَشْهَدْ لَهُ . فَلَمَّاعَادَ إِلَى بَيْتِهِ كَتَبَ إِلَيْهِ : لَا تَلُمْنِي عَلَى نُكُوصِي عَنْ نُصْرَتِكَ شَهَادَةَ زُورٍ . فَإِنَّهُ لَا إِنْفَاقَ عَلَى يِفَاقٍ . وَلَا وَفَا ً لِذِي مَيْنٍ وَٱخْتِلَاقٍ . وَأَحْرِ بَمِنْ تَعَدَّى ٱلْحَقَّ فِي مَسَرَّتِكَ إِذَا رَضِيَ أَنْ يَتَعَدَّى ٱلْبَاطِلَ فِي مَسَاءً تِكَ إِذَا غَضِبَ. وَكَأَنَّ ٱلْتُنَدِّى أَشَارَ إِلَى هٰذَا ٱلْمُعْنَى بِقَوْلِهِ :

لَقَدْ أَبَّاحَكَ غِشًّا فِي مُعَامَلَةً مَنْ كُنْتَ مِنْهُ يِغَيْرِ ٱلصِّدْقِ تَلْتَفِعُ

١٠٣ كَانَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْقَسْرِيُّ أَيْمُولُ تَنَافَسُوا فِي ٱلْمَعَانِمِ وَسَارِعُوا إِلَى ٱللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مَاتَ ٱلْكِرَامُ وَوَلَّوْاوَٱنْقَضَوْاوَمَضَوْا وَمَاتَ فِي إِثْرِهِمْ تِلْكَ ٱلْكُرَامَاتُ وَخَلَّهُ فِي إِثْرِهِمْ تِلْكَ ٱلْكُرَامَاتُ وَخَلَّهُ وَغَلَّهُ وَاطَيْفَ ضَيْفٍ فِي ٱلْكُرَى مَاتُوا

ر حربي آيي آء ١٠٤ قال آخر:

إِنِّي وَإِنْ لَمْ يَنِلْ مَالِي مَدَى خُلُقِي فَيَّاضُ مَا مَلَكَتْ كَفَّايَ مِنْ مَالِّ لَا أَحْبِسُ اللَّالَ إِلَّا رَيْتَ أَتْلِفُ فَ وَلَا ثُنَّتِيرُنِي حَالُ إِلَى حَالِ وَقَالَ سَوَادَةُ ٱلْيَرْ بُوعِيُّ :

أَلَا بَكَرَتْ مَيْ عَلَيَّ تَلُومُنِي تَقُولُ أَلَاأَهْلَكْتَ مَنْ أَنْتَ عَائِلُهُ ذَرِينِي فَإِنَّ ٱلْبُغْلَ لَا يُخْلِدُ ٱلْفَتَى وَلَا يُهْلِكُ ٱلْمُرُوفُ مَنْ هُوَ فَاعِلُهُ قَالَ آخُهُ:

يُفْنِي ٱلْنَجِيلُ بِجَمِعِ ٱلْمَالِمُدَّتَهُ ۖ وَلِلْحَـوَادِثِ وَٱلْأَيَّامُ مَا يَدَعُ كَدُودَةِ ٱلْقَزِّمَا تَبْنِيـهِ يَهْدِئُهَا ۖ وَغَيْرُهَا بِٱلَّذِي تَبْنِيـهِ يَنْتَفِعُ

قَالَغَيْرُهُ فِي ٱلْمَعْنَى :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْمَرْ َ طُولَ حَيَاتِهِ مُعَنَّى بِأَمْرٍ لَا يَزَالُ يُعَالِجُهُ مُكَنَّى بِأَمْرٍ لَا يَزَالُ يُعَالِجُهُ مُكَذَلِكَ ذُودُٱلْقَرْ يَلْسُخُ دَافِئًا وَيَهْلِكُ غَمًّا بِٱلَّذِي هُوَ نَاسِجُهُ

الوفاء

العُجِبُنِي قَوْلُ بَمْضِهِمْ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ شَجَرَ وَعْدِكَ قَدْ أَوْرَقَتْ فَلْكِنْ ثَمَرُهَا سَالِمًا مِنْ جَوَاثِحِ ٱلْمَطْلِ وَٱلسَّلَامُ (اللحموي)

قَالَ أَبُوتًامٍ :

إِذَا قُلْتَ فِي شَيْء نَعَم فَأَيَّهُ فَإِنَّ نَعَمْ دَيْنُ عَلَى ٱلْحُرِّ وَاجِبُ وَإِلَّا فَلْلَا يَقُولَ ٱلنَّاسُ إِنَّكَ كَاذِبُ وَقَالَ آخَهُ :

وَلَقَدْ وَعَدَتَّ وَأَنْتَ أَكُرَمُ وَاعِدِ لَا خَيْرَ فِي وَعْدِ بِغَــيْرِ مَّمَامِ أَنْهِمْ عَلَيَّ مِمَّا وَعَدتَ تَكَرُّمًا فَٱلْمَطْلُ يُذْهِبُ بَهْجَةَ ٱلْإِنْعَامِ وَقَالَ غَيْرُهُ:

لَئِنْ نُجِمَعَ ٱلْآَفَاتُ فَٱلْنُخْلُ شَرَّهَا ۚ وَشَرَّ مِنَ ٱلْنُخْلِ ٱلْمَوَاعِيدُ وَٱلْمَطْلُ وَلَاخَيْرَ فِي وَعْدٍ إِذَا كَانَ كَاذِبًا ۚ وَلَا خَيْرَ فِي قَوْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُ

## الرأي والمشورة

١٠٦ قِيلَ: مَنْ بَدَأَ بِٱلْإِنْسَخَارَةِ وَثَنَّى بِٱلْإَسْتِشَارَةِ فَحَقِيقٌ أَنْ لَايَخِيبَ رَأْ يُهُ . وَقِيلَ: مَنْ بَدَلَ رَأْ يُهُ . وَقِيلَ: مَنْ بَذَلَ رَأْ يُهُ . وَقِيلَ: مَنْ بَذَلَ

نُصْحَهُ وَٱجْتِهَادَهُ لِمَنْ لَا يَشْكُرُهُ فَهُوَ كَمَنْ بَذَرَ فِي ٱلسِّبَاخِ وَقَالَ ٱلشَّاعِرُ يَّذَ حُمَنْ لَهُ رَأْيُ وَبَصِيرَةٌ :

بَصِيرٌ بِأَعْقَابِ ٱلْأُمُورِ كَأَنَّمَا يُخَاطِبُهُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ عَوَاقِبُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : خِمَيرُ ٱلرَّأْيِ خَيْرٌ مِنْ فَطِيرِهِ . وَتَقْدِيمُهُ خَيْرٌ مِنْ تَأْخِيرِهِ ( للابشيهي )

وَمَا يُوْرَفُ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ ٱبْنِ ٱلرَّوْمِيِّ فِي ذَٰلِكَ : `` نَارُ ٱلرَّوِيَّةِ نَارُ جِدُّ مُنْضِجَةٍ ۚ وَلِابَدِيهَـةٍ نَارُ ذَاتُ تَلْوِيحٍ وَقَدْ يُفَضِّلُهَا قَوْمٌ لِعَاجِلِهِـا لَكِنَّهُ عَاجِلْ يَضِي مَعَ ٱلرَّيْحِ

قَالَ أَبُوالطَّيِّبِ ٱلْمُتَلِّينِ

أَلَّا أَيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ أَلْشُجْعَانِ هُو أَوَّلُ وَهُي الْحَلُ الثَّانِي فَإِذَا هُمَا الْجَمِّمَا لِنَفْسِ حُرَّةٍ بَلَفَتْ مِنَ الْعَلْمَاءِ كُلَّ مَكَانِ وَلَا الْمَقْلِءِ كُلَّ مَكَانِ وَلَا الْمَقْولُ لَكَانَ أَذَى ضَيْغَمِ أَذْنَى إِلَى شَرَف مِنَ الْإِنْسَانَ لَا لَوْ لَا الْمُقُولُ لَكَانَ أَذِنَى ضَيْغَمِ أَذْنَى إِلَى شَرَف مِنَ الْإِنْسَانَ لَا لَوْ لَا الْمُقُولُ لَكَانَ أَذِنَى ضَيْغَمِ أَذْنَى إِلَى شَرَف مِنَ الْإِنْسَانَ لَا لَا مُشَوِي اللَّامِ فِي الْأَمْرِ إِذْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَا النَّاسَ فِي الْأَمْرِ إِذْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَسْتَغِينَ عَنْ مَشُورَةٍ نَصِيحٍ لَهُ . كَمَا أَنَّ الْقَوَادِمَ مِنْ دِيشٍ الْجُنَانِ تَشْعَينُ بِالْخُوافِي مِنْهُ . قَالَ بَشَادُ :

إِذَا بَلَغَ أُلرَأْيُ ٱلْمُشُورَةَ فَالْسَعِنْ بِحَوْمِ نَصِيحٍ أَوْ نَصَاحَةٍ حَادِمٍ وَلَا تَجْعَلِ ٱلشُّورَى عَلَيْكَ غَضَاضَةً فَرِيشُ ٱلْخُوَّافِي تَابِعُ لِلْقَوَادِمِ وَلَا تَجْعَلِ ٱلشُّورَى عَلَيْكَ غَضَاضَةً فَرِيشُ ٱلْخُوَّافِي تَابِعُ لِلْقَوَادِمِ وَمَا خَيْرُ سَيْفٍ لَمْ يُؤَيَّدُ بِفَائِمٍ وَمَا خَيْرُ سَيْفٍ لَمْ يُؤَيِّدُ بِفَائِمٍ وَمَا خَيْرُ سَيْفٍ لَمْ يُؤَيِّدُ بِفَائِمٍ وَمَا خَيْرُ

قَالَ ٱلْأَصْمَعِيُّ: قُلْتُ لِيَشَّادِ: رَأَيْتُ رَجَالَ ٱلرَّأْيِ يَتَعَبَّبُونَ مِنْ أَبْهَا تِكَ فِي ٱلْمُشُورَةِ . فَقَالَ : أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ٱلْمُشَاوِرَ كُنْ إَحْدَى ٱكْسْنَيْنِ. صَوَابِ يَفُوزُ بِثَمَرَتِهِ . أَوْ خَطَاءِ يُشَارِكُ فِي مَكْرُوههِ . فَقُلْتُ لَهُ : أَنْتَ فِي هٰذَا ٱلْكَلَامِ أَشْعَرُ مِنْكَ فِي شِعْرِكَ . وَقَالَ ٱلْجَاحِظُ: ٱلْمُشُورَةُ لِقَاحُ ٱلْمُقُولِ وَرَائِدُ ٱلصَّوَابِ وَٱلْمُسْتَشِيرُ عَلَى طَرَفِ ٱلنَّجَاحِ . وَٱسْتِشَارَةُ ٱلمُّرْءِ بَرَأْيِ أَخِيهِ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ وَحَرْمِ ٱلتَّدْبِيرِ . وَقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مُرْوَانَ : لَأَنْ أَخْطِئَ وَقَدْ ٱسْتَشَرْتُ أَحَنُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصِيبَ وَقَدِ ٱسْتَبْدَدتُّ بِرَأْيِي مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ (لابي نصر المقدسي)

وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ :

لَا تَحْقُـرَنَّ ٱلرَّأْيَ وَهُوَ مُوَافِقٌ خُكُمَ ٱلصَّوَابِإِذَا أَنَّى مِنْ نَاقِصِ فَٱلدُّرُّ وَهُوَ أَجَلُ شَيْءٍ يُقْتَنَى مَا حَطَّ قِيمَتُ هُ هَوَانُ ٱلْغَائِص قَالَ ٱلْأَرَّجَانِيُّ وَأَجَادَ :

وَقَالَ أَ ْبِضًا :

شَاوِرْ سِوَاكَ إِذَا نَابَتْكَ نَا نِبُتُ ۚ يَوْمًا وَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهُلِ ٱلْمُشُورَاتِ فَٱلْمَيْنُ تَنْظُرُ مِنْهَا مَا دَنَا وَنَأَى وَلَا تَرَى نَفْسَهَا إِلَّا بِمِزْآةِ

خَصَائِصُ مَنْ تُشَاوِرُهُ ثَلَاثٌ فَخُــٰذٌ مِنْهَـا جَمعًا بِٱلْوَتْـَقَهُ وَدَادْ خَالِصْ وَوُفُورُ عَقْـل وَمَعْرِفَةٌ بِحَالِكَ وَٱلْحُقِيقَـهُ فَمَنْ حَصَلَتْ لَهُ هٰذِي ٱلْمَانِي ۚ فَتَابِعْ رَأْيَهُ وَٱلْزَمْ طَرِيقَ ۗ

وَلاَّ بِي ٱلْأَسْوَدِ ٱلدُّولِيِّ:

فَمَا كُلُّ ذِي نُصْعِ مُؤْتِيكَ نُصْعَهُ وَلَا كُلُّ مُؤْتٍ نُصْعَهُ بِلَيِيبِ وَلَكِنْ إِذَا مَا ٱسْتَجْمَعَ اعِنْدَ وَاحِدٍ فَحَقْ لَهُ مِنْ طَاعَة بِنَصِيبِ

قَالَ بَمْضُ ٱلْخُكَمَاءِ : مَا أَمْحَقُ لِلْإِيمَانِ وَلَا أَهْتَكُ لِلسِّتْرِ مِن ٱلْحَسَدِ . وَذَٰ لِكَ أَنَّ ٱلْحَاسِدَ مُفَيِّدٌ لِحُكُم ِٱللهِ . بَاغٍ عَلَى عِبَادِهِ . عَاتٍ عَلَى رَبِّهِ • يَعْتَدُّ نِعَمَ ٱللَّهِ نِقَمَّا وَمَزيدَهُ غُبَّرًا • وَعَدْلَ قَضَا بِهِ حَيْفًا للنَّاسِ حَالٌ وَلَهُ حَالٌ مَ لَيْسَ يَهْدَأْ لَيْلُهُ • وَلَا يَنَامُ جَشَعُهُ • وَلَا يَنْفَعُهُ عَيْشُهُ ۚ مُحْتَقُرُ لِنعَمِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۚ مُشَّخَّطُ مَا جَرَتْ بِهِ أَقْدَارُهُ ۚ ۚ وَلَا يَبْرُدُ غَلِيلُهُ . وَلَا تُؤْمَنُ غُوا ئِلُهُ . إِنْ سَالَّتُ فُ وَتَرَكُ . وَ إِنْ وَاصَانَهُ قَطَعَكَ . وَإِنْ صَرَمْتَهُ سَبَقَكَ . ذَكِرَ حَاسِدٌ عِنْدَ بَعْضِ ٱلْحُكَمَاءِ فَقَالَ : مَا عَجَا لِرَجُلِ أَسْلَكُهُ ٱلشَّيْطَانُ مَهَاوِيَ ٱلضَّلَالَةِ • وَأَوْرَدَهُ فَحَمَ ٱلْهَلَكَةِ • فَصَارَ لِنعَمِ ٱللهِ تَعَالَى ٱلْمِرْصَادِ إِنْ أَنَالِهَا مَنْ أَحَبُّ مِنْ عِبَادِهِ • أَشْعَرَ قِلْنُكُ ۚ ٱلْأَسَفَ عَلَى مَا لَمْ يُقْدَرُ لَهُ • وَأَغَارَهُ ٱلْكَافُ بِمَا لَمْ يَكُنْ لِيَنَالَهُ • قَالَ سُلِّيَانُ ٱلتَّيْمِيُّ : أَخْسَــدُ يُضِعِفُ ٱلْيَقِينَ وَيُسْهِرُ ٱلْعَيْنَ وَيُكْثُرُ ٱلْهُمُّ • وَلأَّبِي ٱلْعَتَاهِيَّةِ :

أَيَّا رَبِّ إِنَّ ٱلنَّاسُ لَا يُنْصِفُونِنِي وَكَيْفَ وَلَوْ أَنْصَفْتُهُمْ ظَلَمُونِي وَإِنْ كَانَ لِي شَيْءُ تَصْدُّوْا لِأَخْذِهِ وَإِنْ جِئْتُ أَبْغِي مِنْهُمْ مَنَمُونِي وَإِنْ نَالَمُمْ بَذْلِي فَلَا شُكْرَ عِنْدَهُمْ وَإِنْ أَنَا لَمْ أَبْذِلْ لَهُمْ شَتَمُونِي

وَإِنْ طَرَقَتْنِي نِقْمَةٌ فَرِخُوا بِهَــا وَإِنْ صَحَبَتْنِي نِعْمَـةٌ حَمَـدُونِي سَــأَمْنَهُ عَلْمِي أَنْ يَحِنَّ إِلَيْهِمِ وَأَحْجُبُ عَنْهُمْ نَاظِرِي وَجُهُونِي كَتَبَ أَنْ بِشْرِ ٱلْمُرْوَدِيُّ إِلَى أَنْ ٱلْمُأْرَكِ هَذِهِ ٱلْأَبْيَاتَ :

كُلُّ ٱلْعَدَاوَةِ قَدْ تُرْجَى إِمَا تَنْهَا إِلَّا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدِ وَلَيْسَ يَفْتَحُهَا رَاقِ إِلَى ٱلْأَبَدِ فَإِنَّ فِي ٱلْقَلْ مِنْهَا غُقْدَةً غُقِلَتْ قَالَ بَعْضُهُمْ :

ياطالِبَ ٱلْعَيْشِ فِي أَمْنِ وَفِي دَعَةٍ رَغْدًا بَلَا قَتَرِ صَفْوًا بِلَا رَنَقِ خُلِّصْ فُوَّادَكَ مِنْ عِلِّ وَمِنْ حَسَدٍ ۚ فَٱلْفِلُّ فِي ٱلْقَلْبِ مِثْلُ ٱلْفُلِّ فِي ٱلْفُنْقِ (الابن عبدرته)

وَقَالَ آخَرُ:

إِنَّاكَ وَٱلْحَسَدَ ٱلَّذِي هُوَ آفَةٌ فَتَوَقَّهُ وَتَوَقَّ غِرَّةَ مَنْ حَسَدْ إِنَّ ٱلْحَسُودَ إِذَا أَرَاكَ مَوَدَّةً بِٱلْقُولِ فَهُو لَكَ ٱلْعَدُوُّ ٱلْمُجْتَمِدُ وَلَبَّعْضِ ٱلْأَدَىَاءِ يَنْصَحُ ٱلْحَسُودَ :

لَا يُحْزَنَنَّكَ فَقُرْ إِنْ عَرَّاكَ وَلَا تَثْبَعُ أَخَالَكَ فِي مَالَ لَهُ حَسَدًا وَأَنْتَ تَلْقَى بِذَاكَ ٱلْهُمَّ وَٱلنَّكَدَا فَإِنَّهُ فِي رَخَاءِ فِي مَعِيشَتِهِ

إِعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ ٱلْمُكَلَّفِ أَنْ يَخْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَمِيع لْكَلَامِ إِلَّا كَلَامًا تَظْهَرُ ٱلْمُصْلِحَةُ فِيهِ . وَمَتَّى ٱسْتَوَى ٱلْكَلَامُ وَتَرْكُهُ ۗ فِي ٱلْمُصْلَحَةِ فَٱلسُّنَّةُ ٱلْإِمْسَاكُ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُرُّ ٱلْكَلَامُ ٱلْمُبَاحُ إِلَى حَرَامِ أَوْمَكُرُوهٍ . بَلْ هٰذَا كَثِيرٌ وَغَالِبٌ فِي الْعَادَةِ . وَالسَّلَامَةُ لَا يُعَادِلُهُا شَيْ \* . فَالَ وُهْيِبُ بْنُ الْوَرْدِ : بَلْغَنَا أَنَّ الْحِكْمَةَ عَشَرَةُ أَجْرًا وَسَعَة مِنْهَا فِي الصَّمْتِ وَالْعَاشِرَةُ فِي عُزْلَةِ النَّاسِ . وَمِن كَلَامِ الْحَكَمَا : مَنْ نَطَقَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ فَقَدْ سَهَا . مَنْ نَظَرَ فِي غَيْرِ اعْتِبَادٍ فَقَدْ سَهَا . وَمَنْ نَظَرَ فِي غَيْرِ اعْتِبَادٍ فَقَدْ سَهَا . وَمَنْ نَظَرَ فِي غَيْرِ اعْتِبَادٍ فَقَدْ سَهَا . وَمَنْ سَكَتَ فِي غَيْرِ أَعْتِبَادٍ فَقَدْ لَهَا . وَمِنْ نَظَرَ فِي غَيْرِ اعْتِبَادٍ فَقَدْ سَهَا . وَمِنْ نَظَرَ فِي عَيْرِ اعْتَبَادٍ فَقَدْ سَهَا . وَمِنْ نَظَرَ فِي عَيْرِ اعْتَبَادِ فَقَدْ سَهَا . وَمِنْ سَكَتَ فِي عَيْرِ اعْتَ مَا فِي مِيزَا نِكَ . طَتَمْتَ عَنْ لِسَانِكَ . وَقِيلَ : صَفِيعَتَكَ . وَلَوْ رَأَيْتَ مَا فِي مِيزَا نِكَ . طَنَتَمْتَ عَنْ لِسَانِكَ . وَقِيلَ : صَفِيعَتَكَ . وَلَوْ رَأَيْتِ مَا فِي مِيزَا نِكَ . طَتَمْتَ عَنْ لِسَانِكَ . وَقِيلَ : الْكَيْمَ مَهُا صَادَ فِي وَقَاقِ الرَّجُلِ . فَإِذَا تَكَلَّمُ مِهَا صَادَ فِي وَقَاقِهَا . يَقُولُ السَّانُ كُلَّ صَاحَ فِي وَقَاقِ الرَّجُلِ . فَإِذَا تَكَلَّمَ مِهَا صَادَ فِي وَقَاقِهَا . يَقُولُ السَّانُ كُلَّ صَاحَ فِي وَقَاقِ الرَّجُلِ . فَإِذَا تَكَلَّمُ مِهَا صَادَ فِي وَقَاقِهَا . يَقُولُ السَّانُ كُلَّ صَاحٍ وَكُلَّ مَسَاء لِلْجَوَادِحٍ : كَيْفَ أَنْفَقَ أَنْفَقَ . فَيقُلْنَ يَوْمُلُ السَّانُ كُلَّ مَا عَلَى اللهِ الشَيهِي )

عَلَّالً عَلَى بَنُ أَبِي طَالِبٍ:

إِنَّ ٱلْقَلِيلَ مِنَ ٱلْكَلَامِ بِأَهْلِهِ حَسَنْ وَإِنَّ صَيْرِهُ مَمْقُوتُ مَا زَلَّ ذُو صَمْتِ وَمَا مِنْ مُكْثِر إِلَّا يَزِلُ وَمَا يُسَابُ صَمُوتُ مَا زَلَّ ذُو صَمْتِ وَمَا مِنْ مُكْثِر إِلَّا يَزِلُ وَمَا يُسَابُ صَمُوتُ إِنْ كَانَ يَنْطِقُ نَاطِقٌ مِنْ فَضْلِهِ فَالصَّمْتُ دُرُ زَانَهُ يَافُوتُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الْكَلَامِ . فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ فِيهَا كُلُهُ نَبَتَ بَعْضُهُ . وَقَالَ عَلِيٌّ : مَا حَبَسَ اللهُ جَارِحَةً فِي حِصْنِ أَوْتَقَ مِنَ اللَّسَانِ . أَلاَّ سْنَانُ أَمَامَهُ وَالشَّفَتَانِ مِنْ وَرَاء ذَلِكَ . وَاللَّهَاةُ مُطْيِقَةٌ عَلَيْهِ وَالْقَلْبُ مِنْ وَرَاء ذَلِكَ . فَا تَقِ اللهَ وَلَا تُطْلِقُ هٰذَا الْخُبُوسَ مِنْ حَبْسِهِ إِلَّا إِذَا أَمِنْتَ شَرَّهُ . وَقَالَ اللهَ وَلا تُطْلِقُ هٰذَا الْخُبُوسَ مِنْ حَبْسِهِ إِلَّا إِذَا أَمِنْتَ شَرَّهُ . وَقَالَ بَعْضُ اللهَ وَالْأَوْدَا أَمِنْتَ شَرَّهُ . وَقَالَ بَعْضُ اللهُ وَاللهَ عَبْسَكَ (الشبراوي) فَاللهَ الشَّاعِرُ :

وَٱخْفَظْ لِسَانَكَ وَٱحْتَرِزْ مِنْ لَفْظِهِ فَٱلْمَرْ ۚ يَسْلَمُ بِٱللِّسَانِ وَيَمْطَبُ وَذِنِ ٱلْكَلَامَ إِذَا نَطَقْتَ وَلَا تَكُنْ ثَرْ ثَارَةً فِي كُلِّ نَادٍ تَخْطُبُ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ سَعْدُونَ :

سِعْنُ ٱللَّسَانَ هُوَ ٱلسَّلَامَةُ لِلْفَتَى مِنْ كُلِّ نَاذِلَةٍ لَهَا ٱسْتِنْصَالُ إِنَّ ٱللَّسَانَ إِذَا حَلَّاتَ عِصَالَهُ أَنْقَاكَ فِي شَنْعَا ۚ لَيْسَ تُقَالُ أَلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا

نَرِّهُ لِسَانَكَ عَنْ قَوْلٍ تَعَابُ بِهِ وَادْغَبْ بِسَمْعِكَ عَنْ قِيلِ وَعَنْ قَالِ لَا تَنْغَ غِيْرَ الَّذِي يَعْنِيكَ وَاطَّرِ حِ الْفَضُولَ تَحْيَ قَرِيرَ ٱلْعَيْنِ وَٱلْبَالِ كَتَان السَر

١١١ قَالَ حَكِيمٌ : كَمَّا أَنَّهُ لَاخَيْرَ فِي آنِيَةٍ لَا تُمْسِكُ مَا فِيهَا . كَذَٰ لِكَ لَاخَيْرَ فِي آنِيَةٍ لَا تُمْسِكُ مَا فِيهَا . كَذَٰ لِكَ لَاخَيْرَ فِي صَدْرٍ لَا يَكُثُمُ سِرَّهُ . قَالَ آخَرُ : مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ سَرَّهُ . وَأَمِن النَّاسُ شَرَّهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النَّاسُ شَرَّهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَ يَجِدُ رَاحَةً فِي إِفْشَاء سِرِّهِ إِلَى غَيْرِهِ قَقْدِ ٱتَّهُمَ عَقْلَهُ . مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَ عَقْلَهُ .

لِأَنَّ مَشَقَّةً ٱلِأُسْتِبْدَادِ بِٱلسِّرِّ أَقَلُّ مِنْ مَشَقَّةِ إِفْشَائِهِ بِسَبَبِ أَلْشَارَكَةِ وَلَنْ مَنْ مَشَقَّةٍ إِفْشَائِهِ بِسَبَبِ أَلْشَارَكَةِ (للشبراوي)

قَالَ ٱلْفَاضِي ٱلْأَسْعَدُ أَبُو ٱلْمُتَكَادِمِ ٱلْمِصْرِيُّ ٱلْكَاتِبُ:

وَأَكْنُمُ ٱلسِّرَّ حَتَّى عَنْ إِعَادَتِهِ إِلَى ٱلْسِرِّ بِهِ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانِ وَذَاكَ أَنَّ لِسَانِي لَيْسَ يُعْلِمُهُ سَمْعِي بِسِرَّ ٱلَّذِي قَدْ كَأَنَّ نَاجَانِي ١١٢ ﴿ فِي ٱلتَّاجِ ﴾ : إِنَّ بَعْضَ مُلُولَتُ ٱلْعَجَمِ ٱسْتَشَارَ وَزِيرَ يْهِ • فَقَالَ أَحَدُهُمَا : لَا يَنْبَغِي لِلْمَلِكِ أَنْ يَسْتَشيرَ مِنَّا أَحَدًا إِلَّاخَالِيَّا • فَإِنَّهُ أَمْوَتُ للسّرّ وَأَخْزَمُ لِلرَّأْيِ وَأَجْدَرُ بِٱلسَّالَامَةِ وَأَعْنَى لِبَعْضَنَا مِنْ غَائِلَةٍ بَعْضٍ. فَإِنَّ إِفْشَاءَ ٱلسِّرّ لِرَجُل وَاحِدٍ أَوْتَقُ مِنْ إِقْشَائِهِ إِلَى ٱثْنَيْن . وَإِفْشَاءَهُ إِلَى تَلاَئَةٍ كَا فَشَائِهِ إِلَى جَمَاعَةٍ مَ فَإِذَا كَانَ ٱلسَّرُّ عِنْدَ وَاحِدِكَانَ أَحْرَى أَنْ لَا يَظْهَرَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً • وَإِنْ كَانَ عِنْدَ ٱ ثُنَيْنِ دُخَلَتْ عَلَى ٱلْمُلك ٱلشُّهَٰ؎َ ۗ وَٱتَّسَعَتْ عَلَى ٱلرَّجُلِينِ ٱلْمَعَادِيضُ فَإِنْ عَاقَبَهُمَا عَاقَبَ ٱثْنَيْن بذنب وَاحِدٍ • وَإِنِ أُتَّهَمَهُمَا أُتَّهَمَ رَبِنًا بِجِيَانَةِ مُجْرِمٍ • وَإِنْ عَفَا عَهْمًا كَانَ ٱلْمَفْوُ عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَا ذَنْتَ لَهُ وَعَنِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَبَّةَ مَعَهُ

الغيبة

١١٣ عَابَ رَجُلْ رَجُلَاعِنْدَ بَعْضِ ٱلْأَشْرَافِ فَقَالَ لَهُ : قَدِ ٱسْتَذَلَّتُ عَلَى كَثْرَةِ عُنُوبِ ٱلنَّاسِ ، لِأَنَّ طَالِبَ ٱلْمُنُوبِ عَلَى كَثْرَةِ عُنُوبِ ٱلنَّاسِ ، لِأَنَّ طَالِبَ ٱلْمُنُوبِ إِنَّا يَطْلُبُهَا بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْهَا ، أَمَا تَعْفَتَ قَوْلَ ٱلشَّاعِرِ لَا يَعْدَرُ مَا فِيهِ مِنْهَا ، أَمَا تَعْفَتَ قَوْلَ ٱلشَّاعِرِ لَا يَعْدَرُ مِنْ مَسَاوِيكا لَاتُهُ عَنْ مَسَاوِيكا لَاتُهُ عَنْ مَسَاوِيكا

وَٱذْكُرْ عَاسِنَ مَا فِيهِمْ إِذَا ذُكُرُوا وَلَا تَعِبْ أَحَدًا مِنْهُمْ عِمَا فِيكَا (لابن عبد ربّهِ)

فَالَ أَبْنُ ٱلْحَاجِ ٱلدَّ لَفِيقُ:

إِنَّ ٱلْكَرِيمَ ٱلَّذِي تَبْقَ مَوَدَّ تُهُ وَيَحْفَظُ ٱلسِّرَّ إِنْ صَافَى وَإِنْ صَرَمَا لَيْسَ ٱلْكَرِيمُ ٱلَّذِي إِنْ غَابَ صَاحِبُهُ بَثَّ ٱلَّذِي كَانَ مِنْ أَسْرَادِهِ عَلِمَا مَثَا اللَّهِ عَلَمَا مَثَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهُ مَثَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَسْرَادِهِ عَلَمَا اللَّهُ مِنْ أَسْرَادِهِ عَلَمَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَامِمُ مَا مُعَلّمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا مُعَامِمُ مَا مُ

تَوَهَّمَ أَنَّ ٱلْوِدَّ غَــيْرُ حَقِيقٍ إِذَا مَا كُتَمَتْ ٱلسَّرَّ عَمَّنَ أُودُّهُ وَكُمْ أَخْفِعَنْهُ ٱلسِّرَّ مِنْضَنَّةٍ بِهِ ۗ وَلَكِنَّنِي أَخْشَى صَدِيقَ صَدِيقَ قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِين هَمَّاذِ غَيَّابِ مَشَّاءٍ بْمَيْمٍ. وَحَسْبُكَ بِالنَّمَّامِ خِسَّةً وَرَذِيلَةً سُقُوطُهُ وَضَعَتْ ۗ ( وَٱلْهَمَّازُ ٱلْمُغْتَابُ ٱلَّذِي لِمَأْكُلُ كُومَ ٱلنَّاسِ ٱلطَّاعِنُ فِيهِمْ) • قَالَ حَكَيْمُ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرَارُكُمْ • قَالُوا : بَلَى • قَالَ : شِرَارُكُمْ ٱلْمَشَاوْنَ بِٱلنَّميهَ اتِّ ٱلْمُفْسِدُونَ بَيْنَ ٱلْأَحِبَّةِ ٱلْبَاعُونَ ٱلْمُيُوبَ . وَقِيلَ مَلْمُونَ ذُو ٱلْوَجْهَيْنِ . مَلْغُونْ ذُو ٱللَّسَانَيْنِ . مَلْغُونْ كُلُّ شَغَّاز . مَلْغُونْ كُلُّ قَتَّاتٍ . مَلْغُونْ مُكُلُّ غُلُّم مَ مَلْعُونُ كُلُّ مَنَّانٍ ( وَٱلشَّغَّازُ ٱلْعُصَرَّ شُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ يُلْقِي بَيْنَهُمْ ٱلْعَدَاوَةَ . وَٱلْقَتَّاتُ ٱلنَّمَّامُ . وَٱلْمَنَّانُ ٱلَّذِي يَعْمَلُ ٱلْخَيْرَ وَيَنُّ بِهِ ﴾ . قَالَ آخَرُ : ٱحْذَرُوا أَعْدَاءَ ٱلْفَقُولِ وَلُصُوصَ ٱلْمَوَدَّاتِ . وَهُمُ ٱلسُّمَاةُ وَٱلنَّمَّامُونَ • إِذَا سَرَقَ ٱلنُّصُوصُ ٱلْمَاعَ سَرَقُوا هُمُ ٱلْمَودَّاتِ • وَفِي ٱلمُثلِ ٱلسَّارِ : مَنْ أَطَاعَ ٱلْوَاشِيَ ضَيَّعَ ٱلصَّدِيقَ وَقَدْ ثُقْطَعُ ٱلشَّجَرَةُ فَتَلْبُتُ

وَيَقْطَعُ ٱللَّهُمَ ٱلسَّيْفُ فَيَنْدَمِلُ وَٱللِّسَانُ لَا يَنْدَمِلُ جُرْحُهُ وَ قَالَ صَالِحُ أُنْ عَدْ ٱلْقُدُّوسِ:

أَنَاصِحُ أَمْ عَلَى غِشْ يُنَـاجِينِي يَدُ لَشُجُ وَأَخْرَى مِنْكَ تَأْسُونِي قُلْ إِلَّذِي لَسْتُ أَدْرِي مِنْ مَلَوُّنهِ إِنَّى لَأْكُثُرُ مِمَّا سُمَّتَنَى عَجَبًا تَغْتَابُنِي عِنْدَ أَقْوَام وَتَمَّدَخْني فِي آخَرِينَ وَكُلُّ عَنْكَ يَأْتِيني فَأَكُفُفْ لِسَانَكَ عَنْ شَتْمِي وَتَزْيِينِي هْذَانِ شَيْئَانِ قَدْ نَافَيْتَ بَيْنَهُمَـا ١١٤ ۚ وَقَالَ ٱلْمَأْمُونُ : ٱلنَّمسَــةُ لَا تَقْرَبُ مَوَدَّةً إِلَّا أَفْسَنَتْهَا • وَلَا عَدَاوَةً إِلَّاجَدَّ مَنْهَا وَلَا جَمَاعَةً إِلَّا بِدَّدَتْهَا : ثُمَّ لَا بُدَّ لِمَنْ عُرِفَ بِهَا وَنُسبَ إِلَيْهَا أَنْ نُجْتَلَ وَنُحَافَ مِنْ مَعْرَفَتِهِ وَلَا يُوثَقَ بَمَكَانِهِ • وَأَنْشَدَ بَعْضُهُمْ • مَنْ نَمَّ فِي ٱلنَّاسِ لَمْ تُؤْمَنُ عَقَادِ بُهُ عَلَى ٱلصَّدِيقِ وَلَمْ تُؤْمَنُ أَفَاعِيهِ كَٱلسَّيْلِ بِٱللَّيْلِ لَا يَدْرِي بِهِ أَحَدُ مِنْ أَيْنَ جَا ۚ وَلَا مِنْ أَيْنَ يَأْتِيهِ أَلْوَيْلُ للْعَهْدِ مِنْهُ كَيْفَ يَنْقُضُهُ ۗ وَٱلْوَيْلُ لْلُودٌ مِنْهُ كَيْفَ يُفْنِيهِ (للابشيهي)

#### الصدق والكذب

٥١٥ قَالَ عَلِي ثُنُ عُبَيْدَةَ : ٱلْكَذِبُ شِعَارُ ٱلْجِيَانَةِ وَتَحْرِيفُ ٱلْعِلْمِ وَخَوَاطِرُ ٱلزُّودِ وَتَسْوِيلُ أَضْغَاثِ ٱلنَّفْسِ وَٱعْوِجَاجُ ٱلتَّرْكِيبِ وَٱحْتِلَافَ ٱلْبُنْيَةِ . وَعَنْ خُمُولِ ٱلذِّكْرِ مَا يَكُونُ صَاحِبُهُ قَالَ أَعْرَابِي ۗ لِأَبْنِهِ وَسَمِعَهُ ٱلْبُنْيَةِ . وَعَنْ خُمُولِ ٱلذِّكْرِ مَا يَكُونُ صَاحِبُهُ قَالَ أَعْرَابِي ۗ لِأَبْنِهِ وَسَمِعَهُ لَلْنُقَابِ الْمُشْدِدِ بِكَذِبِهِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلْمَ لَلْمُ لَلْكُذَابِ ٱلْمُشْدِدِ بِكَذِبِهِ وَ إِنَّمَا يَدُلُ عَلَى عَلِيهِ وَيَتَعَرَّضُ لِلْمِقَابِ مِنْ رَبِّهِ . فَٱلْآثَامُ لَهُ عَادَةٌ . وَٱلْأَخْبَارُ عَنْهُ عَنْهُ وَيَتَعَرَّضُ لِلْمِقَابِ مِنْ رَبِّهِ . فَٱلْآثَامُ لَهُ عَادَةٌ . وَٱلْأَخْبَارُ عَنْهُ

مَتَضَادَة أَنْ إِنْ قَالَ حَقَّاكُمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ أَرَادَ خَيْرًا كُمْ يُوَفَّقْ فَهُو ٱلْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ بِفِعَالِهِ وَٱلدَّالُّ عَلَى فَضِيَحته بِمَقَالِهِ وَفَمَا صَحَّ مِنْ صِدْقِهِ نُسِبَ إِلَى غَيْرِهِ وَمَا صَحَّ مِنْ كَذِبِ غَيْرِهِ نُسِبَ إِلَيْهِ (لابن عبد ربه) قالَ بَعْضُهُمْ :

إِيَّاكَ مِنْ كَذِبِ ٱلْكَذُوبِ وَإِفْكِهِ فَلَرُبَّا مَزَجَ ٱلْيَقِينَ بِشَكِهِ وَلَرُبًّا صَحِكَ ٱلْكَذُوبُ تَفَصَّهًا وَبَكِي مِنَ ٱلشَّيْءُ ٱلَّذِي لَمْ يُبْكِهِ وَلَرُبًّا صَمَتَ ٱلْكَذُوبُ تَغَلَّقًا وَشَكَا مِنَ ٱلشَّيْءُ ٱلَّذِي لَمْ يُشْكِهِ وَلِمُ مَّ صَمَّتُ ٱلْكَانِهِ وَبَضَمْتِهِ وَبُصَمْتِهِ وَبُحَمَّا فِهِ وَبُحُمْهِ وَبُحَمَّا فِهِ وَبُحُمْهِ وَبُحَمَّا فِهِ وَبُحُمْهِ وَبَصَمْتِهِ وَبُحَمَّا فِهِ وَبُحُمْهِ وَبُحَمَّا فِهِ وَبُحُمْهِ وَبُحَمَّا فِهِ وَبُحُمْهِ وَبُحَمَّا فِهِ وَبُحُمْهِ وَبُحَمَّا فِهِ وَبُحَمَّا فِهِ وَبُحَمَّا فِهِ وَبُحَمَّا فِهِ وَبُحَمَّا فِهِ وَبُحَمَّا فَهُ وَالْمَعَ وَالْمَعَ وَالْمَعَالِهِ وَالْمَعْمِي وَالْمَعْمِي وَالْمَعْمِي وَالْمَعْمِي وَالْمَعْمِي وَالْمَعْمِي وَالْمَعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمِنْمِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعْمِي وَالْمِعْمِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمِعْمِي وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعْمِي وَالْمِعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمِعْمِي وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمِعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعِم

الله عَلَمَ الْمُرَاحُ وَتَنْهَى عَنْهُ وَهَالَ : الْمُرْاحُ مِنْ أَدْ يَى مَنْزِلَتِهِ إِلَى أَقْصَاهَا عَشَرَةُ أَبُواجُ وَتَنْهَى عَنْهُ وَهَالَ : الْمُزَاحُ مِنْ أَدْ يَى مَنْزِلَتِهِ إِلَى أَقْصَاهَا عَشَرَةُ أَبُواجُ الْمُزَاحُ اللهَّهَاءِ عَشَرَةُ أَبُواجُ الْمُزَاحُ اللهَّهَاءِ عَشَرَةُ أَبُواجُ اللهَّونِ اللهُّهَاءِ عَلَيْهِ اللهُّهَ اللهُّهَ اللهُ اللهُ

ٱلْمِرْجَلِ وَيَرْمِيهِ مِثْلَ ٱلْجَنْدَلِ وَثُمَّ يَقُولُ : إِثَّا كُنْتُ أَمْزَحُ وَأَخَذَ هٰذَا اللهُ عَمُودُ بْنُ ٱلْحُسَنِ ٱلْوَرَّاقُ فَقَالَ :

تَلْقَى ٱلْقَتَى يَلْقَى أَخَاهُ وَخِدْنَهُ فِي لِحْنِ مَنْطِقِهِ عِمَا لَا يُغْفَرُ وَيَقُولُ كُنْتُ مُمَازِحًا وَمُلَاعِبًا هَيْهَاتِ نَارُكَ فِي ٱلْحَشَى تَتَسَعَّرُ وَيَقُولُ كُنْتُ مُمَازِحًا وَمُلَاعِبًا هَيْهَاتِ نَارُكَ فِي ٱلْحَشَى تَتَسَعَّرُ أَوْمَا عَلِمْتَ وَكَانَ جَهْلُكِ غَالِبًا أَنَّ ٱلْمُزَاحِ هُوَ ٱلسِّبَابُ ٱلْأَصْغَرُ أَوْمَا عَلِمْتَ وَكَانَ جَهْلُكِ غَالِبًا أَنَّ ٱلْمُزَاحِ هُوَ ٱلسِّبَابُ ٱلْأَصْغَرُ (للقيرواني)

### الصداقة وخلوص المودة

١١٧ (قِيلَ فِي ٱلْمُبْهِجِ) : ٱلصَّدِيقُ ٱلصَّدْوَ ثَانِي ٱلنَّفْسِ وَ ٱللَّهُ الْمَعْنَى وَ (وَمِنْهُ) ٱلصَّدِيقُ الصَّدْوَ فَ كَالشَّقِيقِ الشَّفُوقِ وَ (وَمِنْهُ) ٱلصَّدِيقُ عُمْدَةُ الصَّدِيقِ عَمْدَةُ الصَّدِيقِ وَعُدَّنُهُ وَنُصْرَ نَهُ وَعُقْدَتُهُ وَ وَرَبِيعُهُ وَزَهْرَ أَهُ وَمُشَارِيهِ وَزَهْرَ نُهُ وَ وَعَدْ نَهُ وَعَقَدَ نُهُ وَ وَمَثَلُ الصَّدِيقِ وَمُشَارِيهِ وَزُهْرَ نَهُ وَمَنْهُ الطَّدِيقِ وَمُشَارِيهِ وَزُهْرَ نَهُ وَمَنْ وَمَثَلُ الصَّدِيقِ الصَّدِيقِ الْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَاللّهِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَاللّهِ وَالْمَالِيقِ وَاللّهِ وَالْمَالِيقِ وَاللّهِ وَاللّهَ اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَالِيقِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمَالِيقِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمَالُولُهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مَا ضَاعَ مَنْ كَانَ لَهُ صَاحِبٌ يَقْدِرُ أَنْ يُصْلِحَ مِنْ شَانِهِ فَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ بِإِخْوَانِهِ فَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ بِإِخْوَانِهِ

١١٨ قَالَ أَبُوتُمَّامٍ:

ذُو ٱلْوِدِ مِنِي وَذُو ۗ ٱلْمُرْبَى مَنْزِلَةٍ وَإِخْوَتِى أَسْوَةٌ عِنْدِي وَإِخْوَانِي عِصَابَةٌ عَنْدِي وَإِخْوَانِي عِصَابَةٌ جَاوِرَتْ آدَابُهُمْ أَدَبِي فَهُمْ وَإِنْ فُرِهُوا فِي ٱلْأَرْضِ جِيرَانِي أَرْوَا خُنَا فِي مَكَانِ وَاحِدٍ وَغَدَتْ أَبْدَانُنَا بِشَآمٍ أَوْ خُرَاسَانِ

قَالَ غَيْرُهُ:

إِنَّ ٱلصَّدَافَةَ أُولَاهَا ٱلسَّلَامُ وَمِنْ بَعْدِ ٱلسَّلَامِ طَعَامُ ثُمَّ تَرْجِيبُ وَبَعْدَ ذَاكَ كَرَمُ فِي مُلَاطَفَة وَضِعْكُ ثَغْرِ وَإِحْسَانُ وَتَقْرِيبُ وَأَصْلُ ذَٰ لِكَ إِنْ تَبْغِي شَمَا لِلَهَا بَيْنَ ٱلْأَجِبَةِ تَأْيِيدٌ وَتَأْدِيبُ وَأَصْلُ ذَٰ لِكَ تَهْذِيبٌ وَتَرْدِيبُ لَمْ تَنْسُ غَيْبًا وَلَمْ تَمُلُوا إِذَا حَضَرُوا قَدْ زَانَ ذَٰ لِكَ تَهْذِيبٌ وَتَرْدِيبُ وَتَرْدِيبُ إِنَّ ٱلْكَرَامَ إِذَا مَا صَادَفُوا صَدَفُوا لَمْ يَشْهِمْ عَنْهُ تَرْغِيبُ وَتَرْهِيبُ قَالَ أَبُوا مِنْ اللّهِ فِي ٱلدِّينِ ٱلمَوْصِلِيُّ :

قَالَ أَنُوا مِنْ اللّهُ مِنْ ٱلدِّينِ ٱلمَوْصِلِيُّ :

لَا تَنْسُبُونِي يَا ثِقَاتِي إِلَى غَدْرِ فَلَيْسَ ٱلْغَدْرُ مِنْ شِيمَتِي أَفْسَمَ أَلْفَدُرُ مِنْ شَيمَتِي أَفْسَمَتُ إِلَاّ مَنْ عَيْشَنَا وَبِاللَّسَرَّاتِ ٱلَّتِي وَلَّتِ وَلَّتِ إِلَّا مَا مُلَتِ وَعُقْدَةُ ٱلْمِيشَاقِ مَا خُلَتِ إِلَيْ عَلَى عَهْ مِهِم لَم أَخُلْ وَعُقْدَةُ ٱلْمِيشَاقِ مَا خُلَتِ إِلَيْ عَلَى عَلَى عَهْ مِهِم لَم أَخُلْ وَعُقْدَةُ ٱلْمِيشَاقِ مَا خُلَتِ اللَّهُ عَلَى فِي أَخْبَارِ عَلَوِيّةً ٱلْمُنُونِ أَنَّهُ وَخُل اللَّهُ اللَّهُ وَمُلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُوالِمُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعُلِمُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

يَوْمَاعَلَى ٱلْأَمُونِ وَهُوَ يَرْفُصُ وَيُصَفِّقُ بِيَدَيْهِ وَيُغَنِّي بِهٰذَيْنِ ٱلْبَيْتُ يْنِ : عَذِيرِي مِنَ ٱلْإِنْسَانِ لَا إِنْ جَفَوْتُهُ صَفَالِي وَلَا إِنْ صِرْتُ طَوْعَ يَدَيْهِ وَ إِنِّي لَمُشْتَ اَقُ إِلَى ظِلِّ صَاحِبٍ يَرُوقُ وَيَصْفُو إِنْ كَدُرْتُ عَلَيْهِ فَسَمِعَ ٱلمَّأْمُونُ وَجَمِيعُ مَنْ حَضَرَ ٱلْجُلِسَ مِنَ ٱلْغَنِّينَ وَغَيْرِهِمْ مَا لَمْ يَعْرِفُوا وَٱسْتَظْرَفَهُ ٱلْمَأْمُونُ . وَقَالَ : أَدْنُ يَا عَلَوِيَّهُ وَرَدِّدْهَا . فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ . فَقَالَ ٱلْمَامُونُ : يَا عَلَوِيَّهُ خُذِ ٱلْخِلَافَةَ وَأَعْطِنِي هٰذَا ٱلصَّاحِبَ (ليها - الدين )

١٢٠ قَالَ بَشَّادُ بِنُ يُرْدٍ:

خَيْرُ إِخْوَانِكَ ٱلْمُشَارِكُ فِي ٱلْدِرِّوَأَيْنَ ٱلشَّرِيكُ فِي ٱلْمِرِ آَيْنَا الشَّرِيكُ فِي ٱلْمِرِ آَيْنَا الشَّرِيكُ فِي ٱلْمِرِ آَيْنَا الشَّرِيكُ فِي ٱلْمَرِيكَ وَإِنْ عِبْتَ كَانَ سَمْعًا وَعَيْنَا أَنْتَ فِي مَعْشَرٍ إِذَا غِبْتَ عَنْهُمْ بَدَلُوا كُلَّ مَا يَزِينُكَ شَيْنَا وَإِذَا مَا رَأُوكَ قَالُوا جَمِيعًا أَنْتَ مِنْ أَكْرَم ٱلْبَرَايَاعَلَيْنَا وَإِذَا مَا رَأُوكَ قَالُوا جَمِيعًا أَنْتَ مِنْ أَكْرَم ٱلْبَرَايَاعَلَيْنَا مَا أَرْى لِلْأَنَامِ وِدًّا صَمِيعًا مَا رَكُلُ ٱلْوَدَادِ زُورًا وَمَيْنَا مَا أَرْى لِلْأَنَامِ وِدًّا صَمِيعًا مَا رَكُلُ ٱلْوَدَادِ زُورًا وَمَيْنَا مَا لَكُلُ اللَّهُ الْمَا أَنْ مِنْ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْولُونَ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْمِنَالُولُومُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُعِلَّةُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنَالِمُ ا

إِذَا كُنْتَ فِي كُلِّ ٱلْأُمُورِ مُعَاتِبًا صَدِيقَكَ لَمْ تَلْقَ ٱلَّذِي لَا تُعَاتِبُهُ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَشْرَبُ مِرَارًا عَلَى ٱلْقَذَى ظَمِنْتَ وَأَيْ ٱلنَّاسِ تَصْفُو مَشَادِ بُهُ فَعِيْرُ وَاحِدًا أَوْصِلْ أَخَاكَ فَإِنَّهُ مُقَادِفُ ذَنْبٍ مَرَّةً وَمُجَانِبُهُ فَعِيْرُ وَاحِدًا أَوْصِلْ أَخَاكَ فَإِنَّهُ مُقَادِفُ ذَنْبٍ مَرَّةً وَمُجَانِبُهُ مَعَادِ فَعَالَ مَعَمَّد بَنِ حَاذِم ٱلْبَاهِلِيّ صَدِيقٌ عَلَى طُولِ اللَّهُ الْمَ مَ فَعَالَ مَعَمَّد بَنِ حَاذِم الْبَاهِلِيّ صَدِيقٌ عَلَى طُولِ اللَّهُ الْمَ مَ فَعَالَ مَعَمَّد بَنِ حَاذِم الْبَاهِلِيّ صَدِيقٌ عَلَى طُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُعَلِّلًا لَكَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَصَلَّ ٱلْمُلُوكُ إِلَى ٱلتَّعَالِي وَوَقَا ٱلْمُلُوكِ مِنَ ٱلْمُحَالِ مَالِي رِأَ يُشُكَ لَا تَدُو مُ عَلَى ٱلْمَوَدَّةِ لِلرِّجَالِ إِنْ كَانَ ذَا أَدَبٍ وَظَرْ فِأْلْتَ ذَاكَ أَخُو صَلَالِ أَوْكَانَ ذَا نَسْكِ وَدِينِ قُلْتَ ذَاكَ مِنَ ٱلْقَالِ أَوْكَانَ فِي وَسَطِمِنَ ٱلْأَمْرَيْنِ قُلْتَ يُدِيعُ مَالِي فَمِثْلَ ذَا تُكَانَّكَ أَمْنَكَ تَبْتَغِي رُتَبَ ٱلْمَالِي قَالَ ٱلْذَانَ مِنْ مَأَنْ ذَا ذَن يَمْهُ `أَصْحَاراً لَكَاد :

١٢٢ قَالَ ٱلْعَنْزِيُّ وَأَنْشَدَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَحِمَّادٍ:

كُمْ مِنْ أَخِ لَكَ لَسْتَ تُنكُرُهُ مَا دُمْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فِي يُسْرِ مُتَصَنِّهُ لَكَ فِي مُودَّتِهِ يَلْقَاكَ بِالتَّرْحِيبِ وَالْبِشْرِ يُطْرِي الْوَفَاء وَذَا الْوَفَاء وَيَلْحِي الْفَدْرَ مُحْتَمِدًا وَذَا الْفَدْرِ فَا الْفَدْرِ فَعْتَمِدًا وَذَا الْفَدْرِ فَا الْفَدْرِ فَا الْفَدْرِ عَلَيْكَ عَدَا مَعَ الدَّهْرِ فَإِذَا عَدَا وَالدَّهْرُ ذُو غِيرٍ دَهْرُ عَلَيْكَ عَدَا مَعَ الدَّهْرِ فَإِذَا عَدَا وَالدَّهْرُ ذُو غِيرٍ دَهْرُ عَلَيْكَ عَدَا مَعَ الدَّهْرِ فَإِذَا عَدَا وَالدَّهْرُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَعَلَيْكَ عَدَا مَعَ الدَّهُ وَعَلَيْكُ عَدَا مَعَ اللَّهُ وَعَلَيْكُ عَدَا مَعَ الدَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ وَاعِدَةُ فَى الْعُشْرِ إِمَّاكُنْ اللَّهُ وَاعِدَةٌ فِي الْعُشْرِ إِمَّاكُنْ اللَّالَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَ

أَتَزْعُمْ أَنَّكَ أَلْخِذْنُ ٱلْفَدَّى وَأَنْتَ مُصَادِقْ أَعْدَايَ حَقَا إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَلَيْسَ أَخُوكَ الدَّامِمُ الْمَهْدِ بِالَّذِي يَذُمُّكَ إِنْ وَلَى وَيُرْضِيكَ مُقْبِلًا وَلَيْسَ أَخُوكَ الدَّامِ اللَّهُ مُنْ إِذَا الْأَمْرُ أَعْضَلَا وَصَاحِبُكَ الْأَدْنَى إِذَا الْأَمْرُ أَعْضَلَا وَلَكِنْ أَخُوكَ اللَّامِ اللَّامِ أَعْضَلَا وَصَاحِبُكَ الْأَدْنَى إِذَا اللَّامِ أَعْضَلَا وَلَكِنْ أَضْنَافٍ . قَرْعُ بَائِنْ مِنْ أَصْلِهِ اللهِ عَالَ الْعِتَا بِيُ اللَّهُ وَانْ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ . قَرْعُ بَائِنْ مِنْ أَصْلِهِ

وَخَلِيلٍ لَمْ أَخْفُ سَاعَةً فِي دَمِي كَفَّيْهِ ظُلْمًا قَدْ غَمَنْ كَانَ فِي سِرِّي وَجَهْرِي ثِقَتِي لَسَتُ عَنْ هُ فِي مُهِم أَحْتَرِسُ سَتَرَ ٱلْبُغْضَ بِأَلْفَاظِ ٱلْمُوَى وَٱدَّعَى ٱلْوِدَّ بِغِشْ وَدَلَسْ الله وَدَلَسْ الله وَالله وَدَلَسْ الله وَالله وَدَكَسْ الله وَالله وَدَكَسْ الله وَالله وَدَكَسْ الله وَدَكَسْ الله وَالله وَدَكَسْ الله وَالله وَدَكَسْ الله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَ

وَصَاحِبٍ صَّانَ لِي وَكُنْتُ لَهُ أَشْفَقَ مِنْ وَالِدٍ عَلَى وَلَدِ
كُنَّا كَسَاقَ تَسْعَى بِهَا قَدَمْ أَوْ كَذِرَاعِ نِيطَتْ إِلَى عَضُدِ
حَتَّى إِذَا دَبَّتِ ٱلْخَوَادِثُ فِي عَظْمِي وَحَلَّ ٱلزَّمَانُ مِنْ عُقَدِي
إِحْوَلَّ عَنِي وَكَانَ يَنْظُرُ مِنْ طَرْفِي وَيَرْمِي بِسَاعِدِي وَيدِي
الْحُولَ عَنِي وَكَانَ يَنْظُرُ مِنْ طَرْفِي وَيَرْمِي بِسَاعِدِي وَيدِي
١٢٥ قَالَ بَمْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: أَلْإِخَا حَوْهَرَةٌ رَقِيقَةٌ وَهِمِي مَا لَمْ ثَرِقَهَا
وَتَحْرُ سَهَا مُعَرَّضَةٌ لِلْا فَاتِ فَرُضِ ٱلْأَبِي بَالْجُدَاء لَهُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى وَثَيْهِ وَيَهُ لِهُ وَيَا لَكُ مَنْ ظَامَ كَ وَٱلرَّضَا حَتَّى لَا اللّهُ عَلَى لَا اللّهِ عَلَى لَا اللّهِ عَلَى لَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

تَسْتَكُثِرَ مِنْ نَفْسِكَ بِٱلْفَضِّلِ وَلَامِنْ أَخِيكَ بِٱلتَّقْصِيرِ • ( وَ لِمُحْمُودٍ الْوَرَّاقِ) :

لَا بِرَّ أَعْظَمُ مِنْ مُسَاعَدَةٍ فَاشْكُوْ أَخَاكَ عَلَى مُسَاعَدَتِهُ وَإِذَا هَفَا فَأْقِلُهُ هَفُوَتُهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْكَ كَعَادَتِهُ فَالصَّفْحُ عَنْ زَلَلِ الصَّدِيقِ وَإِنْ أَعْيَاكَ خَيْرٌ مِنْ مُعَانَدَتِهُ فَالصَّفْحُ عَنْ زَلَلِ الصَّدِيقِ وَإِنْ أَعْيَاكَ خَيْرٌ مِنْ مُعَانَدَتِهُ فَالصَّفْحُ عَنْ زَلَلِ الصَّدِيقِ وَإِنْ أَعْيَاكَ خَيْرٌ مِنْ مُعَانَدَتِهُ المِشْرَةِ :

أُوَاصِلُ مَن هُويتُ عَلَى خَلَالِ أَذُودُ بِهِنَ لَيْآتِ الْفَالِ وَأَخْفَظُ سِرَّهُ وَٱلْفَيْبَ مِنْ لُهُ وَأَرْعَى عَهْدَهُ فِي كُلِّ حَالِ وَفَا لَا يَخُولُ بِهِ ٱنْتِكَاتُ وَوِدُ لَا يُخُونُهُ اللّيَالِي وَفَا لَا يَخُولُهُ عَلَى عُمْرٍ وَيُنْفِذُ حُكْمَهُ فِي سِرِ مَالِي وَأُوثُوهُ عَلَى عُمْرٍ وَيُنْفِذُ حُكْمَهُ فِي سِرِ مَالِي وَأَفْهُ نُهُ نَبُوهَ ٱلْإِذْلَالِ مِنْ لَا أَنْفَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَإِخْوَانِ أَتَّخِذَ تُهُمُ دُرُوعًا فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلأَعَادِي وَخَلْتُهُمُ سِهَامًا صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُوَّادِي وَخَلْتُهُمُ سِهَامًا صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُوَّادِي وَوَالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبْ لَقَدْ صَدَقُوا وَلَكِنْ فِي فَسَادِ وَقَالُوا قَدْ سَعَيْنَا كُلَّ سَعْي لَقَدْ صَدَقُوا وَلَكِنْ فِي فَسَادِ وَقَالُوا قَدْ سَعَيْنَا كُلَّ سَعْي لَقَدْ صَدَقُوا وَلَكِنْ فِي فَسَادِ وَقَالُوا قَدْ شَعَيْنَا كُلَّ سَعْي لَقَدْ صَدَقُوا وَلَكِنْ فِي فَسَادِ وَقَالُوا قَدْ شَعَيْنَا كُلَّ سَعْي القَدْ صَدَقُوا وَلَكِنْ فِي فَسَادِ وَلَا شَدَ عَلَى ثُنْ أَبِي طَالِبٍ :

فَلا تَصْعَبْ لَخَا ٱلسُّوءِ ۗ وَإِيَّاكَ وَإِيَّاهُ

فَكُمْ مِنْ جَاهِلِ أَوْدَى حَلِيها حِينَ آخَاهُ يُقَاسُ ٱلْمَرْ عِلْلَمْ إِذَا مَا ٱلْمَرْ مَا شَاهُ وَفِي ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلنَّاسِ مَقَا يِيسْ وَأَشْبَاهُ وَفِي ٱلْعَيْنِ عَلَى ٱلْعَيْنِ إِذَا تَنْطِقُ أَفْوَاهُ وَلَمْقَلْبِ عَلَى ٱلْقَلْبِ دَلِيلٌ حِينَ يَلْقَاهُ كَتَبُ ٱلْمُعْتَصِمُ صَاحِبُ ٱلْمَرِيَّةِ إِلَى ٱبْنِ عَمَّادٍ:

وَزَهَّدَ فِي فِي النَّاسِ مَعْرِفَتِي بِهِمْ وَطُولُ الْخَتِبَادِي صَاحِبًا بَعْدَ صَاحِبِ فَلَمْ تُرِنِي الْأَيَّامُ خِلَّا تَسُرُّ فِي مَبَادِيهِ إِلَّا سَاءَنِي فِي الْعَوَاقِبِ وَلَا كَانَ إِحْدَى الْمَانِي وَلَا كَانَ إِحْدَى الْمَانِي وَلَا كَانَ إِحْدَى الْمَانِي وَلَا كَانَ إِحْدَى الْمَانِي الرَّعْدِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْ

١٢٨ قَالَ عَبْدُ ٱلرَّحَمَانِ ٱبْنُ أُمْ ٱلْحَكَمِ لِعَبْدِ ٱلْمَكِ بْنِ مَ ْ وَانَ فِي مَوَاعِدَ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَهَطَلَهُ مِهَا : نَحْنُ إِلَى ٱلْفَعْلِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَى ٱلْقُولِ. وَأَغَامُ أَنَّكَ لَا نَسْتَحِقُ ٱلشَّكُرَ وَأَغَامُ أَنَّكَ لَا نَسْتَحِقُ ٱلشَّكُرَ وَأَنْتَ بِالْإِنْجَاذِكَ ٱلْوَعْدَ وَٱسْتَثْمَامِكَ ٱلْمُوْوفَ. قَالَ أَبُو مُسَلَّمَ ٱلْخُولَانِيْ : إِلَّا بِإِنْجَاذِكَ ٱلْوَعْدَ وَٱسْتَثْمَامِكَ ٱلْمُوْوفَ. قَالَ أَبُو مُسَلَّمَ ٱلْخُولَانِيْ : إِلَّا بِإِنْجَاذِكَ ٱلْمُؤُوفِ فِي ٱلْفُلُوبِ وَأَبْرَدَهُ عَلَى ٱللَّاكَ مَمْرُوفَ مُنْتَظَلَ إِلَى اللَّهُ وَعَلِيمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## في التواضع وأككبر

١٢٩ إِعْلَمْ أَنَّ ٱلْكِبْرَ وَٱلْإِعْجَابَ يَسْلُبَانِ ٱلْفَضَائِلَ. وَيُحْسِبَانِ ٱلْرَّذَائِلَ. وَحَسْبُكَ مِنْ رَذِيلَةٍ تَمْعُمْنِ سَمَاعِ ٱلنَّصْعِ وَقَبُولِ ٱلنَّادَةِ مِنَ النَّا أَلْفِ. وَتَسْلُ ٱلرَّنَاسَةَ وَٱلسَّيَادَةَ . وَٱلْكِبْرُ يَكْسِ ٱلْمَقْتَ وَيَمْعُ مِنَ ٱلتَّأْلُفِ. وَلَمْ تَزَلِ ٱلْحُكَمَا الْمَعْبَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ : وَدِدتُ أَنِي مِثْلُكَ فِي ظَنِكَ وَأَنَّ رَجُلْ يَخْتَالُ فِي مَشْهِ فَقَالَ : رَجُلْ رَجُلًا يَخْتَالُ فِي مَشْهِ فَقَالَ : جَمَلَنِي مِثْلُكَ فِي مَشْهِ فَقَالَ : جَمَلَنِي مِثْلُكَ فِي مَشْهِ فَقَالَ : جَمَلَنِي مِثْلُكَ فِي نَفْسِي ( للابشيهي) وَلَا جَعَلَنِي مِثْلُكَ فِي نَفْسِي ( للابشيهي) قَالَ : وَلَا جَعَلَنِي مِثْلُكَ فِي نَفْسِي ( للابشيهي) قَالَ نَعْمُهُمْ :

قُلْ لِلَّذِي تَاهَ فِي دُنْكَاهُ مُفْتَخِرًا ضَاعَ ٱفْتِخَادُكَ بَيْنَ ٱلْمَاءِ وَٱلطِّينِ إِذَا تَفَقَدتَ فِي ٱلْأَجْدَاثِ مُعْتَبِرًا هُنَاكَ تَنْظُرُ يَيْجَانَ ٱلسَّلَاطِينِ

وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا أَلْقُولِ قَوْلُ ٱلْقَائِلِ:

يَا صَاحِ لَا تَكَ بِالْمَلْكَاءِ مُفْتَخِرًا إِن كُنْتَ لَمْ تُولِ نَفْعًا قَطُّ بُلْ ضَرَرَا إِن كُنْتَ لَمْ تُولِ نَفْعًا قَطُّ بُلْ ضَرَرَا إِنّي أَرَى شَجَرَ ٱلصَّفْصَافِ مُرْ تَفِعًا إِلَى ٱلْمُلُوِّ وَلَكِنْ لَا أَرَى ثَمَرًا قَالَ آخَهُ :
قَالَ آخَهُ :

إِتَّضِغُ لِلنَّاسِ إِنْ رُمْتَ ٱلْمُلَا وَٱكْظِمِ ٱلْغَيْظَ وَلَا تُبْدِي ٱلضَّجَرْ وَٱجْمَـٰلِ ٱلْمَعْرُوفَ ذُخْرًا إِنَّهُ لِلْهَتَى أَفْضَـٰلُ شَيْءٍ يُدَّخَرْ إِجْمِـٰلِ ٱلنَّاسَ عَلَى أَخــٰلَاقِهِمْ فَبِـهِ تَمْلِكُ أَعْنَـاقَ ٱلْبَشَرْ



في العقل وماهيتهِ

١٣٠ قَالَ سَهُ لَ النَّسَتَرِئُ: أَلْعَقُلُ أَنْ تَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ كُلِّ شَيْءُ 
دُونَهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَأَمَّا ذَاتُهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَلْعَقْلُ ذَاتُهُ جَوْهَرُ مُضِي وَفُورٌ نُجَرَّدُ وَلَيْسَ بِعَرَضٍ وَخَلَقَهُ اللهُ وَجَعَلَ نُورَهُ فِي الْقَلْبِ يُدْدِكُ 
بِهِ الْمَعْقُولَاتِ بِالْوَسَا يُطِ وَالْمَحْسُوسَاتِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَهُو مَنَالُ إِلَى الْمُقُومِن يَعْمَلُ 
الدُّنَيَا وَالْآخِرَةِ وَإِلَى الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ وَالْمَقْلِيَةِ وَالْمَقْلِيَةِ وَالْمَقْلِينَ اللَّهُ اللهُ ا

مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ بَعْضُهُم :

إِنِّي لَامَنُ مِنْ عَدُّو عَاقِل وَأَخَافُ خِلَّا يَعْتَرِيهِ جُنُونُ وَٱلْمَقْلُ فَنْ وَاحِدْ وَطَرِيقُ لَهُ أَدْرَى وَأَرْصَدُ وَٱلْجُنُونُ فُنُونُ

## في شرف العقل

١٣١ أَلْعَقْلُ أَحْسَنُ حِلْيَةٍ . وَٱلْعِلْمُ أَفْضَلُ ثَنْيَةٍ . لَاسَيْفَ كَٱلْحَقِّ . وَلَا عَدْلَ كَٱلْحَقِّ . وَلَا عَدْلَ كَٱلصِّدْقِ . أَلْجَهْلُ مَطِيَّةٌ سُوء مَنْ دَكِبَهَا ذَلَ . وَمَنْ صَحِبَهَا

ضَلَّ. مِنَ ٱلْجَهْلِ صُحْبَةُ ٱلْجُهَّالِ. وَمِنَ ٱلذُّلِّ عِشْرَةُ ذَوِي ٱلضَّلَالَ. خَيْرُ ٱلْمُوَاهِبِ ٱلْمَقُلُ . وَشَرُّ ٱلْمَصَائِبِ ٱلْجَهْلُ . مَنْ صَاحَتَ ٱلْعُلَمَاءَ وَقُرَ . وَمَنْ عَاشَرِ ٱلسُّفَهَاءَ حَفْرَ . مَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ فِي صِغَرِهِ . لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كِبَرهِ . وَقِيلَ: أَصْلُ ٱلْعِلْمِ ٱلرَّغْبَةُ وَثَمَرَ ثُهُ ٱلْعَبَادَةُ . وَأَصْلُ ٱلزُّهْدِ ٱلرَّهْيَةُ وَثَمَّرُتُهُ ٱلسَّعَادَةُ . وَأَصْلُ ٱلمرُوَّةِ ٱلْخَيالِ وَثَمَرَتُهَا ٱلْعَقَّةُ . أَ لُعَقُلُ أَقْوَى أَسَاسٍ . وَٱلنَّقْوَى أَفْضَلُ لِبَاسِ. أَكْبَاهِلُ يَطْلُبُ ٱلْمَالَ. وَٱلْعَاقَلُ يَطْلُبُ ٱلْكُمَالَ مَلَمُ يُدْرِكِ ٱلْعِلْمَ مَنْ لَا يُطِيلُ دَرْسَهُ . وَلَا يَكُدُّ نَفْسَهُ . كُمْ مِنْ ذَلِيلِ أَعَزَّهُ عَقْلُهُ وَعَزِيزٍ أَذَلَّهُ جَهْلُهُ (للشهراوي) ١٣٢ حَكَمَى ٱلْكَسَانَى ۚ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ٱلرَّشيــدِ يَوْمًا فَأَمَرَ بإِحْضَارِ ٱلْأَمِينِ وَٱلْمَأْمُونِ لَدَ يْهِ • وَقَالَ : فَلَمْ يَلْبَثْ قَلِيلًا أَنْ أَقْبَلَا كَكُوْكَتِيْ أَفْقِ يُزَيِّنُهُمَا هُيدَاهُمَا وَوَقَارُهُمَا • وَقَدْ غَضًّا أَ بِصَارَهُمَا وَقَارَ مَا خَطْوَهُمَا حَتَّى وَقَفَا فِي تَحْلِسه . فَسَلَّمَا عَلَيْهِ بِٱلْخِلَافَةِ وَدَعَوَا لَهُ بِأَحْسَنِ ٱلدُّعَاء . فَأَسْتَدْنَاهُمَا وَأَسْنَدَ نَحَمَّدًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَبْدَ ٱللهِ عَنْ يَسَارِهِ • ثُمَّ أَمَرَ نِي أَنْ أَ لَقَيَ عَلَيْهِمَا أَبْوَابًا مِنَ ٱلنَّحُو ۚ فَمَا سَأَ لُتُهُمَا شَيْئًا إِلَّا أَحْسَنَا ٱلْجُوَابَ عَنْهُ . فَسَرَّهُ ذَلِكَ سُرُورًا عَظِيمًا وَقَالَ : كَيْفَ تَرَاهُمَا . فَفُلْتُ : أَرَى هَّرَيْ أَفْقِ وَفَرْغَيْ بَشَامَـةٍ ۚ يَزِينُهُمَا عِرْقٌ كُومِمْ ۖ وَمَحْ سَليلَىْ أَمير ٱلْمُؤْمَن بِنَ وَحَائِزَيْ ۚ مَوَادِيثِ مَا أَبْقِي ٱلنَّبَبُ ۗ ۗ ٱ يَسُدَّانِ أَنْفَاقَ ٱلنَّفَاقِ بِشِيمَةٍ يَزينُهُمَا حَزْمٌ وَعَضْنُ

ثُمَّ قُلْتُ : مَا رَأَ يُتُ أَعَزَّ ٱللهُ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَحَدًا مِنْ أَ ثِنَاءِ ٱلْخِلَافَةِ

مَا أَحْسَنَ ٱلْمَقْلَ وَٱلْمَحْمُودُ مَنْ عَقَلَا وَأَقْبَعَ ٱلْجَهْلَ وَٱلْمَذْمُومُ مَنْ جَهِلَا فَلَيْسَ يَصْلَحُ أَنْطُقُ ٱلْمَرْءِ فِي جَدَلِ وَٱلْجَهْلُ أَيْفُسِدُهُ يَوْمًا إِذَا سُئِلَا فَلَيْسَ يَصْلَحُ أَنْطُقُ ٱللَّهُ فَيَا أَجَالُهُ عَلَى ٱلْجَاهِلِ بِٱلِا تِفَاقِ وَأَدْبَرَتْ ١٣٤

عَنِ ٱلْعَالِمِ بِأُلِا سُخِفَاقِ ، فَإِنْ أَتَاكَ مِنْهَا مُلِمَّةٌ مَعَ جَهْلٍ ، أَوْفَا تَكَ مِنْهَا مُلِمَّةٌ مَعَ جَهْلٍ ، أَوْفَا تَكَ مِنْهَا مُلِمَّةٌ مَعَ عَقْلٍ ، فَلَا يَحْمِلَنَّكَ ذَلِكَ عَلَى ٱلرَّغْبَةِ فِي ٱلْجَهْلِ ، فَدَوْلَةُ ٱلْجَاهِمِنَ ٱلْوَاحِبَاتِ ، وَلَيْسَ مَنْ ٱلْجَاهِمِ مِنَ ٱلْوَاحِبَاتِ ، وَلَيْسَ مَنْ أَلْكِهِمُ مِنَ ٱلْوَاحِبَاتِ ، وَلَيْسَ مَنْ أَمْكَنَهُ شَيْءٌ فِي ذَاتِهِ ، كَنَ ٱسْتَوْجَبَهُ بِآدَابِهِ وَآلَاتِهِ ، وَأَيْضَا فَدَوْلَةُ أَمْكَنَهُ شَيْءٌ فِي ذَاتِهِ ، كَنَ ٱسْتَوْجَبَهُ بِآدَابِهِ وَآلَاتِهِ ، وَأَيْضَا فَدَوْلَةُ ٱلْمَاقِلِ كَالنَّهِ مِنْ ٱلْوُصَلَةِ فَيْ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّه

لَا تَفْهُدُنَ عَن آُكُتِسَابِ فَضِيلَةٍ أَبَدًا وَ إِن أَدَّتُ إِلَى ٱلْإعدَامِ جَهْلُ ٱلْفَتَى عَادُ عَلَي ٱلْأَيَّامِ فَضِيلَةٍ وَنُمُولُهُ عَادُ عَلَى ٱلْأَيَّامِ جَهْلُ ٱلْفَتَى عَادُ عَلَي الْأَيَّامِ (الشهراوي)

١٣٦ سُيْلَ ٱلْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ ٱلْعَقْلِ فَقَالَ: رَأْسُ ٱلْأَشْيَاءِ فِيهِ قِوَائُهَا وَبِهِ تَمَانُهَا لِأَنَّهُ سِرَاجُ مَا بَطَنَ. وَمِلَاكُ مَا عَلَنَ. وَسَائِسُ ٱلْحُدِّ. وَزِينَةُ كُلِّ أَحَدٍ. لَا تَسْتَقِيمُ ٱلْحَيَاةُ إِلَّا بِهِ. وَلَا تَدُورُ ٱلْأُمُورُ إِلَّا عَايْهِ (للقيرواني)

# قَالَ ٱلْحَضَرَاوِيُّ :

وَأَفْضَلُ قَسَمُ اللّهِ لِلْمَرْءِ عَقْلُهُ فَلَيْسَ مِنَ الْخَيْرَاتِ شَيْءُ يُقَارِ بَهُ يَزِينُ الْفَتَى فِي النّاسِ صِحَّةُ عَقْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَعْظُورًا عَلَيْهِ مَكَاسِبُهُ وَشَيْنُ الْفَتَى فِي النّاسِ قَلَّةُ عَقْلِهِ وَإِنْ كَرُمْتَ أَعْرَاقُهُ وَمَنَاسِبُهُ وَشَيْنُ الْفَتَى فِي النّاسِ قَلَّةُ عَقْلِهِ وَإِنْ كَرُمْتَ أَعْرَاقُهُ وَمَنَاسِبُهُ إِذَا أَكْمَ لَا الرَّمَّانُ لِلْمَرْءِ عَقْلَهُ فَقَدْ كَمَلَتْ أَخْلَاقُهُ وَمَارِبُهُ وَقَالًا اللهُ وَقَالًا اللهُ اللهُ وَمَارِبُهُ وَقَالًا الْخَرُدُ :

أَ لْعَقْبِ لَ كُلَّةُ فَخْرٍ مَنْ تَسَرْ بَلَهَا كَانَتْ لَهُ نَسَبًا تُغْنِي عَنِ ٱلنَّسَبِ
وَٱلْعَقْلُ أَ فْضَلُ مَا فِي ٱلنَّاسِ كُلِّهِم بِأَلْعَقْلَ يَغْبُوا ٱلْفَتَى مِنْ حَوْمَةِ ٱلطَّآبِ
١٣٧ قِيلَ: إِنَّ ٱلْهُمْيَانِ أَذْكَى مِنْ غَيْرِهِمْ وَقِيلَ لِقَتَادَةَ : مَا بَالُ ٱلْمُمْيَانِ نَجِدُهُمْ أَذْكَى مِنَ ٱلْبُصَرَاء وَقَالَ : لِأَنَّ ٱلْقُوَّةَ ٱلْبَاصِرَةَ مِنْهُمُ ٱلْمُمْيَانِ نَجِدُهُمْ أَذْكَى مِنَ ٱلْبُصَرَاء وَقَالَ : لِأَنَّ ٱلْقُوَّةَ ٱلْبَاصِرَةَ مِنْهُمُ ٱلْفَلَيْتُ إِلَى بَاطِنِهِمْ

فَالَ أَنْ عَبَّاسٍ لَمَّا كُفَّ بَصَرُهُ:

إِنْ يَأْخُذِ ٱللهُ مَنْ عَيْنَيَّ نُورَهُمَا فَفِي لِسَانِي وَقَلْبِي مِنْهُمَا نُورُ قَلْبِي ذَكِيٌّ وَعَقْلِي غَيْرُ ذِي دَخَلٍ وَفِي فَمِي صَادِمْ كَالسَّيْفِ مَشْهُورُ (المَنْ عَدرته)

## في العلم وشرفهِ

١٣٨ قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاء : أَلْعِلْمُ خَلِيلٌ وَٱلْحِلْمُ وَزِيرُهُ . وَٱلْعَقْلُ دَلِيلُهُ . وَٱلْمَهَلُ قَائِدُهُ وَٱلْوَفْقُ وَالَّذِهُ . وَٱلْبِرُّ أَخُوهُ وَٱلصَّبْرُ أَمِيرُ جُنُودِهِ . وَقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاء : لِمَثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ ٱلْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ جَهَادِ ٱلْجَاهِلِ أَلْفَعَامِ . وَقَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلشَّافِعِيُّ : لَيْسَ بَعْدَ ٱلْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ ٱلْفَائِرُ طَلَبِ الْفَلَمِ فَهُوَ نُورُ يَهْتَدِي بِهِ ٱلْخَائِرُ (لابي نصر المقدسي ) فَالَ بَعْضُ ٱلْأَذَ مَاءِ :

وَٱلْمِلْمُ أَشْرَفَ شَيْء قَالَهُ رَجُلْ مَن لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِلْمُ لَمْ يَكُنْ رَجُلَا تَعَلَّم الْمُؤْمَن فَيهِ عِلْمُ لَمْ يَكُنْ رَجُلَا تَعَلَّم الْمِلْمَ وَأَعْمَلُ يَا أَخَيَّ بِهِ فَٱلْمِلْمُ زَيْنَ لِمَنْ بِٱلْمِلْم قَدْ عَمِلَا وَفِي مَعْنَاهُ أَنْشَدُوا:

بِالْهِلْمِ مَحْيَانُفُ وَسُ قَطُّ مَاعَرَفَتْ مِنْ قَبْلِمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْمَيْنِ الْهِلْمِ مَخْيَانُفُ وَسُ قَطُّ مَاعَرَفَتْ مِنْ قَبْلِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَلْمِ الْفَوْدِ لِلْعَيْنِ الْعِلْمُ لِلْنَّفُسِ نُورٌ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْخَقَائِقِ مِثْلُ النُّورِ لِلْعَيْنِ الْعِلْمُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ الْعِرَاقِ : يَا بُنِيَ عَلَيْكَ إِنْ الْعِرَاقِ : يَا بُنِيَ عَلَيْكَ إِلْهُ الْعَلْمُ فَإِنَّكَ إِنِ الْفَقَرْتَ إِلَيْهِ كَانَ مَالًا . وَإِنِ السَّغْنَيْتَ بِهِ كَانَ مَالًا . وَإِنِ السَّغْنَيْتَ بِهِ كَانَ مَالًا . وَإِنِ السَّغْنَيْتَ بِهِ كَانَ مَالًا . وَإِن السَّغْنَيْتَ بِهِ كَانَ مَالًا . وَإِن السَّغْنَيْتَ بِهِ كَانَ مَالًا . وَإِنْ السَّغْنَيْتَ بِهِ كَانَ مَالًا . وَأَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

أَلْهِلْمُ مُبْلِغُ قَوْمٍ ذِرْوَةَ ٱلشَّرَفِ وَصَاحِبُ ٱلْهِلْمِ مَعْفُوظُ مِنَ ٱلتَّلْفِ

يَا صَاحِبُ ٱلْهِلْمِ مَهُلَا لَا تُدَنِّسُهُ بِٱلْهُوبِقَاتِ فَمَا لِلْعِلْمِ مِنْ خَلَفِ

أَلْهِلْمُ يَرْفَعُ بَيْتًا لَا عِمَادَ لَهُ وَٱلْجَهْلِ يَهْدِمُ بَيْتَ ٱلْهِنِ وَٱلشَّرَفِ

18 وَقَالَ بَعْضُ ٱلْفُضَلَا : يَنْبَغِي لِكُلِّ عَاقِلٍ أَنْ يُبَالِغَ فِي تَعْظِيمِ

أَلْعُلْمَا ء مَا أَمْكُنَ وَلَا يَعُدَّ غَيْرَهُمْ مِنَ ٱلْأَحْيَا . وَقَدْ أَجَادَ ٱلْحَرِيِيُّ بِهُولِهِ

وَمِنَ ٱلْجُهَالَةِ أَنْ تُعَظِّمَ جَاهِلًا لِصِقَالِ مَلْسِهِ وَدُونَى نَشْسِهِ

وَمُونَ ٱلْجُهَالَةِ أَنْ تُعَظِّمَ جَاهِلًا لِصِقَالِ مَلْسِهِ وَدُونَى نَشْسِهِ

وَمُونَ ٱلْجُهَالَةِ أَنْ تُعَظِّمَ جَاهِلًا لِصِقَالِ مَلْسِهِ وَدُونَى نَشْسِهِ

وَمُونَ ٱلْجُهَالَةِ أَنْ تُعَظِّمَ جَاهِلًا لِمِقَالِ مَلْسِهِ وَدُونَى نَشْسِهِ

وَمُونَ ٱلْجُهَالَةِ أَنْ يُنْهُ فِي بَطْنِ ٱلثَّرَى خَافٍ إِلَى أَنْ يَسْتَبِينَ بِبَشِهِ

وَفُضِيلَةُ ٱلدِّينَادِ يَظْهَرُ سِرُهَا مِنْ حَكِّهِ لَا مِنْ مَلَاحَةِ نَقْشِهِ

وَقِيلَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ :

عَابَ التَّعَلَّمَ قَوْمُ لَا غَقُولَ أَمُمْ وَمَا عَلَيْهِ إِذَا عَابُوهُ مِنْ ضَرَدِ مَاضَرَّ شَمْسَ الصَّحَى وَالشَّمْسُ طَالِعَةُ أَنْلاَ يَرَى صَوَّهَا مَنْ لَيْسَ ذَا بَصَرِ مَا صَلَا لَعْهُمْ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ يَحُرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ وَأَلْعِلْمُ يَرِيدُ بِالْإِنْفَاقِ وَالْمَالُ اللّهَ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ يَزِيدُ بِالْإِنْفَاقِ وَالْمَالُ اللّهَ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ يَزِيدُ بِالْإِنْفَاقِ وَاللّمَالُ اللّهَ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ يَزِيدُ بِالْإِنْفَاقِ وَاللّمَالُ وَاللّهُ مَا لَكَ عَلَى اللّهَ وَالْمَالُ مَعَهُ وَقَالَ اللّهَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّمَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الْعِلْمُ فُورٌ الْمَامُ مَا لِكُ بَنُ أَنْسَ : لَيْسَ الْعِلْمُ فِي مَا قِيلَ :

يَجْعَلُهُ فِي قَلْ مِنْ يَشَاء مَوْمَا أَحْسَنَ مَا قِيلَ: (مَمَ)فَقِيهٍ جَلَا ۚ لِلْقُلُوبِ مِنَ ٱلْعَمَى ۚ وَعَوْنٌ عَلَى ٱلدِّينِ ٱلَّذِي أَمْرُهُ ۗ غُ فَوَاللَّهِ لَوْ لَا ٱلْعِلْمُ مَا ٱتَّضَحَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَا لَاحَ مِنْ غَيْبِ ٱلْأُمُورَ لَنَا رَسْم ١٤٢ وَعَنِ أَبْنِ ٱلْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَزَالُ ٱلْمُرْ ۚ عَالِمًا مَاطَلَتَ ٱلْعَلْمُ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ فَدْ عَلِمَ فَقَدْ جَهِلَ. وَعَنْ عُثَّمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَـةَ قَالَ : ` سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لَا يَكُونُ ٱلرَّجْلُ عَالِمًا حَتَّى يَسْمَعَ مِمَّنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ . وَمَّنْ هُوَ مِثْلًا . وَمَّنْ هُوَدُونَهُ . وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ اللَّهُ قَالَ : مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ طَالِبُ ٱلْعِلْمِ رَطَالِبُ ٱلدُّنْيَا وَهُمَا لَا يَسْتَوْيَانِ . أَمَّا طَالِبُ ٱلْعَلْمِ فَيَزْدَادُ رِضَا ٱلرَّحْمَانِ • وَأَمَّا طَالِبُ ٱلدُّنْيَا فَيَزْدَادُ فِي ٱلطُّنْيَانِ •

وَقَالَ بَعْضُهُمْ:

لَوْ كَانَ نُورُ ٱلْعِلْمِ يُدْرَكُ بِٱلْمُنَى مَا كَانَ يَبْقَى فِي ٱلْبَرِيَّةِ جَاهِلُ إِنْ كَانَ يَبْقَى فِي ٱلْبَرِيَّةِ جَاهِلُ إِنْجَادَ وَلَا تَكْ غَافِلًا فَنَدَامَةُ ٱلْمُثْبَى لَمِنْ يَتَكَاسَلُ قَالَ غَيْرُهُ :
قَالَ غَيْرُهُ :

مِفْتَاحُ رِزْقِكَ تَقْوَى ٱللهِ فَأُتَّقِهِ وَلَيْسَ مِفْتَاحُهُ حِرْصًا وَلَا طَمَعَا وَٱلْوَرَعَا وَٱلْوَرَعَا وَٱلْوَرَعَا فَالْمَامُ أَجْمَلُ ثَوْبٍ أَنْتَ لَابِسُهُ فَأُخْتَرْ لَهُ عَمَلَيْنِ ٱلدِّينَ وَٱلْوَرَعَا فَالْءَيْرُهُ :

وَفِي ٱلْجَهْلِ قَبْلِ ٱلْمُوتِ مَوْتُ لِأَهْلِهِ وَأَجْسَادُهُمْ دُونَ ٱلْقُبُورِ قُبُورُ وَأُجْسَادُهُمْ دُونَ ٱلْقُبُورِ أَنْهُورُ وَأَجْسَادُهُمْ حَتَّى ٱلنَّشُورِ أَشُودُ وَإِنَّ ٱمْرَأً لَمْ يَحْيَ بِٱلْهِلْمِ قَلْبُهُ فَلَيْسَ لَهُ حَتَّى ٱلنَّشُودِ أَشُودُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ وَأَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُولُ وَاللَّهُ وَال

قِيلَ أَيْضًا:

لِكُلِّ مُجِدَّ فِي ٱلْوَرَى نَفْعُ قَاضِلِ وَلَيْسَ يُفِيدُ ٱلْمِلْمُ مِنْ دُونِ عَامِلِ يَسَابِقُ بَعْضُ ٱلنَّاسِ بَعْضًا لِجُهْدِهِمَ وَمَا كُلُّ كَرِّ بِٱلْهُوَى كَرَّ بَاسِلِ إِنَّا لَكُلُ مَنْ أَلْنَاسِ إِلَّا كَجَاهِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ نَفْعُ لَذِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْحَجِي فَمَا هُوَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ إِلَّا كَجَاهِلِ إِذَا لَمْ يَفْعُ لَذِي ٱلْمِلْمُ وَٱلْحَجِي فَمَا هُو بَيْنَ ٱلنَّاسِ إِلَّا كَجَاهِلِ فَيَادَ أَنْ يَفْعُ ٱلْمُنْ فَعْرَهُ لَيْعَدُ كَشَوْلَةٍ بَيْنَ زَهْ وِٱلْخَمَا لِل وَقَالَ أَيْضًا :

أَلْمَالَ يَفْنَى مَعَ ٱلْأَيَّامِ إِنْ قَلَبَتْ لَكِنَّ ذَا يَضْعَبُ ٱلْإِنْسَانَ لِلتُّرَبِ إِغْنَمْ جَنَى ثَمْرةٍ تَحْظَ بِنَيْلٍ مُنَى وَتَعْلُ بِٱلْقَدْدِفَوْقَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلشَّهْبِ إِغْنَمْ جَنَى ثَمْرةٍ تَحْظَ بِنَيْلٍ مُنَى وَتَعْلُ بِٱلْقِلْمِ: ١٤٣ قَالَ ٱللهِ يَابَاذِيُّ مُغْرِيًا عَلَى تَأْثِيرِ ٱلْعِلْمِ:

يًا سَاعِيًا وَطِلَابُ ٱلْمَالِ فَيَمْنُهُ إِنَّنِي أَرَاكَ ضَمِيفَ ٱلْمَقْلِ وَٱلدِّينِ

وَأَعْلَمُ إِأَنَّكَ فِيهِ غَيْرُ مَغْبُونِ وَٱلْمَالُ يَفْنَى وَإِنْ أَجْدَى إِلَىٰ حِينِ مَا زَالَ بِٱلْبُعْدِ بَيْنَ ٱلْعِزِ ّوَٱلْهُونِ

> أَثْوَابُهُ فِي عُيُونِ دَامِقِهِ مُهَذَّبِ ٱلرَّأْيِ فِي طَرَائِقِهِ بِفِهْرِ عَطَّارِهِ وَسَاحِقِهِ وَمَوْضِعِ ٱلتَّاجِ مِنْ مَفَارِقِهِ

فَاطُلُبْ هُدِيتَ فُنُونَ ٱلْعِلْمِ وَٱلاَّدَبَا كَانُواأَلرُّ وُوسَ فَأَمْسَى بَعْدَهُمْ ذَنَبَا نَالَ ٱلْمَالِيَ بِٱلْآدَابِ وَٱلرُّتَبَا نِعْمَ ٱلْقَرِينُ إِذَا مَا صَاحِبْ صَحِبَا عَمَّا قَلِيلٍ فَيَلْقَ ٱلذَّلَّ وَٱلْرَبَا وَلَا يُحَاذِرُ مِنْهُ ٱلْفَوْتَ وَٱلسَّلَبَا لَا تَعْدَلَنَ بِهِ دُرَّا وَلَا ذَهَبَا

يَزْدَادُ رَفْعُ ٱلْهَتَى قَدْرًا بِلَا طَلَبِ وَٱلْجَهْلُ قَيْدٌ لَهُ أَيْلِيهِ بِٱللَّغَب قَالَ أَبُوبَكُرْ بَنُ دُرَيْدٍ: لَا تَحْقَرَنُ عَالِمًا وَإِنْ خَلْقَتْ وَأَنْظُرْ إِلَيْهِ بِعَيْنِ ذِي خَطَرٍ فَا يُسْكُ مَهْمَا تَرَاهُ مُمْتَهَنَّا حَتَّى تَرَاهُ بِعَارِضِيْ مَلِكٍ عَالَ أَبُوا لَأَسْوَد الدُّولَيْ:

عَلَيْكَ بِٱلْعَلْمِ لِلا تَطْلُبْ لَهُ بَدَلًا

أَلْعَلْمُ يُجْدِي وَيَبْقِي لِلْفَتِي أَبَدًا

ْهَذَاكَ عِزُّ وَذَا ذُلُّ لِصَاحِبِهِ

أَلْعِلْمُ زَيْنُ وَتَشْرِينُ لِصَّاحِبِهِ حَمْ سَيِّدٍ بَطَلٍ آبَاؤُهُ نَجُبُ وَمُقْرَفٍ خَامِلِ ٱلْآبَاء ذِي أَدَبِ أَلْعِلْمُ كَنْ وَذُخْرُ لَا فَنَا ۚ لَهُ قَدْ يَجْمَعُ ٱلْمَالَ شَخْصُ ثُمَّ يُحْرَبُهُ وَجَامِعُ ٱلْعِلْمِ مَغْبُوطٌ بِهِ أَبَدًا يَا جَامِعَ ٱلْعِلْمِ نِعْمَ ٱلذُّخْرُ تَجْمَعُهُ يَا جَامِعَ ٱلْعِلْمِ نِعْمَ ٱلذُّخْرُ تَجْمَعُهُ الْعَلْمِ نَعْمَ ٱلذُّخْرُ تَجْمَعُهُ

بِا لْعِلْمِ وَٱلْعَقْلِ لَا بِٱلْمَالِ وَٱلذَّهَبِ فَٱلْعِلْمُ طَوْقُ ٱلنَّهَى يَزْهُو بِهِشَرَفًا كُمْ يَرْفَعُ ٱلْعِلْمُ أَشْخَاصًا إِلَى رُتَب وَيَخْفِضُ ٱلْجَهْلُ أَشْرَافًا بِلَا أَدَبِ
أَلْعِلْمُ صَكَنْزُ فَلَا مَفْنَى ذَخَائِرُ أُ وَٱلْمَ \* مَا زَادَ عِلْمَا زَادَ بِالرُّ تَبِ
فَالْعِلْمُ فَاطْلُ لِكَيْ يُجْدِيكَ جَوْهَرُ أُ كَالْقُوتِ لِلْجِسْمِ لِلاَ تَطْلُبْ غِنَى الذَّهَبِ
فَالْعِلْمُ فَاطْلُ لِكَيْ يُجْدِيكَ جَوْهَرُ أُ كَالْقُوتِ لِلْجِسْمِ لِلاَ تَطْلُبْ غِنَى الذَّهَبِ
قَالَ آخَرُ :

مَا حَوَى ٱلْعِلْمَ جَمِيعًا أَحَدُ لَا وَلَوْ مَارَسَهُ أَلْفَ سَنَـهُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ بَعِيدُ غَوْرُهُ فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءًأَ حَسَنَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ :

تَعَلَّمْ مَا ٱسْتَطَعْتَ بِحَيْثُ تَسْعَى فَإِنَّ ٱلْعِلْمَ زَيْنُ لِلرِّجَالِ لِلْأَبْالِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِ

أَلْعِلْمُ ذَيْنُ فَكُنْ لِلْعِلْمِ مُكْتَسِبًا وَكُنْ لَهُ طَالِبًا مَاعِشْتَ مُقْتَسِاً إِرْكَنْ لَهُ طَالِبًا مَاعِشْتَ مُقْتَسِاً إِرْكَنْ إِلَيْهِ وَتُنْ بِهِ وَكُنْ حَلِيهًا دَزِينَ ٱلْعَقْلِ مُحْتَرِساً وَكُنْ فَتَى مَاسِكًا مَحْضَ ٱلتَّقَى وَرِعًا لِلدِّينِ مُخْتَمًا فِي ٱلْمِالُمِ مُنْغَمَسا فَوْمَ إِذَا مَا فَارَقَ ٱلرُّؤْسَا فَمَنْ فَعَقَقَ بِٱلْآذَابِ ظَلَّ بِهَا رَئِيسَ قَوْمٍ إِذَا مَا فَارَقَ ٱلرُّؤْسَا وصف الكتاب

١٤٥ أَلْكِتَابُ نِعْمَ ٱلْأَنِيسُ فِي سَاعَةِ ٱلْوَحْدَةِ . وَنِعْمَ ٱلْمُرْفَةُ فِي دَارِ ٱلْفُرْبَةِ . وَنِعْمَ ٱلْأَرِيلُ وَعَالَا مُلِئَ مَلِئَ اللَّهُ وَلَا خِيلُ. وَنِعْمَ ٱلزَّائِرُ وَٱلنَّزِيلَ . وَعَالَا مُلِئَ عِلْمَا وَظَرْفًا . وَحَدَّذَا بُسْتَانُ يُحْمَلُ فِي خُرْجٍ وَلَمَّا وَظَرْفًا . وَحَدَّذَا بُسْتَانُ يُحْمَلُ فِي خُرْجٍ وَرَوْضُ يُقْلَبُ فِي حِجْرٍ . هَلْ مَعْتَ بِشَجَرَةٍ ثُونَ تِي أَكُلَ حِينٍ وَرَوْضُ يُقْلَبُ فِي حِجْرٍ . هَلْ مَعْتَ بِشَجَرَةٍ ثُونَ تِي أَكُلَ حِينٍ

بأَوَانٍ مُخْتَلَفَةٍ وَطْعُوم مُتَبَا ينَةٍ • هَلْ سَمِعْتَ اِشَجَرَةٍ لَا تَذْوَى • وَزَهْرِلَا يُنْوِي • وَثَمَر لَا يَهْنَى . وَمَنْ لَكَ بَجَايِس يُفِيدُ ٱلشَّيْءَ وَخِلَافَهُ وَٱلْجِنْسَ وَضِدَّهُ . يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوْتَى وَنُيَرْجِمُ عَنِ ٱلْأَحْيَاءِ ۚ إِنْ غَضِبْتَ لَمَ يَغْضَبْ ۚ وَإِنْ عَرْبَدتَّ لَمَ يَصْغَبْ الْكُتَمُ مِنَ الْأَرْضِ ، وَأَنَمُّ مِنَ الرِّيحِ ، وَأَهْوَى مِنَ ٱلْهُوَى . وَأَخْدَعُ مِنَ ٱلْكَنِي وَأَمْتَعُ مِنَ ٱلصَّحَى . وَأَنْطَقُ مِنْ سَحْبَانِ وَالِلِّ وَأَعْيَامِنْ بَاقِلٍ • هَلْ بَمِعْتَ بِمُعَلِّم يَحَلَّى بِخِلَالٍ كَثِيرَةٍ وَجَمَعَ أَوْصَافًا عَدِيدَةً • عَرَبِيٌّ فَارِسِيٌّ يُونَانِيٌّ هِنْدِيٌّ سِنْدِيٌّ رُومِيٌّ إِنْ وَعَظَ أَسْمَعَ وَ إِنْ أَلْهِي أَمْتَعَ. وَإِنْ أَنْبَكِي أَدْمَعَ. وَإِنْ ضَرَبَ أَوْجَعَ. يُفِيدُكُ وَلَا يَسْتَفِيدُ مِنْكَ. وَيَزِيدُكَ وَلَا يَسْتَزيدُ مِنْكَ . إِنْ وَجَدَ فَعَبْرَةٌ . وَإِنْ مَزَحَ فَنُزْهَةٌ . قَبْرُ ٱلْأَسْرَادِ وَنَحْزِنُ ٱلْوَدَايْمِ قَيْدُ ٱلْمُلُومِ . وَيَنْبُوعُ ٱلْحِكَمِ وَمَعْدِنُ ٱلْمُكَادِمِ. وَمُوْدِنِنْ لَا يَنَامُ. يُفِيدُكَ عِلْمَ ٱلْأُوَّلِين. وَيُغْبِرُكَ عَنْ كَثِيرِ مِنْ أَخْبَادِ ٱلْمُتَأَخِّرِينَ مَهَلْ سَمِعْتَ فِي ٱلْأُوَّ لِينَ أَوْ بَلَغَكَ أَنَّ أَحَدًا مِنَ ٱلسَّالِفينَ جَمَعَ هٰذِهِ ٱلْأَوْصَافِ مَمَ قِلَّةِ مَوْوَنَتِهِ وَخِفَّتْةِ مَعْملهِ . لَا يَرْزَ وَٰكَ شَيْئًا مِنْ <ْ نَيَاكَ وَنِعْمَ ٱلْمُدَّخِرُ وَٱلْهُدَّةُ · وَٱلْمُشْتَغَلُ وَٱلْحِرْفَةُ · حَلِيسٌ لَا يُطْرِيكَ < وَرَفِيقٌ لَا يَمُّكَ • يُطِيعُكَ فِي ٱلَّيْلِ طَاعَتَهُ فِي ٱلنَّهَادِ • وَيُطِيعُكُ فِي ٱلسَّفَرِ طَاعَتَهُ فِي ٱلْخَصَرِ وإِنْ أَطَلْتَ ٱلنَّظَرَ إِلَيْهِ أَطَالَ إِمْتَاعَكَ. وَشَحَذَ طَيَاعَكَ . وَبَسَطَ لِسَانَكَ . وَجَوَّدَ بَيَانَكَ . وَفَخَّمَ أَنْفَاظَكَ . إِنْ أَلِفْتَهُ خَلَّدَ عَلَى ٱلْأَيَّامِ ذِكْرَكَ. وَإِنْ دَرَسْتَهُ رَفَعَ فِي ٱلْحَلْقِ قَدْرَكَ. وَإِنْ نَعَنَّهُ فَوَّهَ عِنْدَهُمْ بِأَنْمِكَ • يُقْعِدُ ٱلْعَبِيدَ فِي مَقَاعِدِ ٱلسَّادَاتِ • وَيُحْلِسُ ٱلسُّوفَةَ فِي عَجَالِس

أَلْمُوكَ فَآكُمْ بِهِ مِنْ صَاحِبٍ • وَأَعْزِزْ بِهِ مِنْ مُوافِق (الكنزالمدفون)

187 أَرْسَلَ بَعْضُ الْخُلَفَاء فِي طَلَبِ بَعْضِ الْعُلَمَاء لِيُسَامِرَ • • فَلَمَّا جَاءَ الْخَادِمُ إِلَيْهِ وَجَدَهُ جَالِسًا وَحَوالَيْهِ كُنُبُ وَهُو يُطَالِعُ فِيهَا • فَقَالَ لَهُ وَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَسْتَدْعِيكَ • فَقَالَ : قُلْ عِنْدِي قَوْمٌ مِنَ الْحُكَمَاء لَهُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَسْتَدْعِيكَ • فَقَالَ : قُلْ عِنْدِي قَوْمٌ مِنَ الْحُكَمَاء أَلَيْهِ وَأَخْرَهُمْ فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْهُمْ حَضَرْتُ • فَقَالَ : قُلْ عَالَى لَهُ أَلَيْهِ وَأَلَاء اللَّهُ اللَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ • قَالَ : بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ عِنْدَهُ أَحَدُ • قَالَ : فَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ عِنْدَهُ أَحَدُ • قَالَ : فَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ عِنْدَهُ أَحَدُ • قَالَ : فَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ عِنْدَهُ أَحَدُ • قَالَ : فَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ عِنْدَهُ أَحَدُ • قَالَ : فَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ عِنْدَهُ أَوْمُ أَلَهُ أَلَاهُ وَمُؤْمِونَ فَا لَهُ أَوْلَاء أَلَاهُ وَمُؤْمِنِ وَاعِنْدَهُ وَالْمُؤْمُونِ وَعَنْ اللَّهُ وَالْمُ أَلَاهُ وَعَنْ وَاعِنْدَاكُ • قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاعِنْدَادُ • قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا عِنْدَادَ • قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاعِنْدَهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَقُومَ فَي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاعِنْدَادَ • قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَاء الْحَدَى وَاعِنْهُ وَاعْلَى اللَّهُ وَاعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاعِنْدَادُ وَمُونَا وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَاهُ وَاعْلَاهُ وَاعْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَاهُ وَاعْلَى اللْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاعْدَالَهُ وَاعْلَى اللَّهُ وَاعْلَامُ وَاعْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاعْدَالَ وَاعْلَامُ وَاعْلَى وَاعْلَامُ وَاعْلَامُ وَاعْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَامُ وَاعْلَامُ وَاعْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَى الْمُؤْمِنَا وَاعْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَى الْمُؤْمِنَا وَاعْلَى الْمُؤْمِنَ وَاعْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَامُ الْمُؤْمِنَا وَاعْلَامُ الْمُؤْمِ

لَّنَا جُلَسَانُ مَا غَلُّ حَدِيَهُمْ أَلِنَّا ۚ مَأْمُونُونَ غَيْبًا وَمَشْهَــدَا يُفِيدُونَنَامِنْ عِلْمِهِمْ عِلْمَ مَامَضَى وَرَأْيًا وَتَأْدِيبًا وَمَجْدًا وَسُوْدَدَا فَإِنْ قُلْتَ أَمْوَاتٌ فَلَمْ تَعْدُ أَمْرَهُمْ ۚ وَإِنْ قُلْتَ أَحْيَا ۚ فَلَسْتَ مُفَنَّــدَا ۗ فَعَلَمَ ٱلْخَلِيفَةُ أَنَّهُ يُشِيرُ بِذَٰ لِكَ إِلَى ٱلْكُتُبِ وَلَمْ 'يُنْكُرَ عَلَيْهِ تَأْخُرَهُ ١٤٧ طَالَبَ ٱلْمُصْفَفِي مِنْ وَزيرهِ كُتُبًا يَاهُو بِهَا وَيَقْطَعُ بُعُطَالَمَتِهَا زَمَانَهُ . فَتَقَدَّمَ ٱلْوَزِيرُ إِلَى ٱلنُّوَّابِ بِتَعْصِيلِ ذَٰ لِكَ وَعَرْ ضِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ حَمْلِهِ إِلَى ٱلْخَلِيفَةِ . فَحَصَّلُوا شَيْئًا مِنْ كُتُبِ ٱلتَّارِيخِ فِيهَا شَيْءٍ مِمَّا جَرَى فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلسَّالِفَةِ مِنْ وَفَا نِمِ ٱلْمُلُوكِ وَأَخْبَارِ ٱلْوُزَرَاءِ وَمَعْرِفَةِ ٱلتَّحَيُّلِ فِي ٱسْتِخْرَاجِ ٱلْأَمْوَالِ • فَلَمَّا رَآهُ ٱلْوَزِيرُ قَالَ لِنُوَّابِهِ ؛ إِنَّكُمْ أَشَدُّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِي • أَنَا فَلْتُ لَكُمْ حَصِّلُوا لَهُ كُنُمًّا لَيْهُو بِهَا وَيَشْتَغُلُ بِهَا

عَنِي وَعَنْ غَيْرِي . فَقَدْ حَصَّلْتُمْ لَهُ مَا يُعَرِّفُهُ مَصَادِعَ ٱلْوُزَرَاءِ وَيُوجِدُهُ الطَّرِيقَ إِلَى ٱسْنِغْرَاجِ ٱلْمَالِ وَيُعَرِّفُهُ خَرَابَ ٱلْبِلَادِ مِنْ عِمَارَتِهَا . رُدُّوهَا وَحَصَّلُوا لَهُ كُنْتًا فِيهَا حِكَايَاتُ تُلْهِيهِ وَأَشْعَارُ تُطْرِبُهُ (لفخري) فَالَ ٱبْنُ دُوسَتَ فِي ٱلْخِفْظِ وَٱلِاسْتِظْهَارُ :

فَالَ أَنْ ٱلْمُعْتَرِّ: أَلْبَيَانُ تَرْجُمَانُ ٱلْقُلُوبِ وَصَيْقُلُ ٱلْمُقُولِ. وَأَمَّا حَدُّهُ فَقَدْ قَالَ ٱلْجَاحِظُ: ٱلْبَيَانُ ٱسْمُ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا كَشَفَ لَكَ عَنِ ٱلْمُعْنَى . وَقَالَ ٱلْيُونَانِيُّ : ٱلْبَلَاغَةُ وْضُوحُ ٱلدَّلَالَةِ وَٱنْتِهَاٰزُ ٱلْفُرْصَةِ وَحُسْنُ ٱلْإِشَارَةِ • وَقَالَ ٱلْهِنْدِيُّ : ٱلْكَلاَعَةُ تَصْحِيمُ ٱلْأَقْسَامِ • وَٱخْتَارُ ٱلْكَلَامِ • وَقَالَ ٱلْكِنْدِيُّ : يَجِبُ لِلْبَلِيمْ أَنْ يَكُونَ ۚ قَلِيلَ ٱللَّهْظِ كَثِيرَ ۗ ٱلْمُعَانِي وَقِيلٌ : إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ عَمْرَوْ بْنَ ٱلْعَاصِ : مَنْ أَبْلَغُ ٱلنَّاسِ • فَقَالَ : أَقَلُّهُمْ لَفُظًا وَأَسْهَلُهُمْ مَعْنَى وَأَحْسَنَهُمْ بَدِيهَةً . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ وَزِيرُ ٱلْمَهْدِيِّ : ٱلْمَلِاغَةُ مَا فَهِمَتْ لُهُ ٱلْعَامَّةُ وَرَضَيَتْ بِهِ ٱلْخَاصَّةُ . وَقَالَ ٱلْبُحْثُرِيُّ : خَيْرُ ٱلْكَلَامِ مَا قَلَّ. وَجَلَّ. وَدَلَّ. وَلَمْ يُمَلَّ. وَقَالُوا : ٱلْبَلَاعَةُ مَيْدَانُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا بِسَوَا بِقِ ٱلْأَذْهَانِ • وَلَا يُسْلَكُ إِلَّا بَبَصَا بْر ٱلْكَانِ • قَالَ ٱلشَّاعِرُ : لَكَ ٱلْبَلَاغَةُ مَيْدَانُ نَشَأْتَ بِهِ وَكُلّْنَا بِفُصُودِ عَنْكَ نَمْتَرِفُ

مَرِّدْ لِيَ ٱلْعَذْرَ فِي نَظْمٍ بِعَثْتُ بِهِ مَنْ عِنْدَهُ ٱلدَّرَّلَا يُهْدَى لَهُ ٱلصَّدَفُ وَقَالَ ٱلثَّمَالِبِيُّ : ٱلْبَلِيغُ مَا كَانَ لَفُظُهُ فَحُلًّا وَمَعْنَا ' بِكُرًا • وَقَالَ ٱلْإِمَامُ غَذْ ٱلدِّينِ ٱلرَّآدَيُّ فِي حَدّ ٱلْبَلَاعَةِ : إِنَّهَا بُلُوعٌ ٱلرَّجُل بِمبَارَتِه كُنْهَ مَا فِي قَلْبِهِ مَمَ ٱلِأُحْتَرَازِ عَنِ ٱلْإِيجَازِ ٱلْعَنِلِّ. وَٱلتَّطُوبِلِ ٱلْمُلِّ . وَأَمَّا اٰلٰتَصَاحَةُ فَقَدْ قَالَ ٱلْإِمَامُ فَخْرُ ٱلدِّينِ ٱلرَّازِيُّ عَنْهَا : ٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْفَصَاحَةَ خُلُوصُ ٱلْكَلَامِ مِنَ ٱلتَّعْقِيدِ. وَأَصْلُهَا مِنْ قَوْ لِهِمْ أَ فَصَعَ ٱللَّبَنُ إِذَا أَخِذَتْ عَنْهُ ٱلرُّغُوةُ • وَٱكْثَرُ ٱلْبُلْغَاء لَا يَكَادُونَ بَفْرُقُونَ بَيْنَ ٱلْبَلاَغَةِ وَٱلْقَصَاحَةِ • بَلْ يَسْتَعْمُلُونَهُمَا ٱسْتَعْمَالَ ٱلشَّيْئَيْنِ ٱلْمُتَرَادِفَيْن عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ فِي تَسْوِيَةِ ٱلْحُكْمِ بَيْنَهُمَا. وَيَرْعُمْ بَمْضُهُمْ أَنَّ ٱلْبَلَاعَةَ فِي ٱلْمَعَانِي وَٱلْقَصَاحَةَ فِي ٱلْأَلْقَاظِ وَيُسْتَدَلُّ بِقَوِلِهِمْ مَعْنَى بَلِيغٌ وَلَفْظٌ فْصِيحْ وَقَالَ يَحْمَى بْنُ خَالِدٍ: مَا رَأْ يْتُ رَجُلًا قَطُّ إِلَّا هِبْتُهُ حَتَّى يَتَّكَّامَ فَإِنْ كَانَ فَصِيعًا عَظْمَ فِي صَدْرِي ، وَإِنْ قَصَّرَ سَقَطَ مِنْ عَبْني (للابشيهي)

١٥٠ كَانَ 'يقَالُ: ٱلشَّعْرُ دِيوَانُ ٱلْعَرَبِ وَمَعْدِنُ حِكْمَتِهَا وَكَنْزُأَدَبِهَا وَ وَقَالَ بَعْضُ وَيُقَالُ: ٱلشَّعْرُ لِسَانُ ٱلزَّمَانِ وَأَلشَّعَرَا وَلَشُّعَرَا وَلَكُلامِ أَمَرَا وَوَقَالَ بَعْضُ السَّافَ : ٱلشَّعْرُ خَرْلُ مِنْ كَلامِ ٱلْعَرَبِ تُقَامُ بِهِ ٱلْجَالِسُ وَلَسْتَنَجَعُ بِهِ السَّعَامُ ، وَيُقَالُ: ٱلْمَدْحُ مُهْرَةُ ٱلْكُرَامِ وَ إِعْسَطَا وَالشَّعَرَاءَ فَإِنَّ الشَّعَرَاءِ مِنْ بِيرِ ٱلْوَالِدِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَنْصِفُ ٱلشَّعَرَاءَ فَإِنَّ الشَّعَرَاءَ فَإِنَّ طَلْلَامَةَ مُ مَنْ يَعْرَ أَنْوَفَ الشَّعَرَاءَ فَإِنَّ طَلْلَامَةَهُمْ تَدْقَى وَعَقَابَهُمْ لَا يَفْنَى وَهُمْ ٱلْحَاكِمُونَ عَلَى ٱلْمُحَمِّرَاءُ وَقَالَ مَا مُؤْكُمُ وَاللَّهُمْ الْمَاكِمُونَ عَلَى ٱلْمَاتِهُمْ لَا يَفْنَى وَهُمْ ٱلْحَاكِمُونَ عَلَى ٱلْمَالَةُ مَا وَقَالَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَعَقَابَهُمْ لَا يَفْنَى وَهُمْ ٱلْحَاكِمُونَ عَلَى الْمُحْتَلِمَ وَقَالَ مَا مُولِكُمُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَهُمْ الْمَاكِمُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ مَا أَلْمُ اللّهُ الْمَاتِهُ مُ لَا يَفْنَى وَهُمْ الْخَاكِمُونَ عَلَى الْمُحَكِمَةِ عَلَى اللّهُ الْمُعَالَى اللّهُ مَا اللّهُ الْمُؤْمَةُ مُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

آخَرُ: ٱلشَّعْرُ ٱلجَّيِّدُ هُوَ ٱلسَّحْرُ ٱلْحُـكَالُ. وَٱلْعَذْبُ ٱلزُّلَالُ. إِنَّ مِنَ ٱلشَّعْرِ لِحَكْمَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْبَيَانِ لَيِحْرًا . وَكَانَ بُقَالُ: ٱلنَّثُرُ بَنَطَايَرُ تَطَايُرُ ٱلشَّرَدِ . وَٱلشَّعْرُ يَبْقَى بَقَاءَ ٱلنَّقْشِ فِي ٱلْحَجَرِ . وَقِيلَ لَحَمْزَةَ بْنِ بَيْضٍ : مَنْ أَشْعَرُ ٱلنَّاسِ • قَالَ • مَنْ إِذَا قَالَ أَسْرَعَ • وَإِذَا وَصَفَ أَبْدَعَ • وَإِذَا مَدَحَ رَفَمَ وَ إِذَا هَجَا وَضَمَ . وَقَالَ دِعْبِلْ فِي كِتَابِهِ ٱلمُوْضُوعِ فِي مَدْحِ ٱلشُّعَرَاءِ : إِنَّهُ لَا يَكْذِبُ أَحَدٌ إِلَّا أَجْتَرَأَهُ ٱلنَّاسُ فَقَالُوا : كَذَّابُ . إِلَّا ٱلشَّاعِرُ فَإِنْ بَكْذِتْ يُسْتَحْسَنْ كَذِيْهُ . وَيُحْتَمَلْ ذَٰلِكَ لَهُ وَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ عَيْبًا عَلَيْهِ • ثُمَّ لَا يَلْبَثُ أَنْ يُقَالَ: أَحْسَنْتَ • (وَفيهِ) أَنَّ ٱلرَّجْلَ ٱلْمَلْكَ أَو ٱلسُّوقَةَ إِذَا صَيَّرَ ٱ بْنَهُ فِي ٱلْكُتَّابِ أَمَرَ مُعَلِّمَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ ٱلشَّعْرَ • لِأَنَّهُ تُوصَلُ بِهِ ٱلْحَجَالِسُ وَتُضْرَبُ فِيهِ ٱلْأَمْثَالُ وَتَعْرَفُ بِهِ عَجَاسِنُ ٱلْأَخْلَاقِ وَمَشَاينُهَا فَتُذَمُّ وَتُحْمَدُ وَتَهْجَى وَتُمْدَخُ . وَأَيُّ شَرَف أَ بُقَ مِنْ شَرَفٍ يَبْقَى بِٱلشَّعْرِ ﴿ وَفِيهِ ﴾ أَنَّ ٱمرَءَ ٱلْقَيْسِ كَانَ مِنْ أَبْنَاءِ ٱلْمُلُوكِ • وَكَانَ ﴿ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَبَنِي أَبِيهِ أَكُثَرُ مِنْ ثَلَائِينَ مَلَّكَا فَبَادُوا وَبَادَ ذِكْرُهُمْ وَبَتِيَ ذِكْهُ إِلَى ٱلْقِيَامَةِ . وَإِنَّا أَمْسَكَ ذِكْرَهُ شِعْرُهُ . وَقَالَ: أَحْسَنُ مَا مُدِحَرِبِهِ ٱلشَّمْرُ قَوْلُ أَبِي مَّامٍ حَيْثُ يَقُولُ:

وَلَوْلَا خِلَالَ سَنَّهَا ٱلشِّعْرُ مَا دَرَى أَبْغَاةُ ٱلْمَالِي كَيْفَ تُبْنَى ٱلْمُكَادِمُ

أَرَى الشِّعْرَ يُحْيِي ٱلْجُودَ وَٱلْبَأْسَ بِٱلَّذِي تُبَقِّيهِ أَرْوَاحْ لَهُ عَطِرَاتُ وَمَا ٱلنَّاسُ إِلّا أَعْظُمْ نَخِرَاتُ وَمَا ٱلنَّاسُ إِلّا أَعْظُمْ نَخِرَاتُ

١٥١ ﴿ فَصْلُ لِأَ بِي بَكْرِ ٱلْخُوَارَزْ مِيِّ جَامِعٌ لِلَدْحِ ٱلشُّعَرَاءِ ﴾ مَا طَنُّكَ بِقَوْمِ ٱلْا فَتِصَارُ مَعْمُودٌ إِلَّا مِنْهُمْ • وَٱلْكَذِبِ مَذْمُومٌ وَمَرْدُودٌ إِلَّا فِيهِمْ • إِذَا ذَهُ وَا ثَامُ وَا . وَإِذَامَدَ حُوا سَلَبُوا . وَإِذَا رَضُوا رَفَعُوا ٱلْوَضِيعَ . وَإِذَا غَضِبُوا ۚ وَضَعُوا ٱلرَّفِيمَ ۗ وَإِذَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكَبَائِرِ ۗ كُمْ يَلْزَمْ حَدُّهُ وَلَمْ تَمُنَدَّ إِلَيْهِمْ بِالْعَقُوبَةِ يَدْ . غَنْيَهُمْ لَا يُصَادَرُ . وَفَقِ يرهُمْ لَا يُسْتَحْقَرُ. وَشَيْخُهُمْ يُوَقَّرُ. وَشَابَهُمْ لَا يُسْتَصْغَرُ. سِهَامُهُمْ تَنْهُــٰذُ فِي ٱلْأَعْرَاضِ. وَشَهَادَتُهُمْ مَقْبُولَةٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا سِحِبِلَّ وَلَمْ يَشُرُّذَ بِهَا عَدْلُ . بَلْ مَا ظَنْكَ بِقُومٍ هُمْ صَيَادِفَةُ أَخْـلَاقِ ٱلرِّجَالِ . وَسَمَاسِرَةُ ٱلنَّقْصِ وَٱلْكَمَالِ. بَلْ مَا ظَنْكَ بِتَوْمٍ ٱللَّهُمْ نَاطِقٌ بِٱلْفَصْلِ. وَأَنْهُمُ صِنَاعَتِهِمْ مُشْتَقُ مِنَ ٱلْعَبْلِ. بَلْمَا ظَنُّكَ بِقَوْمٍ هُمْ أَمَرَا ۚ ٱلْكَلَامِ. يُقَصِّرُونَ طَويَلُهُ . وَيُطَوَّلُونَ قَصِيرَهُ . يُقَصِّرُونَ مَمُ دُودَدُ . وَيُخَفَّقُونَ تَقِيلُهُ . وَلِمَ لَا أَقُولُ : مَا ظَنُّكَ بِهَوْمٍ يَتْبَهُمْ ٱلْنَاوُونَ . وَفِي كُلِّ وَادِ (لابي نصرالمقدسي)

## في الأدب

١٥٧ قَالَ ٱلْمَلَا ۚ بْنُ أَيُّوبَكَانَ يُقَالُ: مَثَلُ ٱلْأَدِيبِ ذِي ٱلتَّرِيحَةِ
مَثَلُ دَارَةٍ تُدَارُ مِنْ خَارِجِهَا . فَهِيَ فِي كُلِّ دَارَةٍ تُدَارُ تَتَّسِعُ وَتَوْدَادُ
عِظْمًا . وَمَثَلُ ٱلْأَدِيبِ غَيْرِ ذِي ٱلْقَرِيحَةِ مَثَلُ دَائِرَةٍ تُدَارُ مِنْ دَاخِهَا فَهِي
عَنْ قَلِيلٍ تَنْكُمُ ٱلْأَدِيبِ غَيْرِ ذِي ٱلْقَرِيحَةِ مَثَلُ دَائِرَةٍ تُدَارُ مِنْ دَاخِهَا فَهِي
عَنْ قَلِيلٍ تَنْكُمُ إِلَى بَاطِنِهَا . أَوْصَى بَعْضُ ٱلْحُكَمَاء بَيْهِ فَقَالَ لَهُمُ :
ٱلْأَدِبُ أَكُمُ مُ ٱلْجُواهِ وَطَبِيعَةً وَأَنْفَسُهَا قِيمةً . يَدْفَعُ ٱلْأَحْسَابَ ٱلْوَضِيعَة .

وَيْفِيدُ ٱلرَّغَائِبَ ٱلْجَلِيلَةَ . وَنُغْنِي مِنْ غَيْرِ عَشِيرَةٍ . وَيُكْثِرُ ٱلْأَنْصَارَ مِنْ غَيْرِ رَزِيَّةٍ . فَٱلْبَسُوهُ كُلَّةً . وَتَرَيَّنُوا بِهِ حِلْيَةً . يُؤَانِسُكُمْ فِي ٱلْوَحْشَةِ . وَيَجْمَعُ ٱلْقُلُوبَ ٱلْمُخْتَلِفَةَ . وَأَنْشَدَ ٱلْأَضْهَعِيُّ :

إِنْ كَمَانَ لِلْمَقْلِمَوْلُودْ فَلَسْتُ أَرَى ذَا ٱلْفَقْلِ مُسْتَوْحِشَّا مِنْ عَادِثِ ٱلْأَدَبِ إِنِّي رَأْ يُتُهُمَا كَاللَّهِ مُخْتَلِطًا بِٱلتَّرْبِ تَظْهَرُ عَنْهُ زَهْرَةُ ٱلْهُشْبِ ١٥٣ وَقَالَ بَزْرَجَهُمُ ؛ مَا وَرَّ ثَتِ ٱلْآبَاءُ ٱلْأَبْنَاءَ خَيْرًا مِنَ ٱلْأَدَبِ. لِأَنَّهُمْ بِهِ يَكْسُبُونَ ٱلْمَالَ وَبِٱلْجَهْلِ يُتْلَفُونَهُ : وَقَالَ : حُسْنُ ٱلْخَلْقِ خَيْرُ َقَرِينَ ۚ وَٱلْأَدَبُ خَيْرُ مِيرَاثٍ وَٱلنَّقُوَى خَيْرُ زَادٍ · وَقَالَ أَيْضًا : لَيْتَ شِمْرِي أَيَّ شَيْءٍ أَدْرُكَ مَنْ فَاتَهُ ٱلْأَدَبُ . وَأَيَّ شَيْءٍ فَاتَ مَنْ أَدْرُكُ ٱلْأَدَبِ وَقَالَ ٱبْنُ عَائِشَةَ ٱلْقُرَشِيُّ: أَهْلُ ٱلْأَدَبِ هُمُ ٱلْأَكْثُرُونَ وَإِنْ قَلُّوا ، وَمَحَـلُ أَلْأَنْسِ أَيْنَ حَلُّوا ، وَقَالَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ لِأُ بْنِهِ: يَا بُنِيَّ ٱلْأَدَبُ بَهَا ۚ ٱلْمُلُوكِ وَرَبَاشُ ٱلسُّوقَةِ وَٱلنَّاسُ بَيْنَ هَاتَيْنِ فَتَعَلَّمُهُ ٱلْأَدَنُ • لَأَ يُقَنُوا أَنَّهُ ٱلطَّرَبُ • وَقَالَ حَكَيْمٌ لِلاُّ بنهِ : يَا نُبَيَّ عِزُّ ٱلسَّاطَانِ يَوْمْ لَكَ وَيَوْمْ عَلَيْكَ . وَعَزُّ ٱلْمَالِ وَشيكٌ ذَهَا بُهُ . جَدِيرُ ٱ نُقطَاعُهُ وَٱ نْقَلَا بُهُ • وَعَزُّ ٱلْحُسَبِ إِلَى خُمُولَ وَدُثُورِ وَذُبُولِ • وَعَزُّ ٱلْأَدَبِ رَايَتْ وَاصِتْ . لَا يَزُولُ بِزَوَالِ ٱلْمَالِ وَلَا يَتَحَوَّلُ بِنَحَوُّلِ ٱلسَّلْطَانِ . وَيُقَالُ : مَنْ قِعَدَ بِهِ حَسَبُهُ • نَهَضَ بِهِ أَدَبُهُ • وَقَالَ أَبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ : حِلْيَةُ ٱلْأَدَّبِ لَا تُحْنَى • وَحُرْمَتُهُ لَا تُحْنِي • وَٱلْأَدَبُ صُورَةُ ٱلْعَقْلِ فَحَيِّنْ عَقْلَكَ كَيْفَ

شِئْتَ. قَالَ يَزْرَجْهَرُ: مَنْ كَثَرَ أَدَّبُهُ. كَثُرَ شَرَفُهُ وَ إِنْ كَانَ قَبْلُ وضيعًا وَبَهْدَ صِيتُهُ وَ إِنْ كَانَ خَامِلًا. وَسَادَ وَ إِنْ كَانَ غَرِيبًا. وَكَثْرَتِ الْخَاجَةُ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ فَقِيرًا. وَقَالُوا: الْأَدَبُ أَدَبَانِ أَدَبُ الْهَرِيزَةِ وَهُوَ الْأَصْلِ وَلَا يَنْهُ الْأَصْلُ وَأَدَبُ الرِّوَا يَةِ وَهُوَ الْفَرْعُ. وَلَا يَتَفَرَّعُ الشَّيْ \* إِلَّا عَنْ أَصْلِهِ. وَلَا يَنْهُ الْأَصْلُ إِلَّا بِأَ تَصَالِ اللَّادَةِ (المشريشي) مُعَالَ وَقَالَ حَبِثُ فَأَحْسَنَ

وَمَا ٱلسَّيْفُ إِلَّا زُبْرَةَ لَوْ تَرَكْتَهُ عَلَى ٱلِخُلْقَةِ ٱلْأُولَى لَمَا كَانَ يَقْطَعُ وَمَا ٱلسَّيْفُ إِلَّا ذَبْرَةَ لَوْ تَرَكْتَهُ عَلَى ٱلِخُلْقَةِ ٱلْأُولَى لَمَا كَانَ يَقْطَعُ وَقَالَ آخَهُ :

مَا وَهَبَ ٱللهُ كُلُ مْرِئَ هِمَةً أَفْضَلَ مِنْ عَقْلِهِ وَمِنْ أَدَبِهِ هُمَا كَمَالُ ٱلْفَتَى فَإِنْ فُقِدًا فَفَقْدُهُ لِلْحَيَّاةِ أَحْسَنُ بِهُ وَقِيلَ: إِذَا كَانَ ٱلرَّجُلُ ظَاهِرَ ٱلأَدَبِ طَاهِرَ ٱلنَّبْتِ تَأَدَّبَ بِأَدَبِهِ وَصَلُحَ بِصَلَاحِهِ أَهْلُهُ وَوُلْدُهُ . وَقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

رَأْيْتُ صَلَاحِ ٱلْمَرْءِ يُصْلِحُ أَهْلَهُ وَيُعْدِيهِم عِنْدَ ٱلْفَسَادِ إِذَا فَسَدْ يُعَظَّمُ فِي ٱلدُّنْيَا لِأَجْلِ صَلَاحِهِ وَيُحْفَظُ بَعْدَ ٱلْمُوْتِ فِي ٱلدُّنْيَا لِأَجْلِ صَلَاحِهِ وَيُحْفَظُ بَعْدَ ٱلْمُوْتِ فِي ٱلْأَهْلِ وَٱلْوَلَدُ قَالَ غَمْرُهُ:
قَالَ غَمْرُهُ:

لَعَمْرُكَ مَا ٱلْإِنْسَانُ إِلَّا ٱبْنُ يَوْمِهِ عَلَى مَا تَجَلَّى يَوْمُهُ لَا ٱبْنُ أَمْسِهِ وَمَا ٱلْفَخْلَ بِأَلْعَظُم ٱلرَّمِيمِ وَإِنَّمَا فَخَارُ ٱلَّذِي يَبْغِي ٱلْفَخَارَ بِنَفْسِهِ مَا ٱلْفَخْلَ بَالْعَصْلِ يَسْلُحُ كُلُّ أَمْرٍ ٥ وَٱسْتِعْمَالُهُ كَمَالُ. بِٱلْعَصْلِ يَصْلُحُ كُلُّ أَمْرٍ ٥ وَاسْتِعْمَالُهُ كَمَالُهُ إِلَى الشَهْرَاوِي)

قَالَ عَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ:

حَرِّصْ بَنِيكَ عَلَى الْآذَابِ فِي الصِّغَرِ كَيَّا تَقِّ بِهِمْ عَنَاكَ فِي الْكَبَرِ
وَإِنَّا مَشَلُ الْآذَابِ تَجْمَعُهَ فِي عُنْفَوَانِ الصِّبَاكَالْنَقْشِ فِي الْحَجَر هِيَ الْكُنُونُ الَّتِي تَنْفُ ذَخَائِنُهَا وَلا يُخَافُ عَلَيْهَا حَادِثُ الْهِبَرِ إِنَّ الْأُذِيبَ إِذَا زَلَّتْ بِهِ قَدَمْ يَهْوِي عَلَى فُرُشِ الدِّيبَاجِ وَالسُّرُدِ
وَالسُّرُدِ
قَالَ غَيْرُهُ:

مَنْ لَمْ يَرَ ٱلتَّأْدِيبَ فِي صِغَرِ ٱلصِّبَا شَعَخَ ٱلْفَلَاحُ عَلَيْهِ فِي وَقْتِ ٱلْكِبَرُ الطَّاهِرة التَّادِيبَ فِي وَقْتِ ٱلْكِبَرُ

١٥٦ (أَلْآذَابُ فِي ٱلْأَكْلِ) . قَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَذُكُرِ ٱسْمَ ٱللهِ فِي أَوَّلِ أَكْلِهِ وَآخِرِهِ . وَعَلَىٰ مَنْ يَأْكُلُ أَنْ يَلْحَقُّ بِٱلْآذَابِ وَٱلرَّسُومِ ٱلْمُسْتَحْسَنَةِ . مِنْهَا أَنْ يَأْكُلَ بِيَمِينِهِ وَيَشْرَبَ بِيَمِينِهِ . وَأَلَّا يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ قَائِمًا • وَأَوْصَى رَجُلْ مِنْ خِدَمِ ٱلْمُلُوكِ ٱ بْنَهُ فَقَالَ: إِذَا أَكُلْتُ فَضْمَّ شَفَتَيْكَ وَلَا تَلْتَفِتَنَّ يَمِينًا وَلَا ثِهَالًا وَتَلَقَّمَنَّ بسكِّينِ . وَلَا تَحْلِمُ فَوْقَ مَنْ هُوَ أَشْرَفُ مِنْكَ وَأَرْفَعُ مَنْزَلًا . وَلَا تَبْضُقُ فِي ٱلْأَمَاكِنِ ٱلنَّظِيفَةِ • وَمَنْ حُسْنِ ٱلْآذَابِ أَنْ ثَيْرَضَ عَن ٱلْبِطْنَةِ . قَالَ بَعْضُهُمْ . مَنْ قَلَّ طَعَامُهُ صَعَّ جِسْمُهُ وَصَفَا قَلْبُهُ . مَنْ كَثْرَ طَعَامُهُ سَقِمَ جِسْمُهُ وَقَسَا قَلْبُهُ • قَالَ آخَرُ : لَا ثَمِيتُوا ٱلْفُلُوتِ بِكَثْرَةِ ٱلطَّمَامِ وَٱلشَّرَابِ • فَإِنَّ ٱلْقَلْبِ كَٱلزَّرْعِ • إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ مَاتَ • قَالَ أَنْنُ ٱلْمُقَفَّمِ: كَانَتْ مُلُوكُ ٱلْأَعَاجِم ِ إِذَا رَأَتِ ٱلرَّجُلَ نَهِمَا شَرِهًا أَخْرَجُوهُ مِنْ طَبَقَةِ ٱلْجِدِّ إِلَى بَابِ ٱلْهَزْلِ وَمِنْ بَابِ ٱلتَّعْظِيمِ إِلَى بَابِ ٱلْأَخْتِقَارِ (اللابشيهي)

رَ مَا اللَّهُ وَأَمَّا أَدَبُ ٱلْمُضَيِّفِ) فَهُو أَنْ يَخْدُمْ أَضْيَافَهُ وَيُظْهِرَ لَهُمُ ٱلْغِنَى وَبَسْطَ ٱلْوَجْهِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْقِرَى . فَالُوا: وَبَسْطَ ٱلْوَجْهِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْقِرَى . فَالُوا: فَكَيْفَ مِنْ يَأْتِي بِهَا وَهُوَ صَاحِكُ . وَقَدْ صَمَّنَ ٱلشَّيْخُ شَمْسُ ٱلدِّينِ ٱلْدِيْنِ هَذَا ٱلْكَلَامَ بَأَبْياتٍ فَقَالَ:

أَللهُ يَهْلَمُ أَنَّهُ مَا سَرَّنِي شَيْ كَطَارِقَةِ ٱلضَّيُوفِ ٱلنَّزَّلِ مَا زِلْتُ بِاللَّمَّ وَالضَّيْفَ رَبَّ ٱلْمُنْزِلِ مَا ذِلْتُ بِاللَّمْ مَا قَالَ سَيْفُ ٱلدَّوْلَةِ بْنُ حَمْدَانَ :

مَنْزِلْنَا رَحْبُ لِمَنْ ذَارَهُ فَعْنُ سَوَا ﴿ فِيهِ وَٱلطَّارِقُ وَكُلُّ مَا فِيهِ حَلَالٌ لَهُ إِلَّا ٱلَّذِي حَرَّمَهُ ٱلْخَالِقُ قَالَ عَاصِمُ بْنُ وَائِل :

وَإِنَّا لَنَفْرِي ٱلضَّيْفَ قَبْلَ نُزُولِهِ وَنُشْبِعُهُ بِٱلْبِشْرِ مِنْ وَجْهِ صَاحِكِ ١٥٨ وَمِنْ آدَابِ ٱلْمُضَيِّفِ أَنْ يُحَدَّثَ أَضْيَافَهُ بَمَا تَمْيلُ إِلَيْهِ نُفُوسُهُمْ. وَلَا يَنَامَ قَبْلَهُمْ . وَلَا يَشْكُو ٱلزَّمَانَ بِحُضُودِهِمْ . وَيَبَشَّ عِنْدَ قُدُومِمٍمْ وَيَتَأَلَّمَ عِنْدَ وَدَاعِهِمْ • وَأَنْ لَا يُحَدِّثَ بِمَا يَرُوعُهُمْ بِهِ • وَيَجِبُ عَلَى ٱلْمُضَّيْفِ أَنْ يُرَاعِيَ خَوَاطِرَ أَصْيَافِهِ كَيْفَمَا أَمْكَنَ . وَلَا يَنْضَتَ عَلَى أَحَدٍ بِخُضُورِهِمْ . وَلَا يُنفِّصَ عَيْشَهُمْ بَمَا يَكُرَهُونَهُ • وَلَا يَعْبَسَ بِوَجْهِهِ • وَلَا يُظْهِرَ نَكَدًّا • وَلَا يَنْهَرَ أَحَدًا وَلَا يَشْمَهُ بِحَضَرَتِهِمْ مَلْ يُدْخِلُ عَلَى فَلُوبِهِم ِٱلسُّرُ وَرَ بِكُلِّ مِمَا أَمْكُنَ . وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْهَرَ مَعَ أَصْيَافِهِ وَيُؤَانِسَهُمْ بِلَذِيذِ ٱلْعَادَثَةِ وَغَرِيب ٱلْحِكَايَاتِ وَأَنْ يَسْتَمِيلُ قُلُومِهُمْ بِٱلْبَدْلِ لَهُمْ مِنْ غَرَائِبِ ٱلطَّرَفِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَٰ لِكَ • وَعَلَى ٱلْمُشَيْفِ إِذَا قَدَّمَ ٱلطَّعَامَ إِلَى أَضْيَافِهِ أَنْ لَّا يَنْتَظِرَ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ عَشيرَتِهِ وَفَقَدْقِيلَ: ثَلَاثَةٌ تُضْني سِرَاجٌ لَا يُضِي وَ وَرَسُولُ بَطِي . وَمَا ئِدَةُ 'يْتَظَرُ لَمَّا مَنْ يَجِي . وَمِنَ ٱلسَّنَّةِ أَنْ يُشَيِّعَ ٱلْمُضَّيْفُ ٱلصََّيْفَ إِلَى بَابِ ٱلدَّارِ ( الابشيهي ) ١٥٩ ۚ قَالَ بَمْضُ ٱلسَّلَفِ: مَا ٱسْتَكْمَلَ عَقْلُ ٱمْرِىءَ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ عَشْرُ خِصَالَ • ٱلرُّشْدُ مِنْهُ مَأْمُولًا • وَٱلْكَبْرُ مِنْـ هُ مَأْمُونًا • نَصِيبُهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا ٱلْقُوتُ . وَٱلذَّلْ أَحَتْ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْعِزِّ . وَٱلْفَقْرُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْغِنَى يَسْتَقَلُّ كَثِيرَ ٱلْمُعْرُوفِ مِنْ نَفْسِهِ . وَيَسْتَكْثُرُ قَلِيلَ ٱلْمُورُوفِ مِنْ غَيْرِهِ . وَلَا يَسْأُمُ مِنْ طَلَبِ ٱلْعِلْمِ طُولَ عُمْرِهِ • وَلَا يَتَبَرُّمُ مِنْ طَالَبِ ٱلْحُوا نِجِرِ قَلْبُهُ • وَٱلْعَاشِرَةُ أَنْ يَرَى ٱلنَّاسِ كُلَّهُمْ خَيْرًا مِنْهُ ﴿ لَا بِنِ المُعْتَرِ ﴾



#### للحداد والامير

١٦ حَكَى ٱلْقَاضِي أَبُو عَبِدِ ٱللهِ ٱلْآمِدِيُّ ٱلنَّائِثُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ٱلْأَمِيرِ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُظَفَّرَ أَيَّامَ وِلَا بَتِـهِ لِلثَّغْرِ فَوَجَدَّتُهُ يَقْطُرُ دُهْنًا عَلَى خِنْصِرِه . فَسَأَ لَتُهُ عَنْ سَبَهِ فَذَكَّ ضِيقَ خَاتِّمهِ وَأَنَّهُ وَرِمَ بِسَبِهِ . فَقُلْتُ لَهُ : ٱلرَّأْيُ قَطْعُ حَلْقَتهِ قَبْلَ أَنْ يَتَهَاقَمَ ٱلْأَمْرُ • فَقَالَ: مَنْ يَصْلُحُ لذلِكَ . فَأَسْتَدْعَيْتُ ظَافِرًا ٱلْحَدَّادَ ٱلشَّاعِرَ فَقُطَعَ ٱلْخَلْقَةَ وَأَنْشَدَ بَدِيمًا: قَصَّرَ عَنْ أَوْصَافِكَ ٱلْعَالَمُ ۗ وَكَثْرَ ۗ ٱلنَّاثِرُ وَٱلنَّاظِمُ مَنْ يَكُن ٱلْبَحْرُ لَهُ رَاحَةً ۚ يَضِيقُ عَنْ خَنْصِرِهِ ٱلْحَالِيمُ فَأُسْتَحْسَنَهُ ٱلْأَمِيرُ وَوَهَبَ لَهُ ٱلْخُلْقَةَ . وَكَانَتْ مِنْ ذَهَبِ وَكَانَ بَيْنَ يَدَي ٱلْأَمِيرِ غَزَالْ مُسْتَأْنِنْ وَقَدْ رَبْضَ وَجَعَلَ رَأْسَهُ فِي حُجِّرهِ • فَقَالَ ظَافِرْ بَدِيهًا : عَجِبْتُ لِجُرْأَةِ هٰذَا ٱلْغَـزَالِ وَأَمْر تَخَطَّى لَهُ وَٱعْتَمَـدُ وَأَعْجِبْ بِهِ إِذْ بَدَا جَاثِمًا وَكُنْ ٱطْمَأَنَّ وَأَنْتَ أَسَدْ فَزَادَ ٱلْأَمِيرُ وَٱلْحَاصَرُونَ فِي ٱلِأُسْتِحْسَانِ (بدائع البدائه للازدي) قَالَ بَعْضُ ٱلشَّعَرَاء يَصِفُ ٱلْفَقِيرَ وَٱلْغَنِيُّ :

مَنْ كَانَ يَمْلِكُ دِرْهَمْيْنِ تَعَلَّمَتْ شَفَتَاهُ أَنْوَّاعَ ٱلْكَلَامِ فَقَالَا

وَتَقَدَّمَ ٱلْإِخْوَانُ فَاسْتَمَمُوا لَهُ وَرَأَيَّهُ بَيْنَ ٱلْوَرَى مُخْتَالًا لَوْلَا دَرَاهِمُ لُهُ ٱلَّتِي يَرْهُو بِهَا لَوَجَدَّتَهُ فِي ٱلنَّاسِ أَسْوَأَ حَالًا إِنَّ ٱلْفَرِيَّ إِذَا تَكَلَّمَ بِأَلْخَطَا قَالُواصَدَقْتَ وَمَا نَطَقَتَ مُحَالًا أَنْفَقِيرُ إِذَا تَكَلَّم صَادِقًا قَالُوا كَذَبْتَ وَأَ بْطَـلُوا مَاقَالًا إِنَّ ٱلدَّرَهِمَ فِي ٱلْمُواطِنِ كُلِّهَا تَحْسُو ٱلرِّجَالَ مَهَا بَةً وَجَمَالًا فَهُي ٱلسِّلَا كُنْ أَرَادَ فَصَاحَةً وَهُي ٱلسِّلَا كُنْ أَرَادَ قِتَالًا السَّالُ لِمَنْ أَرَادَ قَصَاحَةً وَهُي ٱلسِّلَا كُمْ لِمَنْ أَرَادَ قِتَالًا السَّالُ لِمَنْ أَرَادَ قَصَاحَةً وَهُي ٱلسِّلَا كُمْ لِمَنْ أَرَادَ قِتَالًا السَّالُ لَمْ أَرَادَ قَصَاحَةً وَهُي ٱلسِّلَا لَكُولَ لَمَا أَرَادَ قِتَالًا السَّالَ لَكُولُ اللَّهُ الْعَلَا الْعَامِ وَلَقْتَية

١٦٢ أَمَرَ ٱلْحَجَّاجُ صَاحِبَ مَرَسِهِ أَنْ يَطُوفَ بِٱللَّيْلِ فَمَنْ رَآهُ بَعْدَ الْمِشَاءِ سَكُرَانَ ضَرَبَ عُنْفَهُ ، فَطَافَ لَيْلَةً مِنَ ٱللَّيَالِي فَوَجَدَ ثَلَاثَةً فِتْيَانِ يَتَّا يَلُونَ وَعَلَيْهِمْ أَمَارَاتُ ٱلسُّكْرِ ، فَأَحَاطَتْ بَهِمِ ٱلْفُلْمَانُ ، وَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ أَمَارَاتُ ٱلسُّكْرِ ، فَأَحَاطَتْ بَهِمِ ٱلْفُلْمَانُ ، وَقَالَ لَهُمْ صَاحِبُ ٱلْوَمِنِينَ وَقَالَ لَهُمْ صَاحِبُ ٱلْوَمِنِينَ وَخَرَجْمُ فَي ضَالَفُتُمْ أَمْرَ أَمِيرِ ٱلْمُومِنِينَ وَخَرَجْمُ فِي مِثْلُ هٰذَا ٱلْوَقْتِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ :

أَنَا ٱبْنُ مَنْ دَانَتِ ٱلرِّقَابُ لَهُ أَمَا بَيْنَ مَخْزُومِهَا وَهَاشِمِهَا تَأْنَا ٱبْنُ مَنْ مَالِهَا وَمِنْ دَمِهَا تَأْتِيهِ بِٱلرَّغُم وَهُيَ صَاغِرَةٌ يَأْخُذُ مِنْ مَالِهَا وَمِنْ دَمِهَا فَأَمْسَكَ عَنْهُ وَفَالَ لَكُهُ مِنْ أَقَادِبِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ. ثُمَّ قَالَ لِلْآخَر : وَأَنْتَ مَنْ تَكُونُ. فَقَالَ :

أَنَا إِنْ مَنْ لَا تَنْزِلُ الدَّهْرَ قِدْرُهُ وَإِنْ نَزَلَتْ يَوْمًا فَسَوْفَ تَعُـوهُ لَمَا إِنْ مَنْ لَا تَنْزِلُ الدَّهْرَ قِدْرُهُ وَإِنْ نَزَلَتْ يَوْمًا فَسَوْفَ تَعُـوهُ تَرَىٰ النَّاسَ أَفْوَاجًا إِلَى ضَوْءَ نَارِهِ فَهِنْهُمْ قِيَامٌ حَوْلَمَا • وَقُعُوهُ فَرَىٰ النَّمَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ أَنْ أَشْرَفِ الْعَرَبِ • ثُمَّ قَالَ اللَّا خَرِ • فَأَمْسَكَ عَنْهُ وَقَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ أَشْرَفِ الْعَرَبِ • ثُمَّ قَالَ اللَّا خَرِ •

وَأَنْتَ مَنْ تَكُونُ • فَأَنْشَدَ عَلَى ٱلْبَدِيهَةِ :

أَنَا إِنْ مَنْ خَاضَ الصَّفُوفَ بِعَزْمِهِ وَقَوَّمَ الْمِلْفِ حَتَّى السَّقَامَتِ وَرَكْبَاهُ لَا يَنْهَكُ رِجْ لَاهُ مِنْهُمَا إِذَا الْكُيْلُ فِي يَوْمِ الْكَرِيهَةِ وَلَّتِ وَأَمْسَكَ عَنِ الْآخِرِ وَقَالَ: لَعَلَّهُ ابْنُ أَشْجَعِ الْعَرَبِ وَاحْتَفَظَ عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا كَانَ الصَّبَاحُ رَفَعَ أَمْرَهُمْ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَحْضَرَهُمْ وَكَشَفَ عَنْ فَلَمَّا كَانَ الصَّبَاحُ رَفَعَ أَمْرَهُمْ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَحْضَرَهُمْ وَكَشَفَ عَنْ عَلَمُ الصَّالِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْفَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْفَالَةُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْفَالِمُ اللللْفَالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْفَالِمُ اللَّهُ الللْفَاللَّهُ الللْفَالِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْفَامِ اللَّهُ اللَّهُ الللْفَامِ الللَّهُ الللْفَامِ الللْف

# ابو العلاء وكتاب الفصوص

١٦٣ أَلَّفَأَ بُو ٱلْعَلَا عَاعِدْ كُنُهَا مِنْهَا كَتَابُ ٱلْفُصُوصِ . وَٱتَّفَقَ لِهُذَا ٱلْكَتَابِ مِنْ عَجَائِبِ ٱلْإِنَّفَاقِ أَنَّ أَيَا ٱلْعَلَا دَفَعَهُ حِينَ كَمَلَ لِفُلَامِ لَهُذَا ٱلْكَتَابِ مِنْ عَجَائِبِ ٱللَّا تَفَاقَ أَنَّ أَيَا ٱلْعَلَاءَ دَفَعَهُ حِينَ كَمَلَ لِفُلَامِ لَهُ يَعْمِ لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَعَبَرَ ٱلنَّهُرَ فَهُ أَنْ طُرَقَ وَطُلَبَةً . فَخَانَتِ ٱلْفُلَامَ دِجْلَهُ فَسَقَطَ فِي ٱلنَّهْرِ هُو وَٱلْكِتَابُ . فَقَالَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاء وَهُو الْعُرَافِي ذَلِكَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاء وَهُو الْعُرَافِي ذَلِكَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاء وَهُو الْعُرَافِي وَهُو :

قَدْغَاصَ فِي ٱلْبَحْرِكَةَابُ ٱلْمُصُوصُ وَهَكَذَا كُلُ تَقِيلِ يَنُوصُ فَضَحِكَ ٱلْمَنْصُورَ وَٱلْحَاضِرُونَ . فَلَمَ يَرُعْ ذَلِكَ صَاعِدًا وَلَاهَالَهُ . وَقَالَ مُرْتَجِلًا مُجِيبًا لِأُبْ ٱلْمُرَيْفِ:

عَادَ ۚ إِلَى ۚ مُعْدِنِهِ ۗ إِنَّمَا تُوجَدُ فِي قَمْرِ ٱلْبِحَارِ ٱلْفُصُوصُ عَادَ ۗ إِلَى الْمُعَبِ لعبد الواحد المراكشي)

١٦٤ قَالَ أَبْنُ شَرَفٍ يَصِفُ دَارًا وَيَتَشَكَّى بَعُوضَهَا:

لَكَ مَنْزِلُ كَمَاتُ سَتَارَنُهُ لَنَا لِلَّهُو لَكِنْ تَحْتَ ذَاكَ حَدِيثُ عَنَى الذُّبَابُ وَظَلَّ يَزْمُرُ حَوْلَهُ فِيهِ ٱلْبَعُوضُ وَيَرْفُصُ ٱلْبَرْغُوثُ عَنَى الذُّبَابُ وَظَلَّ يَزْمُرُ حَوْلَهُ فِيهِ ٱلْبَعُوضُ وَيَرْفُصُ ٱلْبَرْغُوثُ عَالَ آخَرُ فِي هٰذَا ٱلْمُعْنَى:

لَيْلُ ٱلْبَرَاغِيثِ وَٱلْبَعُوضِ لَيْلٌ طَوِيلٌ بِلَا غُمُوضِ فَذَاكَ يَنْزُو بِغَيْرِ رَقْصٍ فَذَا يُغَنِي بِلَا عَرُوضِ

فتى فضيح

مَا عَلَى الْمُأْمُونِ حِينَ فَيضَتُ مَا عَلَى الْمُأْمُونِ حِينَ فَيضَتَ صَالَحُهُمْ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيرٌ . فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ . فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ . فَحَمَّدُ اللّهَ تَعَالَى مَنْ أَغْصَانِ مَعْمَدَ اللهَ تَعَالَى وَشَكَرَهُ مُوَّحَتِكَ . أَفَتَا أَذَنَ لِي فِي الْكَلَامِ . قَالَ : نَعَمْ . فَحَمدَ اللهَ تَعَالَى وَشَكَرَهُ مُوَّحَتِكَ . أَفَتَا اللهُ بَحِياطَة دِينِنَا وَدُنْيَانَا . وَرِعَايَةٍ أَقْصَانَا وَأَدْنَانَا . بَقَالَى مَنْ اللهُ وَاللّهُ أَنْ يَزِيدَ فِي عُمْرِكَ مِنْ أَعْمَادِنَا . وَفِي بِهُمَا يَكُ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اله

عليّ بن الجهم

١٦٦ سَخِطَ ٱلْمُتَوَكِّلُ عَلَى عَلِيَّ بَنِ ٱلْجَهْمِ فَنَهَاهُ إِلَى خُرَاسَانَ • وَكَتَبَ أَنْ يُصْلَبَ إِذَا وَرَدَهَا يَوْمًا إِلَى ٱللَّيْلِ • فِلَمَّا وَصَلَ إِلَى ٱلشَّاذِيَاخِ حَبَسَهُ طَاهِرْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ • فَصَلَبَهُ إِلَى ٱلَّيْلِ مُجَرَّدًا • فَقَالَ :

لَمْ يَصْلِبُوا بِٱلشَّاذِيَاخِ عَشِيَّةَ ٱلْ إِنْنَ يْنِ مَسْبُوقًا وَلَا عَهُولَا نَصَبُوا بَحِمدِ ٱللهِ مِلْ عَيْرِنِهِم شَرَقًا وَمِلْ صَدُورِهِم تَنْجِيلَا مَا أُزْدَادَ إِلَّا رَفْعَةً وَسَعَادَةً وَٱزْدَادَتِ ٱلْأَعْدَا \* عَنْهُ نَكُولَا مَا أُزْدَادَ إِلَّا اللَّهْ عَلَا عَمْهُ لَا عَلَا عَمْهُ لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ اللَّهُ فَوَا نَيْتُهُ فِي عَمْلٍ عَمْهُ لَا هَلْ كَانَ إِلَّا ٱللَّيْتَ فَارَقَ غِيلَهُ فَوَأَ نِيتَهُ فِي عَمْلٍ عَمْهُ لَا هَلْ كَانَ إِلَّا ٱللَّيْتُ فَارَقَ غِيلَهُ فَوَأَ نِيتَهُ فِي عَمْلٍ عَمْهُ لَا مَا عَابَهُ أَنْ قَدْ نَرَعْتَ لِبَاسَهُ كَالسَّيْفِأَ فَضَلُ مَا يُرَى مَسْلُولَا وَقَالَ فِي ٱلْحَسْ :

قَالُوا حُبِسْتَ فَقُلْتُ لَيْسَ بِضَائِرٍ حَبْسِي وَأَيُّ مُهَنَّدِ لَا يُغْمَدُ أَوَ مَا رَأَيْتَ اللَّيْثَ يَأْلَفُ عِيلَهُ حَجْبًا وَأَوْبَاشُ السِّبَاعِ تَصَيَّدُ فَاسَّمْسُ لَوْلَا أَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ عَنْ نَاظِرَيْكَ لَمَا أَضَا الْفَرْقَدُ وَالنَّمْسُ لُولَا أَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ لَا نَصْطَلِي إِنْ لَمْ أَنْوُهَا الْأَزْنُدُ وَالنَّارُ فِي أَحْجَادِهَا مَحْبُوبَةٌ لَا نَصْطَلِي إِنْ لَمْ أَنْوُهَا الْأَزْنُدُ وَالنَّارُ فِي أَخْجَادِهَا مَحْبُوبَةٌ لَا نَصْطَلِي إِنْ لَمْ أَنْوُهَا الْأَزْنُدُ وَالنَّارُ فِي الْمَعْمَلِي إِنْ لَمْ أَنْوُهَا الْأَزْنُدُ وَالنَّارُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَيْكُوبَةً فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّذِيلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَالَالَ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُوالِقُولُولُولِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَل

درواس بن حبيب وهشام أَنَّاهُ هُ تَهُ اللهِ مُنْ تَهُ مُنْ النَّالِينِ فَدَفَدَ مَا مُنْ مُنْهُمَا

١٦٧ قَعِطَتِ ٱلْمَادِيَهُ أَيَّامَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ . فَوَفَدَ عَلَيْهِ رُوْسُ الْفَانِلِ . فَعَلَيْ الْمَلِكِ . فَوَفَدَ عَلَيْهِ رُوْسَ الْفَانِلِ . فَعَلَسَ لَهُمْ وَفِيهِمْ صَبِيٌّ أَبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً يُسَمَّى دِرْوَاسَ الْمَ حَبِيبِ . فِي رَأْسِهِ ذُوَّابَةٌ وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ يَمَانِيتَ الْمَاسَتَضْغَرَهُ هِشَامٌ وَقَالَ لَحَاجِهِ : مَا يَشَا الْمَ أَحَدُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْنَا إِلَّا وَصَلَ حَتَّى الصِّبْيَانُ . وَقَالَ لَحَدُولِي لَمْ يُحِلَّ بِكَ وَلا الْمَقَصَكَ وَلَا الْمَقَلَ الْمَرَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِي لَمْ يُحِلَّ بِكَ وَلا الْمَقَصَكَ وَلَا الْمَكَلَامَ وَلَكِنَّهُ شَرَّ فَنِي . وَإِنَّ هُؤُلَاءً قَدِمُوا لِأَمْمِ فَهَا بُوكَ دُونَهُ . وَإِنَّ الْكَلَامَ وَلَكِنَّهُ شَرَّ فَنِي . وَإِنَّ هُؤُلَاءً قَدِمُوا لِأَمْمِ فَهَا بُوكَ دُونَهُ . وَإِنَّ الْكَلَامَ

أَشْرُ وَالسَّكُوتَ طَيُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِأَشْرِهِ وَ فَأَعْجَبُهُ كَلَامُهُ وَقَالَ: إِنَّا أَصَابَتْنَا سِنُونَ ثَلَاثُ وَ فَسَنَةٌ أَحَكَتِ الشَّمْ وَسَنَةٌ أَنْقَتِ الْمَظْمَ وَفِي يَدَيْكُمْ اللَّيْمَ وَسَنَةٌ أَنْقَتِ الْمَظْمَ وَفِي يَدَيْكُمْ فَضُولُ أَمْوَالُ فَإِنْ كَانَتْ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَرِّقُوهَا عَلَى عِبَادِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ فَتَصَدَّقُوا بِهَا عَلَيْهِمْ كَانَتْ لَكُمْ فَتَصَدَّقُوا بِهَا عَلَيْهِمْ كَانَتْ لَكُمْ فَتَصَدَّقُوا بِهَا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ اللّهَ يَعْزِي اللّهَ عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ فَتَصَدَّقُوا بِهَا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ اللّهَ يَعْزِي اللّهَ عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ فَتَصَدَّقُوا بِهَا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ اللّهُ يَعْزِي اللّهَ عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ فَتَصَدَّقُوا بِهَا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُمْ فَكَالَ هُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَالْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٦٨ أَيُحُكَى أَنَّ بَهْضَ ٱلْأَعْرَابُ الْمَتَدَّحَ بَهْضَ ٱلرُّوْسَاءَ بِهَصِيدَةٍ بَدِيعَةٍ وَفَلَمَّا فَلَهُ الْمَثَكُثَرَهَا عَلَيْهِ بَعْضُ ٱلْحَاضِرِينَ وَاَسَبَهُ إِلَى سَرِقَتِهَا وَفَارَادَ ٱلْمَهْدُوحُ أَنْ يَعْرِفَ حَقِيقَ لَهُ ٱلْحَالِ وَرَسَمَ لَهُ يَهْدٍ مِنَ الشَّعِيرِ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : إِنْ كَانَ لَهُ بَدِيهَ لَهُ فِي النَّظْمِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْوِفَ حَقِيقَ لَهُ النَّظْمِ فَلَا بُدَّ أَنْ اللَّهُ عَلِي وَقَالَ فِي مَرْحَ حَالِهِ وَفَاخَذَ ٱللَّهَ الشَّعِيرَ فِي دِدَائِهِ وَخَرَجَ فَقَالَ يَقُولَ شَيْئًا فِي شَرْحِ حَالِهِ وَفَاخَذَ ٱلْمُدَّ الشَّعِيرَ فِي دِدَائِهِ وَخَرَجَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّعْرَا فِي اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَتَدَعْتُ الْفَيْمِ وَقَالَ لَهُ عَلَى الْمَالَةُ وَقَالَ لَهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُأْلِقِ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَتَدَعْتُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ ال

عَلَيْهَا • قَالَ : هٰذَا ٱلْمُذَّ ٱلشَّعِيرَ • فَقَالَ لَهُ : هَلْ قُلْتَ فِي ذَٰ لِكَ شَيْئًا • قَالَ نَعَمْ • قَالَ : مَا هُوَ • فَأَ نَشَدَ بَدِيهًا :

يَهُولُونَ لِي أَرْخَصْتَ شِعْرَكَ فِي الْوَرَى فَقَاتُ لَمُّمْ مِنْ عُدْمِ أَهُلِ اللَّكَارِمِ فَعُولُونَ لِي أَرْخَصْتَ شِعْرِي الشَّعِيرَ وَإِنَّهُ صَحَيْرٌ إِذَا خَلَصْتُهُ مِنْ بَهَامِمَ أَجْرُتُ عَلَى شِعْرِي الشَّعِيرَ وَإِنَّهُ صَحَيْرٌ إِذَا خَلَصْتُهُ مِنْ بَهَامِمَ فَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ عَلَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ الللْمُولُ اللللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللِلْمُ الللْمُولِمُ

#### المنصور وابن هبيرة

١٦٩ لَمَّا حَاضَرَ ٱلْمَنْصُورَ ٱبْنُهُ جَيْرَةً بَعَثَ إِلَيْهِ ٱبْنُ هُجَيْرَةً وَقَالَ: الرَّذِي وَقَالَ: الأَفْصَلُ وَقَالَ ٱبْنُ هُجَيْرَةً لَأَشْهَرَنَّ ٱمْتَنَاعَكَ وَلَاَّ عَيْرَ الْمَنْ الْمَنْاعَكَ وَلَاَّ عَيْرَا الْمَنْاعَلَ وَلَاَّ عَيْرَا الْمَنْ الْمَنْاعَلَ الْمُنْ الْمَنْاعَلَ الْمُنْ الْمَنْاعِلَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

١٧٠ مَا أَرَقَ وَأَجْوَدَ مِا قَالَ بَعْضُهُمْ فِي ٱلْفِرَاقِ:

 ١٧١ أَرْسَلَ شَاعِرْ هَدِيَّةً إِلَى مَلِكِ وَشَفَعَهَا بِإِذِهِ ٱلْأَبْيَاتِ: أَتَتْ سُلَيْمَانَ يَوْمَ ٱلْعَرْضِ فَنْبُرَةٌ ۖ ثُبْدِي إِلْفِهِ جَرَادًا كَانَ فِي فِيهَا وَأَنْشَدَتْ فِي لِسَانِ ٱلْحَالِ قَائِلَةً إِنَّ ٱلْهَدِيَّةِ مِنْ مِقْدَارِ مُهْدِيهَا لَوْ أَنَّ يُهْدَى إِلَى ٱلْإِنْسَانِ قِيمَتُهُ لَكَانَ تُهْدِي إِلَيْكَ ٱلدُّنْيَامَا فِيهَا فَأَسْتَعْسَنَهَا ٱللَّكُ وَأَجَازَهُ (طرائف اللطائف)

١٧٢ فَالَ ٱلْأَصْمَعِيُّ فِي تَغْرِيدِ ٱلْبُلْبُلِ:

أَيُّمَا ٱلْبُلْبُ لَ ٱلْمُعَرِّدُ فِي َ الْغَفْ لَ عَرِيبًا مِنْ أَهْلِهِ حَيْرَانَا الْمُؤْافَا الْمُؤْدُهُ أَمْ دُمْتَ تَدْعُو فَوْقَ أَفْنَانِ نَخْلَةٍ وَرَشَانَا الْمُؤْدُونَا الْمُؤْدُونَا الْمُؤْدُونَ الْمُعْرَانَا هَاجَ لِي صَوْتُ يُهَيِّجُ ٱلْأَخْرَانَا الْمَشْرُودِ : هَا لَا يَصَدَّى إِلَى صَفَائِرِ ٱلشَّرُودِ : مَنْ لَا يَتَصَدَّى إِلَى صَفَائِرِ ٱلشَّرُودِ : مَنْ الرَّمَادِ وَمِيضَ نَادٍ وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ لَمَا ضِرَامُ أَرَى بَيْنَ ٱلرَّمَادِ وَمِيضَ نَادٍ وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ لَمَا ضِرَامُ فَا فِلْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَهُم يَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَلْمُونُ بَابِ وَكُلُّ ٱلنَّاسِ تَدُخُلُهُ يَالَيْتَ شِعْرِي بَعْدَ ٱلْبَابِ مَا ٱلدَّارُ فَقَالَ عُرُ:

أَلدَّارُ دَارُ نَبِيمٍ إِنْ عَمِلْتَ بِمَا يُرْضِي ٱلْإِلٰهَ وَإِنْ خَالَفْتَ فَٱلنَّادُ فَأَجَازَهُ عُثَمَانُ :

هُمَا عَكَ لَّذِنِ مَا لِلنَّاسِ غَيْرُهُمَا ۚ فَأَنْظُرْ لِنَفْسِكَ أَيَّ ٱلدَّارِ تَخْتَارُ

فَأَجَازَهُ عَلِيٌّ بِقَوْلِهِ :

مَا لِلعِبَادِ سِوَى أَلْفِرْدَوْسِ إِنْ عَمِلُوا وَإِنْ هَفَوْا هَفُوَةً فَٱلرَّبُ غَفَّارُ ١٧٥ قَالَ أَعْرَا بِيُ يَتَشَوَّقُ إِلَى بَلَدِهِ :

ذَكَرْتُ بِلَادِي فَأَسْتَهَلَّتْ مَدَامِعِي بِشَوْقِ إِلَى عَهْدِ ٱلصِّبَا ٱلْمُتَادِمِ حَنَلْتُ إِلَى مَهْدِ ٱلصِّبَا ٱلْمُتَادِمِ حَنَلْتُ إِلَى مَهْدِ الصِّبَا ٱلْمُتَادِمِي وَفُطِّعَ عَنِي فِيهِ عِقْدُ ٱلتَّمَامُمِ

١٧٦ قَالَ أَبْنُ عَلَاءَ مُوَدِّعًا : ۗ

لَأُودَعَنَّكَ ثُمُّ تَدْمَعُ مُقْلَتِي إِنَّ ٱلدُّمُوعَ هِيَ ٱلْوَدَاعُ ٱلثَّانِي فِي فَرْقَة ٱلْإِخْوَانِ فِي فَرْقَة الْأَحْبَ بِ شَعْلُ شَاغِلْ وَٱلْمُوتُ صِدْقًا فَرْقَة ٱلْإِخْوَانِ ١٧٧ قَالَ شَمْسُ ٱلْمَالِي قَابُوسُ وَكَانَتْ أَصْعَابُهُ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ : قُلْ لِلَّذِي بِصُرُوفِ ٱلدَّهْ عِيرَنَا هَلْ عَانَدَ ٱلدَّهْرُ إِلَّا مَنْ لَهُ خَطَرُ قُلْ لِلَّارِي بِصُرُوفِ ٱلدَّهْرِ عَيْرَنَا هَلْ عَانَدَ ٱلدَّهْرُ إِلَّا مَنْ لَهُ خَطَرُ فَقِي السَّمَاء نُجُومُ مَا لَهَا عَدَذُ وَلَيْسَ يُكْسَفُ إِلَّا ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ فَفِي السَّمَاء نُجُومُ مَا لَهَا عَدَذُ وَلَيْسَ يَكُسَفُ إِلَّا ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ عَلَى السَّمَاء نُجُومُ مَا لَهَا عَدَذُ وَلَيْسَ يَكُسَفُ إِلَّا ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَهُو طَفْلُ وَهُو طَفْلُ وَكُنَ عَنْدَ ٱلْفَضَلِ بِنِ ٱلْفَضَلِ بِنِ ٱلْفَضَلِ بِنِ ٱلْفَصَلِ بِنِ ٱلْفَصَلِ بِنِ ٱلْفَصَلِ بِنِ اللّهِ عِلَى اللّهُ مَا عَدَدُ اللّهِ بِنَ الْعَبَاسِ بِنِ ٱلْفَصَلِ بِنِ ٱللّهِ اللّهِ وَهُو طَفْلُ وَكُنَا عَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ عَلَيْه اللّهُ الْعَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْه وَاللّهُ مَا عَنْ اللّهُ مَا عَلَا اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

مَدَّ لَكَ اللهُ الْحَيَاةَ مَدَّا حَتَّى يَكُونَ ا بَنْكَ هٰذَا جَدَّا مُؤَذَّرًا بِعَبْدِهِ مُرَدَّى ثُمَّ يُفَدَّى مِثْلَ مَا تُفَدَّى مُؤَزَّرًا بِعَبْدِهِ مُرَدَّى ثُمَّ يُفَدَّى مِثْلَ مَا تُفَدَّى أَشْبَهَ مِنْكَ سُنَّةً وَجِدًا وَشِيَعًا مُرْضِيَةً وَعَجْدَا كَثَمُ أَنْكَ سُنَّةً وَجِدًا وَشِيعًا مُرْضِيَةً وَعَجْدَا كَا اللهُ عَمْوُدَةً وَقَدَّا كَا اللهُ عَمْوُدَةً وَقَدَّا

قَالَ: فَتَبَسَّمَ ٱلْفَضْلُ وَقَالَ: أَمْتَعَنِي ٱللهُ بِكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَفَقَدْ عُوِّضْتُ مِنَ ٱلْحُرْنِ سُرُورًا وَتَسَلَّتُ بِقَوْلِكَ وَكَذَٰ لِكَ يَكُونُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ مِنَ ٱلْمُونُ عَلَى إِسْحَاقَ فِي شَيءٍ اللهُ مَنَ الْمُونُ عَلَى إِسْحَاقَ فِي شَيءٍ عَكَتَبَ إِلَيْهِ رَفْعَةً وَأَوْصَلَهَا إِلَيْهِ مِنْ يَدِهِ وَفَنَتَحَمَّا ٱلمَّامُونُ فَإِذَا فِيهَا قَوْلُهُ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَفْعَةً وَأَوْصَلَهَا إِلَيْهِ مِنْ يَدِهِ وَفَنَتَحَمَّا ٱلمَّامُونُ فَإِذَا فِيهَا قَوْلُهُ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَفْعَةً وَأَوْصَلَهَا إِلَيْهِ مِنْ يَدِهِ وَفَنَحَمَّا ٱلمَّامُونُ فَإِذَا فِيهَا قَوْلُهُ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَفْعَةً وَأَوْصَلَهَا إِلَيْهِ مِنْ يَدِهِ وَفَنَ ذَلِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ مُونُ مُنْ مُونُ مَنْ مُونَ اللهُ عَلَى فَذَا وَذَا فِيهَا قَوْلُهُ وَمَنْ أَمَلِي فَضَي اللهُ عَلَى فَذَا وَذَا فِيهَا لَقَدْرِ قَدْعَظُمُ مِنْ مُونُ مُونَ وَمِنْ أَمَلِي غَضَي لَكَ ثُمُ قَالَ : يَا إِسْحَاقُ عُذْرُكَ أَعْلَى قَدْرًا مِنْ مُومِى مُومِنْ أَمَلِي فَضَي لَكَ ثُمَّ قَالَ : يَا إِسْحَاقُ عُذْرُكَ أَعْلَى قَدْرًا مِنْ مُرْمِكَ وَمَا جَالَ فَضَي لَكُمْ مِنْ مُونَ أَنْ مِنْ مُونَ أَمْ وَلَا أَحْضَرُ ثُهُ مَا عَلَى فَذَرًا مِنْ مُؤْمِلُكُ وَمَا اللهُ عَلَى وَلَا أَحْضَرُ ثُهُ مَا عَدُولَ اللهُ عَلَى وَلَا أَحْضَلُ مُ مُنْ مُونَ مُنْ مُنْ مُونَ مُعَمَّا مُؤْمِلُهُ عَلَى وَكُرِي وَلَا أَحْضَرُ ثُهُ مَا عَلَى مُونَ أَا عَلَى عَلَى فَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُنْ مُوالِدُهُ عَلَى فَوْمِ الْعَلَى عَلَى مَا اللهُ عَلَى مُنْ مُنْ مُونُ مُنْ مُنْ مُولِكُ مَا مُنْ مُولِكُ مَا مُنْ مُولِكُ مَا مُنْ اللهُ عَلَى مَا مُعَلَى مُولِكً مَا مُنْ مُنْ مُولِكُ مَا مُنْ مِنْ مُولِكُ مَا مُنْ مُولِكُ مَا مُنْ مُولِكُ مَا مُولِكُ مَا مُعْلِي مُولِكُ مَا مُولِكُ مَا مُولِكُ مَا مُولِكُ مَا مُولِكُ مَالَعُولُولُولُ مِنْ مُولِكُ مَا مُعْلَى مُنَامِلُ مُعْلَى مُولِكُ مَا مُولِكُ مَا مُعْلَى مُولِكُ مَا مُولِكُ مَا مُولِكُ مَا مُعَلِي مُعَلِي مُعْلَى مُعَلَّى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ مُعْلَى مُولِكُ مُولِكُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ عَلَى مُعَلَّى مُنْ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُعَلَى مُعَلِيق

١٨٠ أَتَعَذَّرَ بَعْضِهُمْ لِلْحُرْبِ فَقَالَ:

غَامَت تَشَجِّعُنِي هِنْدُ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ ٱلشَّجَاعَةَ مَقْرُونَ بِهَا ٱلْعَطَبُ لَا وَٱللَّهِ عَلَيْهُ مَا يَشْتَهِي ٱلْمُوتَ عِنْدِي مَنْ لَهُ أَدَبُ لَا وَالَّذِي مَنَعَ ٱلْأَبْتِ اللهُ سَعْيَهُمُ إِذَا دَعَتُهُمْ إِلَى نِيرَانِهِ وَالْمُوا لِلْحُرْبِ قَوْمٌ أَضَلَّ ٱللهُ سَعْيَهُمُ إِذَا دَعَتُهُمْ إِلَى نِيرَانِهِ اوَتَهُوا لِللهُ سَعْيَهُمُ لِا ٱلْقَتْلُ يُعْجِبُنِي مِنْهُمْ وَلَا ٱلسَّلَبُ وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا ٱلسَّلَبُ الْقَتْلُ يُعْجِبُنِي مِنْهُمْ وَلَا ٱلسَّلَبُ اللهَ عَلَيْهُمْ وَلَا ٱلسَّلَبُ اللهُ عَمْودُ ٱلْوَرَّاقُ فِي هَذَا ٱلْمَنَى :

أَيُّهَا ٱلْهَادِسُ ٱلْمُشِيخُ ٱلْمُغِيرُ إِنَّ قَائِي مِنَ ٱلسَّلَاحِ يَطِيرُ لَيْسَ لِي قُوَّةُ عَلَى رَهَمِ ٱلْخَيْلِ إِذَا قُوَّرَ ٱلْغُبَارَ مُثِيرُ وَالْسَدَارَتُ رَحَى ٱلْحُرُوبِ بِقَوْمٍ فَقَيْبِ لَ وَهَادِبُ وَأَسِيرُ وَالْسَيرُ وَهَادِبُ وَأَسِيرُ خَيْثُ لَا يَنْطِقُ ٱلْجَبَانُ مِنَ ٱلذَّعْرِ وَيَعْلُو ٱلصِّيَاحُ وَٱلتَّصَيِيرُ مَنْ لَا يُعْرِدُ وَلَيْبُ فِي عَيْدِهِ نَحْدِيدُ أَنَا فِي مِثْلُ هَذَا وَهُذَا بَلِيدٌ وَلَيِبٌ فِي غَيْرِهِ نَحْدِيدُ أَنَا فِي مِثْلُ هَذَا وَهُذَا بَلِيدٌ وَلَيِبٌ فِي غَيْرِهِ نَحْدِيدُ

١٨٢ مَثَلَ دِعْبِلُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ أَمَرَاء الرَّقَة فَقَالَ أَضَحَ اللهُ الْأَمِيرَ:
مَاذَا أَفُولُ إِذَا أَتَيْتُ مَعَاشِرِي صُفْرًا يَدِي مِنْ عِنْدِ أَرْوَم مُجْزَلِ
إِنْ قُلْتُ أَعْطَا فِي كَذَبْتُ وَإِنْ أَقُلْ صَنَّ الْأَمِيرُ عَالِهِ لَمْ يَجْمُلُ وَلَا ثَتَ أَعْطَا فِي كَذَبْتُ وَإِنْ أَقُلْ صَنَّ الْأَمِيرُ عَالِهِ لَمْ يَجْمُلُ وَلَا ثَتَ أَعْلَمُ بِالْمُصَادِم وَالْعُلَى مِنْ أَنْ أَنُولَ فَعَلْتَ مَا لَمْ تَفْعَلَ وَلَا فَعَلْتَ مَا لَمْ تَفْعَلُ فَا فَا فَا لَهُ مَا أَنُولُ فَإِنَّ فَي مِنْ أَنْ أَنُولَ فَعَلْتَ مَا لَمْ تَفْعَلُ فَا فَا لَهُ أَنْ أَنُولَ فَعَلْتَ مَا لَمْ أَنْ أَنُولُ فَا لَكُ مُنْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه ا

رَأَيْتُ مُنَافِقًا يَخْمِي خَبِيثًا وَكُلُّ مِنْهُمَا بِٱلظُّلْمِ يَسْعَى وَكُلُّ مِنْهُمَا بِٱلظُّلْمِ يَسْعَى وَدَا اللَّهُ وَالْحَانُ فِي فَسَادٍ كَمَقْرَبَ رَاكِبٍ لِلشَّرِ أَفْعَى وَدَا اللَّهُ وَالْحَانُ فَي

ابوعبادة البجتري عند المتوكل

١٨٤ حَدَّثَ أَنُو عِبَادَةَ ٱلْنَجْتُرِيُّ ٱلشَّاعِرُ وَكَانَ ٱلْمُتَوَكِّلُ أَدْخَلَهُ فِي الْمَدَايْهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ٱلْمُتَوَكِّلِ يَوْمًا فَرَأَ يْتُ فِي يَدَيْهِ دُرَّ تَيْنِ مَا رَأَ يْتُ أَشَرَ فَمِنْ نُو رِهَمَا وَلَا أَنْتَى بَيَاضًا وَلَا أَكْبَرَ وَفَأَدَمْتُ ٱلنَّظَرَ رَأَ يَتُ أَشَرَ فَمِي إِلَيْ ٱللَّهُ مَنَ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا وَلَمْ أَنْهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَكُلُ أَنْ مَى إِلَيْ ٱللَّهُ كَانَتُ إِلَيْهِمَا وَلَا أَنْكُوكُلُ فَرَى عَلَيْ اللَّهِ كَانَتُ فِي يَدِهِ ٱلْمُمْنَى وَقَمَّلُتُ ٱلأَرْضَ وَجَعَلْتُ أَفَكِرُ فِيمَا يُضِحِكُهُ طَمَعًا فِي اللَّهُ مَرَى وَقَمَنَ لِي أَنْ قُلْتُ :

بِسُرَّ مَرَّا لَنَا إِمَامْ تَغْرُفُ مِنْ كَفِّهِ ٱلْجِارُ خَلِيفَةُ يُرْتَكِى وَيُخْشَى كَأَنَّهُ جَنَّةُ وَنَارُ أَلْمُكُ فِيهِ وَفِي بَنِيهِ مَا ٱخْتَافَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ

بَدَاهُ فِي ٱلْجُودِ ضَرَّ تَانِ هَذِي عَلَى هَذِهِ تَعَارُ وَلَيْسَ تَأْتِي ٱلْمَينُ شَبْئًا إِلَّا أَتَتْ مِثْلَهُ ٱلْسَارُ فَرَّمَى بِٱلدُّرَّةِ ٱلَّتِي كَانَتْ فِي يَسَادِهِ وَقَالَ : خُذْهَا يَاعَيَّارُ (للازدي) ١٨٥ مَرضَ أَبْنُ عُنَيْنِ فَكَتَبَ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ هَذَيْنِ ٱلْمُتَيْنِ. أَنْظُوْ إِلَيَّ بِعَيْنِ مَوْلَى لَمْ يَزَلُ فِولِي ٱلنَّدَى وَتَلَافَ قَبْلَ تَلَافِي أَنَا كَالَّذِي أَحْتَاجُ مَا يَحْتَاجُهُ ۚ فَاغْنَمُ دُعَافِي وَٱلنَّنَاءَ ٱلْوَافِي فَحَضَرَ ٱلسُّلْطَانُ إِلَى عِيَادَتِهِ . وَأَتَى إِلَيْهِ بِأَ لْفِ دِينَارِ وَقَالَ لَهُ : أَنْتَ الَّذِي وَهٰذِهِ ٱلصَّلَّةُ . وَأَنَا ٱلْعَائِدُ (لِهَا الَّدِينِ) ١٨٦ كَانَ ٱلْإِمَامُ فَغْرُ ٱلدِّينِ ٱلرَّازِيُّ فِي مَعْلِس دَرْسِهِ إِذْ أَقْبَلَتْ حَمَامَةُ خَلْفَهَا صَقُرُ يُرِيدُ صَيْدَهَا . فَأَ لْقَتْ نَفْسَهَا فِي خُجْرِهِ كَأُ ٱلْمُسْتَجِيرَةِ بِهِ فَأَنْشَدَ شَرَفُ ٱلدِّينَ بْنُ غَنَيْنِ أَنْيَاتًا فِي هٰذَا ٱلْمَنْيَ ومِنْهَا: جَاءَتْ سُلَمَّانَ ٱلزَّمَانِ حَمَامَةٌ وَٱلْمَوْتُ يَلْمَهُ مِنْ جَنَاحَيْ خَاطِفِ مَنْ أَنْبَأُ ٱلْوَرْقَاءَ أَنَّ عَلَّكُمْ حَرَمْ وَأَنَّكَ مَلْجَأً لِلْغَايِفِ (تاریخ الذهبی)

١٨٧ رَكِ طَاهِرُ بْنُ ٱلْحُسَينِ يَوْمًا بِبَغْدَادَ فِي حَرَّاقَتِهِ فَأَعْتَرَضَهُ مُقَدِّسُ ابْنُ صَفْعِي ۗ أَكْلُوقَيُّ ٱلشَّاعِرُ • وَقَدْ أَذْنِيَتْ مِنَ ٱلشَّطِّ لِيَخْرُجَ • فَقَالَ : ابْنُ صَفْعِي أَنْ الشَّعَ مِنِي أَنْ اللَّهَ عَلَى الْأَمِيرُ إِنْ رَأَ يْتَ أَنْ تَشْعَ مِنِي أَنْ اللَّا عَقَالَ : قُلْ • فَأَ نَشَأَ يَقُولُ • أَيْهَا الْأَمِيرُ إِنْ رَأَ يْتَ أَنْ الْمُعَ مِنِي الْمَعْرِقَتُ كَيْفَ لَا تَعْرَقُ فَعَالَ عَلَى اللَّهِ مِنْ فَوْقِهَا وَاحِدْ وَآخَرُ مِنْ تَحْمَا مُطْبَقُ وَيَهَا وَاحِدْ وَآخَرُ مِنْ تَحْمَا مُطْبَقُ مَطْبَقُ فَيَهَا وَاحِدْ وَآخَرُ مِنْ تَحْمَا مُطْبَقُ مَا عَلَى الْمُعْرَانِ مِنْ فَوْقِهَا وَاحِدْ وَآخَرُ مِنْ تَحْمَا مَعْبَا مُطْبَقُ

وَأَعْجَبُ مِنْ ذَاكَ أَعْوَادُهَا وَقَدْ مَسَّهَا كَيْفَ لَاتُورِقُ فَقَالَ طَاهِرٌ : أَعْطُوهُ ثَلَائَةً آلَافِ دِينَارٍ ( لابن خلّكان) جرير والفرزدق والاخطل في مجلس عبد الملك

المَّهُ عَبْرِيدٌ وَالْفَرَزْدَقُ وَالْأَخْطَلُ فِي مَجْاسِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَخْضَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِيسًا فِيهِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَادٍ . وَوَ لَ لَهُمْ : لِيَصُلُ كُلُّ مِنْكُمْ بَيْنَا فِي مَدْح نَفْسِهِ فَأَ يُكُمْ غَلَبَ فَلَهُ الْكِيسُ . فَبَدَرَ الْفَرَزْدَقُ فَقَالَ : أَنَا الْقَطْرَانُ وَالشَّعَرَا \* جَرْبَى وَفِي الْقَطْرَانِ لِلْجَرْبَى شِفَا اللهِ فَقَالَ الْأَخْطَلُ : فَقَالَ الْأَخْطَلُ :

فَإِنْ تَكُ زِقَّ زَامِلَةٍ فَإِنِي أَنَا ٱلطَّاعُونُ لَيْسَ لَهُ دَوَا ٤ فَقَالَ جَرِيدٌ:

أَنَا ٱلَّوْتُ ٱلَّذِي آقِي عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ لِهَادِبٍ مِنِّي نَجَا اللهِ فَقَالَ: خُذِ ٱلْكِيسَ فَلَعَمْرِي إِنَّ ٱلمُوْتَ يَأْقِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَقَالَ: خُذِ ٱلْكِيسَ فَلَعَمْرِي إِنَّ ٱلمُوْتَ يَأْقِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ (طبقات الشعراء لابن سلَّام)

# الرَّكاض والرشيد

١٨٩ أَذْخِلَ ٱلرُّكَّاضُ وَهُوَ ٱبْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ إِلَى ٱلرَّشِيدِ لِيَتَعَبَّبَ مِن فِطْنَتِهِ . فَقَالَ لَهُ : مَا ثُحِبُّ أَنْ أَهَبَ لَكَ . قَالَ : جَمِيلَ رَأْ يِكَ . فَإِنِي أَفُوذَ بِهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ . فَأَمَرَ بِدَنَا نِيرَ وَدَرَاهِمَ فَصُبَّتَ بَيْنَ يَدَيهِ . فَقَالَ لَهُ : ٱخْتَرِ ٱلْأَحَبُّ إِلَيْكَ فَقَالَ : ٱلْأَحَبُ إِلَيَّ أَمِيرُ ٱلْمُمْنِينَ . وَهٰذَا مِنْ هٰذَيْنِ وَضَرَبَ بِيدِهِ إِلَى ٱلدَّنَا نِيرٍ . فَضَحِكَ ٱلرَّشِيدُ وَآمَرَ بِضَمِّهِ إِلَى وُلْدِهِ وَٱلْإِجْرَاءِ عَلَيْهِ (لَكَمَالُ الدينُ الحلبي)

١٩٠ كَتَبَ ٱلْبُسْتِيُّ إِلَى بَعْضِ أَضْحَابِهِ وَكَانَ مُعْتَقَلَّا:

فَدَ يَتُكَ مَا رُوحَ ٱلْمُكَادِمِ وَٱلْمُلَا بِأَنْفَسِمَا عِنْدِي مِنَ ٱلرُّوحِ وَالنَّفْسِ حُسْتَ فَمِنْ بَعْدِ ٱلْكُسُوفِ تَبَلَّجُ ۚ تُضَيِّ بِهِ ٱلْآفَاقُ كَٱلْبَدْرِوَٱلشَّمْسَ فَلاَ تَعْتَقَدْ لِلْحَبْسِ هَمَّا وَوَحْشَـةً ۚ فَقَابِلَّكَ قِدْمًا كَانَ يُوسُفُ فِي ٱلْحَسْسِ

١٩١ قَالَ أَبْنُ عَرَبْشَاهَ يُغْرِي عَلَى طَلَبِ ٱلْمُجْدِ:

لَا يُوْ يِسَنَّكَ مِنْ مِجْدٍ تَبَاعُدُهُ فَإِنَّ لِلْعَجْدِ تَدْرِيجًا وَتَرْتَبِ ا إِنَّ ٱلْقَنَاةَ ٱلَّتِي شَاهَدتَّ رِفْعَتَهَا تَنْمُو فَتَنْبُتُ أَنْبُوبًا فَأَنْبُوبَا ١٩٢ كَانَ ٱبْنَ أَبِي صَقْرِ طَعَنَ فِي ٱلسِّنِّ وَضَعُفَ عَنِ ٱلْمَشَى ِ فَصَارَ يَتُوَّكُما أَعَلَى عَصًا فَقَالَ فِي ذَٰ لِكَ:

كُلُّ مَرْد إِذَا تَفَكَّرْتَ فيهِ وَتَأَمَّلْتُهُ ` رَأَيْتَ ظَرِيفَا كُنْتُ أَمْشِي عَلَى ٱثْنَتَيْنِ قَوِيًّا صِرْتُ أَمْشِي عَلَى ثَلَاثٍ ضَعِيفًا ١٩٣ زَلَّتَ بَالْأَ تَابِكِ صَاحِبِ ٱلْمُوصِلِ بَعْلَمَهُ فَأَنْشَدَ أَبْنُ ٱلْأَثِيرِ: إِنْ زَلْتِ ٱلْبَغْلَةُ مِنْ تَحْتِهِ فَإِنَّ فِي زَلَّتِهَا عُذْرَا حَمَّلَهَا مِنْ عِلْمُ فِ شَاهِقًا ۖ وَمَنْ نَدَى رَاحَتُهِ بَحْرَا

١٩٤ قَالَ أَبْنُ ٱلسَّرَّاجِ ٱلْوَرَّاقُ يَعْتِبُ عَلَى نَفْسِهِ:

يَا خَجْلِتِي وَصَحَا نِفِي قَدْ سُوِّدَتْ وَصَحَائِفُ ٱلْأَبْرَارِ فِي إِشْرَاق وَمُوبِيخِ لِي فِي ٱلْقِيَامَةِ قَائِلْ أَكَذَا تَكُونُ صَحَائِفُ ٱلْوَرَّاقِ ٩٥ كَ حَضَرَ أَبْنُ ٱلْحَجَّاجِ فِي دَعْوَةِ رَجْلِ فَأَخَّرَ ٱلطَّمَامَ إِلَى ٱلْمَسَاءَفَقَالَ:

يَا صَاحِبَ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي ضِفَانُهُ مَاتُوا جَمِعَا أَدَعَوْتَنَا حَتَّى نَمُو تَ بِدَائِنَاعَطَشًا وَجُوعًا مَا لِي أَرَى فَلَكَ ٱلرَّغَفِ لَدَيْكَ مُشْتَرِفًا رَفِيعًا كَالْبَدْرِ لَا نَرْجُو إِلَى وَقْتِ ٱلْمَسَاءِ لَهُ طُلُوعًا ﴿ ١٩٦ قَالَ أَبْنُ مُمْدِيسَ يَتَشَوَّقُ إِلَى صَقَلْيَةً وَهِيَ مَكَانُ مَنْشَاهُ: ذَكَرْتُ صِقلَيَةً وَٱلْأُسَى يُجَدَّدُ للنَّفْسِ تَذْكَارَهَا فَإِنْ كُنْتُ أَخْرِجَتُ مِنْ جَنَّةٍ فَإِنَّى أَحَدَّثُ أَخْسَارَهَا وَلَوْلَا مُلُوحَةٌ مَاءِ ٱلْبُكَا حَسَنَتُ ذُمُوعِيَ أَنْهَارَهَا ١٩٧ حُكِيَ أَنَّ جُمُهُورَ شُعَرَاءِ مِصْرَكَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ أَنْ يَأْتُوا ٱلْوَالِيَ كُلَّ سَنَةٍ فِي ٱلْعَيْدِ فَيُهَنُّونَهُ بِٱلنَّشَائِدِ وَيَنَالُونَ مِنْهُ ٱلْجُوَانِزَ . فَيَيْنَمَا كَانُوا لَدَيْهِ ذَاتَ سَنَةٍ يُعَيَّدُونَهُ بِٱلْأَشْعَارِ حَدَثَتْ زَلْزَلَةٌ شَدِيدَةٌ ٱرْتَجَّتْ مِنْهَا دِيَادُ مِصْرَ مَ فَأَلْتَفَتَ ٱلْوَالِي إِلَى ٱلشُّعَرَاءِ وَقَالَ لَهُمْ : هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يُطْرِفْنَا بَدِيهًا بِبَيْتٍ مَضْمُونُهُ هٰذِهِ ٱلزَّالْزَلَةُ ۚ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَاحَاكِمُ الْفَضَلِ إِنَّ ٱلْحَقَ مُتَّضِعُ لَدَى ٱلْكِرَامِ أَيَا ٱبْنَ ٱلسَّادَةِ ٱلنُّجَبَا مَا ذُلْوَاتَ مِضْ مَنْ كَذِهِ أَلَمَّ مِهَا لَكِنَّهَا رَقَصَتْ مِنْ عَدْلِكُمْ طَرَبَا الأُعْمِي والأُعور

١٩٨ سَمِعْتُ أَعْمَى مَرَّةً قَائِلًا يَا قَوْمُ مَا أَصْعَبَ فَقْدَ ٱلْبَصَرْ أَجَابَهُ أَعْوَدُ مِنْ خَلْفِ فِي عَنْدِيَ مِنْ ذَٰ لِكَ نِصْفُ ٱلْخَبَرُ الْجَابَهُ أَعْوَدُ مِنْ خَلْفِ فِي عَنْدِيَ مِنْ ذَٰ لِكَ نِصْفُ ٱلْخَبَرُ اللّهَ هَانِ فِي غُلَامٍ لَسَبَتْهُ نَحْلَةٌ فِي شَفَتِهِ :

بأبي مَنْ لَسَبْتُهُ نَحْلَةٌ آلَمَتْ أَكُرَمَ شَيْءٍ وَأَجَلُ حَسبَتْ أَنَّ بفيهِ بَيْتَهَا إِذْ رَأَتْ رِبقَتَهُ مِثْلَ ٱلْعَسَلْ ٠٠٠ أَ نَشَدَصُرْدُرُ ٱلشَّاعِرُ ابْنُ جَهِيرِ لَمَّا عَادَ إِلَى ٱلْوزَارَةِ بَعْدَ ٱلْعَزْلِ: فَدْ رَجَعَ ٱلْحَقُّ إِلَى نَصَابِهِ وَأَنْتَ مِنْ كُلِّ ٱلْوَرَى أَوْلَى بِهِ مَا كُنْتَ إِلَّا ٱلسَّفَ سَلَّتُهُ يَدُ ثُمَّ أَعَادَتُهُ إِلَى قِرَابِهِ هَزَّتُهُ حَتَّى أَنْصَرَتُ مَادِمًا دَوْنَفُهُ نُفنيهِ عَنْ ضِرَابِهِ ٢٠١ قَالَ أَحْدُ بْنُ قَادِسِ ٱلرَّاذِيُّ ٱللُّغُويُّ يَصِفُ مَا كَانَ عَلَيْهِ: وَقَالُوا كُنْ عَالُكَ قُلْتُ خَيْرٌ تُقَضَّى حَاجَةٌ وَتَفُوتُ حَاجُ إِذَا ٱزْدَحَمَتُ هُمُومُ ٱلصَّدْرِ قُلْنَا عَسَى يَوْمًا يَكُونُ لَمَّا ٱنْفِرَاجُ نَدِيمِي هِرَّ قِي وَأَنِيسُ نَفْسِي دَفَاتِرُ لِي وَمَعْشُوقِي ٱلسِّرَاجُ ٢٠٢ أَرْسَلَ ٱلْبَدِيمُ ٱلْأَسْطُرُ لَابِي أُهَدِيَّةً لِبَعْضِ ٱلْأُمَرَاء فَأَنْشَدَ: أَهْدِي لِمُجْلِسِهِ ٱلْكُرِيمِ وَإِنَّا أَهْدِي لَهُ مَا خُزْتُ مِنْ نَعْمَانِهِ كَالْبَجْرِ يَمْطُونُهُ ٱلسَّحَابُ وَمَالَهُ فَضَـ لُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ مَارِئُهِ ٢٠٣ كَانَ ٱلْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ يُقَطِّعُ ٱلْعَرُوضَ • فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فِي يَلْكَ ٱلْحَالَةِ فَخَرَجَ إِلَى ٱلنَّاسِ وَقَالَ : إِنَّ أَبِي قَدْ جُنَّ . فَدَخَلَ ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُقَطِّمُ ٱلْعَرُوضَ . فَأَخْبَرُوهُ بَمَا قَالَ ٱ بُنُهُ . فَقَالَ لَهُ : لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا أَنْقُولُ عَذَرْتَنِي ۚ أَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا تَقُولُ عَذَلْتُكَا لَكِنْ جَهِلْتَ مَقَالَتِي فَعَذَلْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنَّكَ جَاهِلْ فَعَذَرْ تُكَ ( نُرهة الالبا في طبقات الادبا الذبي بركات الانباري)

### اولاد نزار عند الافعى

٢٠٤ شَخَصَ مُضَرُ وَرَبِيعَةُ وَإِيَادٌ وَأَثْمَارٌ أَوْلَادُ نِزَادِ إِلَى أَرْضَ نُجْرَانَ. فَيْنَاهُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَى مُضَرِّكَلَأَ قَدْ رُعِيَ فَقَالَ: ٱلْبَعِيرُ ٱلَّذِي رَعَى هٰذَا أَعْوَرُ. فَقَالَ رَ بِيعَةُ: وَهُوَ أَزْوَرُ. قَالَ إِيَادٌ: وَهُوَ أَبْتَرُ. وَقَالَ أَغَارٌ: وَهُوَ شَرُودٌ ۚ فَلَمْ يَسِيرُوا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى لَقِيَهُمْ رَجُلْ عَلَى رَاحِلَةٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ ٱلْبَعِيرِ . فَقَالَ مُضَرُ : أَهُوَ أَعُورُ . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ رَبِيعَةُ : أَهُو أَزْوَرُ . قَالَ: نَعَمْ مَقَالَ إِيَادٌ: أَهُوَ أَبْتَرُ مَقَالَ: نَعَمْ مَقَالَ أَثَمَارٌ : أَهُوَ شَرُودٌ م قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ: هٰذِهْ وَٱللهِ صِفَاتُ بَعِيرِي ذُلُّونِي عَلَيْهِ وَ فَحَلَفُوا أَنَّهُمْ مَا رَأُوهُ . فَلَزَ ، هُمْ وَفَالَ : كَيْفَ أَصَدِّقَكُمْ وَأَ نْنُمْ تَصِفُونَ بَعِيرِي بِصِفَتِهِ . فَسَارُوا حَتَّى قَرَابُوا نَحْرَانَ فَنَزَلُوا بِٱلْأَفْعَى ٱلْجُرْهُمِيّ ِ • فَنَادَى صَاحِبُ ٱلْبَعِيرِ: هٰوُلًا ۚ ٱلْقَوْمُ وَصَفُوا لِي بَعِيرًا بِصِفَتِهِ ثُمَّ أَنْكُرُوهُ • فَقَالَ ٱلْجُرْهُمَيُّ : كَيْفَ وَصَفْتُمُوهُ وَلَمْ تَرَوْهُ . فَقَالَ مُضَرُ : رَأَيْتُهُ يَرْعَى جَانبًا وَيَدَعُ جَانِيًا فَعَلَمْتُ أَنَّهُ أَعُورُ . وَقَالَ رَبِيعَةُ : رَأَ يْتُ إِحْدَى يَدَيْهِ ثَايَّةَ ٱلْأَثَرُ وَٱلْأُخْرَى فَاسِدَةَ ٱلْأَثَرُ فَعَلَمْتُ أَنَّهُ أَفْسَدَهَا بِشِـدَّةٍ وَطْلِهِ لِلْأَزْوِرَادِهِ • وَقَالَ إِيَادُ : عَرَفْتُ بَشَّهُ بِإِجَّاعَ بَعْرِهِ وَلَوْ كَانَ ذَ نَالًا لَتَفَرُّقَ • وَقَالَ أَغَارٌ : إِنَّمَا عَرَفْتُ أَنَّهُ شَرُودٌ لِكُونِ أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى فِي ٱلْمَـكَانِ ٱلْمُلْتَفَّ نَبْتُهُ ثُمَّ يَجُوزُ إِلَى مَكَانٍ أَرَقَّ مِنْهُ وَأَخْبَثَ . فَقَالَ ٱلْأَفْمَى : لَيْسُوا بأَصْحَابِ بَعِيرِكَ • ثُمَّ سَأَلَهُمْ مَنْ هُمْ فَأَخْبَرُوهُ • فَرَحَّبَ وَأَضَافَهُمْ وَبَالَغَ فِي إِحْرَامِهِمْ ﴿ ثَمُواتَ الْأُورَاقِ لَلْحُمُويِ ﴾



أَقْبَلَ أَعْرَا بِي أَ إِلَى دَاوُدَ بْنِ ٱلْمُهَلَّبِ فَقَالَ لَهُ : إِنِّي مَدَحَتْكَ فَأُسْتَمِعْ ۚ قَالَ : عَلَى رِسْلِكَ • ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ وَتَقَلَّدَ سَيْفَهُ وَخَرَجَ فَقَالَ:. قُلْ فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَكَّمْنَاكَ وَإِنْ أَسَأْتَ قَتَلْنَاكَ. فَأَنْشَأَ يَقُولُ: ۖ أَمِنْتُ بِدَاوْدٍ وَجُودٍ يَمِينِهِ مِنَ ٱلْحَدَثِ ٱلْخَنْشِيَّ وَٱلْبَأْسِ وَٱلْفَقْرِ فَأَصَجُتُ لَا أَخْشَى بِدَاوُدَ نَبْوَةً مِنَ ٱلْحَدَثَانِ إِذْ شَدَدتُ بِهِ أَزْدِي لَهُ حُكُمُ لَقْمَانِ وَصُورَةً يُوسُفٍ وَحُكُمُ سُلَيَّانٍ وَعَدْلُ أَبِي بَكْ رِ فَتِّي تَفْرَقُ ٱلْأَمْوَالُ مِنْ جُودِكَفِّهِ كَمَّا بِفْرُقُ ٱلشَّطَانُ مِنْ لَلْقِ ٱلْقَدْرِ فَقَالَ لَهُ: قَدْ حُكَّمْنَاكَ فَإِنْ شِئْتَ عَلَى قَدْرِكَ وَإِنْ شَئْتَ عَلَى قَدْرِي. فَقَالَ: عَلَى قَدْرِي م فَأَعْطَاهُ خَسْينَ أَ لْقًا م فَقَالَ لَه حُلَسا وَهُ : هَلَّا أَحْتَكُوْتَ عَلَى قَدْرُ ٱلْأَمِيرِ • قَالَ : لَمْ يَكُ فِي مَالَهِ مَا يَفِي بِقَدْرِهِ • قَالَ لَهُ دَاوُدُ : أَنْتَ فِي هٰذِه أَشْعَرُ مِنْكَ فِي شِغْرِكَ وَأَمَرَ لَهُ مِثْلِ مَا أَعْطَاهُ ٢٠٦ قَالَ أَنْ عَبْدِ رَبِّهِ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي ٱلْعَبَّاسِ ٱلْقَائِدِ فَأَنشَدتُّهُ: أَللهُ حَرَّدَ لِلنَّدَى وَٱلْبَاسِ سَيْفًا فَقَلَّدَهُ أَبَا ٱلْعَبَّاسِ مِلِكُ إِذَا ٱسْتَقْبَلْتَ غُرَّةَ وَجِهِ قَبَضَ ٱلرَّجَا ۚ إِلَيْكَ رُوحَ ٱلْيَاسِ وَبِهِ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْحَيَاةِ سَكِينَةٌ ۗ وَمَحَبَّةٌ تَجْرِي مِنَ ٱلْأَنْفَاسِ وَإِذَا أَحَتَّ ٱللهُ يَوْمًا عَبْدَهُ أَلْقَى عَلَيْهِ تَحَبُّ النَّاسِ

ثُمَّ سَأَ اللهُ عَاجَةً فِيهَا بَعْضُ الْعَلَظِ فَتَلَكَّا عَلَيَّ • فَوَقَعْتُ فِي سِحَاءَةٍ : مَا ضَرَّ عِنْدَكَ حَاجِتِي مَا هَزَّهَا عُذْرًا إِذَا أَعْطَيْتَ نَفْسَكَ قَدْرَهَا أَنظُنْ إِلَى عَرْضَ الْبِلَادِ وَطُولِهَا أَوَلَسْتَ أَكُرَمَ أَهْلِهَا وَأَبَرَّهَا خَاشَى لِجُودِكَ أَنْ يُوعِّرَ حَاجِتِي ثِقَتِي بِجُودِكَ سَهَّلَتْ لِي وَعْرَهَا كَاشَى لَجُودِكَ سَهَّلَتْ لِي وَعْرَهَا لَا يَجْتَنِي خُلُو الْمَالِبِ مُرَّهَا لَا يَجْتَنِي خُلُو الْمَالِبِ مُرَّهَا لَا يَجْتَنِي خُلُو الْمَالِبِ مُرَّهَا لَا يَعْ مَا جَدْ حَتَّى يَذُوقَ مِنَ الْمَطَالِبِ مُرَّهَا فَقَضَى الْمَاجَةَ وَسَارَعَ إِلَيْهَا (اللهَ عبدربّهِ)

٧٠٧ وَصَفَ مَرْ وَانَ بُنُ أَيِي حَفْصَةً بِنِي مَطَرِ فَقَالَ:

بَنُو مَطَرٍ يَوْمَ اللَّقَاءِ كَأَنَّمُ أَسُودُ لَمَا فِي غِيلِ خَفَّانَ أَشْبُلُ هُمُ يَنْعُونَ الْجَارَ حَتَّى كَأَنَّا كَارِهِم بَيْنَ السِّمَاكِينِ مَنْزِلُ هُمُ أَلْقُومُ إِنْ قَالُوا أَصَابُوا وَإِنْ دُعُوا أَجَابُوا وَإِنْ أَعْطَوْا أَطَابُوا وَأَجْرُلُوا هُمُ أَلْقُومُ إِنْ قَالُوا أَصَابُوا وَإِنْ دُعُوا أَجَابُوا وَإِنْ أَعْطَوْا أَطَابُوا وَأَجْرُلُوا وَما يَسْتَطِيعُ الْفَاعِلُونَ فِعَالَمُمْ وَإِنْ أَحْسَنُوا فِي النَّائِبَاتِ وَأَجْمُلُوا وَمَا يَسْتَطِيعُ الْفَاعِلُونَ فِعَالَمُمْ وَإِنْ أَحْسَنُوا فِي النَّائِبَاتِ وَأَجْمُلُوا مَنْ السَّعَلِيعُ النَّائِبَاتِ وَأَجْمُلُوا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْدَهُ اللَّهُ صَلَى الرَّشِيدِ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ الْنَا بَنِهِ وَوَنْ لَطِيفٌ عَلَيْهِ جِرْمَانِ وَرَغِيفَانِ سَمِيذًا وَذَي لِللَّهُ عَلَيْهِ عَوْلَنَ لَلْهُ فَوْلِهِ : وَنَيْ لَا يَشِدُ فِي الْعَيْنَةُ فَلَمَّا بَلَغْتُ إِلَى قَوْلِهِ : اللَّهُ الْعَيْنَةُ فَلَمَّا بَلَغْتُ إِلَى قَوْلِهِ :

إِنَّ ٱلْمَكَارِمَ وَٱلْمَغْرُوفَ أَوْدِيَةٌ أَحَلَّكَ ٱللهُ مِنْهَا حَيْثُ يَتَّسِعُ إِذَا رَفَعْتَ مِنَ ٱلْأَقْوَامِ مُتَّضِعُ إِذَا رَفَعْتَ أَوْلَا أَفَاللهُ مَرْفَعُهُ وَمَنْ وَضَعْتَ مِنَ ٱلْأَقْوَامِ مُتَّضِعُ نَفْسِي فِدَاؤُكَ وَٱلْأَبْطَالُ مُعْلَمَةٌ يَوْمَ ٱلْوَغَى وَٱلْمَنَايَا صَلَبَهَا فَزَعُ نَفْسِي فِدَاؤُكَ وَٱلْأَبْطَالُ مُعْلَمَةٌ يَوْمَ ٱلْوَغَى وَٱلْمَنَايَا صَلَبَهَا فَزَعُ فَاللهِ قَالَ ذَوْهَ لَا اللهِ أَطْيَبُ قَالَ ذَوْهَا لَ ذَهْذَا وَٱللهِ أَطْيَبُ

مِنْ كُلِّ طَعَامٍ وَكُلِّ شَيْءٍ • وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِسَبْعَةِ آلَافِ دِينَارِ ٢٠٩ حَكَى ٱلْمُنصُورُ ٱلنَّمَرِيُّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ٱلرَّشِيدِ يَوْمًا وَلَمْ ٱكُنْ أَعْدَدتُ لَهُ مَدْحًا • فَوَجَد ثُهُ فَشِيطًا طَيِّبَ ٱلنَّفْسِ فَرُمْتُ شَيْئًا فَمَا جَاءِنِي • وَنَظَرَ إِلَى مُسْتَنْطَةً ا فَقُلْتُ :

إِذَا اعْتَاصَ ٱلمَّدِيحُ عَلَيْكَ فَأُمْدَحُ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَجِدْ مَقَالًا وَعُذْ بِفِنَا نِهِ ۖ وَأَجْنَحُ ۚ إِلَيْهِ تَنَـٰلُ عُرْفًا وَلَمْ تَذْلَلْ سُوَّالًا فِنَا ۚ لَا تَزَالُ بِهِ رَكَاتُ وَضَعْنَ مَدَائِكًا وَمَلْنَ مَالَا فَقَالَ: يِللهِ دَرُّكَ لَنْ قَصَّرْتَ ٱلْقَوْلَ لَقَدْ أَطَلْتَ ٱلْمَعْنَى . وَأَمْرَ لِي بِصِلَةٍ سَنيَّةٍ ٢١٠ لَّمَا تُوَلَّى ٱبْنُ زِمَادِ أَعْمَالَ ٱلْأَهْوَازِ فَقَصَدَهُ عَجْرَدْ إِلَهُمَا وَقَالَ فِيهِ: يَحْتَى ٱمْرُوقِ زَيَّنَهُ رَبُّهُ بِفِعْ لِهِ ٱلْأَقْدَمِ وَٱلْأَحْدَثِ إِنْ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ وَإِنْ وَدَّ لَمْ يَقْطَعْ وَإِنْ عَاهَدَ لَمْ يَدْكُثِ أَصْبَحَ فِي أَخْلَاقِهِ كُلَّهَا مُوَكَّلًا بِٱلْأَسْهَلُ ٱلْأَدْمَثِ طَبِيعَةُ مِنْهُ عَلَيْهَا جَرَى فِي خُلْقِ لَيْسَ بِمُسْتَعْدَثِ وَرَّاتُهُ ذَاكَ أَيُوهُ فَيَا طِلْ ثَنَاءً ٱلْوَارِثِ ٱلْمُورِثِ فَوَصَلَهُ يَحْبَى بِصِلَةٍ سَنِيَّةٍ وَحَمَّلَهُ وَكَسَاهُ • وَأَقَامَ عِنْدَهُ مُدَّةً ثُمَّ ٱنْصَرَفَ ٢١١ إِمْتَدَحَ رَبِيعَةُ ٱلرَّقِيُّ ٱلْعَبَّاسَ بْنَ نَحَمَّدٍ بِقَصِيدَةٍ لَمْ يُسْبَقُ إِلَيْهَا ُ حُسْنًا وَهِيَ طَويلَةٌ يَقُولُ فِيهَا:

لَوْقِيْلَ لِلْعَلَّاسِ يَا أَبْنَ نَحَمَّد قُلْ لَا وَأَنْتَ نُحَلَّدُ مَا قَالَمَا مَا إِنْ أَعُدُّمِنَ ٱلْمَكَادِمِ خَصْلَةً إِلَّا وَجَدَّنُكَ عَمَّهَا أَوْ خَالَمَا

وَإِذَا ٱلْمُلُوكُ تَسَايَرُوا فِي بَلْدَةٍ ۚ كَانُوا كَوَاكَبَهَا وَكُنْتَ هِلَالْهَا إِنَّ ٱلْمُكَادِمَ لَمْ تَزَلْ مَعْقُولَةً حَتَّى حَلَلْتَ بِرَاحَتَيْكَ عِفَالْهَا ٢١٢ أَنْشَدَأُنُو إِسْحَاقَ أَبْنُ إِبْرُهِيمَ ٱلْفَضْلَ بْنَ يَحْيَى ٱلْبَرْمَكِيَّ: عِنْدَ ٱلْمُلُوكِ مَضَرَّةٌ وَمَنَىافِعُ ۖ وَأَرَى ٱلبَرَامِكَ لَا تَضُرُّ وَتَنْفَعُ إِنَّ ٱلْعُرُوقَ إِذَا ٱسْتَسَرَّ بِهَا ٱلنَّرَى ۚ أَشِرَ ٱلنَّبَاتُ بِهَا ۚ وَطَابَ ٱلْمُزْرَعُ فَإِذَا تَكَرْتَ مِن ٱمْرىء أَعَرَافَهُ ۚ وَقَدِيَهُ ۖ فَٱنْظُو ۚ إِلَى مَا يَصْنَعُ قَالَ فَأَغْجَبَهُ ٱلشَّعْرُ فَقَالَ: يَا أَبَا نُحَمَّدِ كَأَنِّي لَمْ أَسْمَمْ هٰذَا ٱلْقُولَ إِلَّاٱلسَّاعَةُ . وَمَا لَهُ عِنْدِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أُكَافِئْهُ عَلَيْهِ . فَقُلْتٌ : وَكَنْ ذَلِكَ أَصْلَحَكَ ٱللهُ وَقَدْ وَهَبْتَ لَهُ يَلَائِينَ أَلْفَدِرْهَم فَقَالَ : لَا مَا ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِينَارِ بُكَافِئَةً لَهُ فَكَيْفَ ثَلَاثُونَ أَنْفَ دِرْهَمٍ (الاغاني) فَأَلَ أَبُوالشِّيصِ ٱلْخُزَاعِيُّ يَمْدَحْ بَعْضَ ٱلْأَمْرَاءِ:

تَكَلَّمْتُ فِيكَ أَوْصَافَ خُصِصْتَ بِهَا فَكُلُّنَا بِكَ مَسْرُورٌ وَمُغْتَبِطُ أَلِسِّنَ ضَاجِكَةٌ وَٱلْوَجْهُ مُنْسَطُ أَلْسِنَ ضَاجِكَةٌ وَٱلْوَجْهُ مُنْسَطُ اللَّهِ فَالْوَجْهُ مُنْسَطُ ٢١٣ قَالَ ٱلْقَسَمُ بْنُ عُبَيْدٍ : لِفَضْلِ بْنِ سَهْلِ يَدْ تَقَاصَرَ عَنْهَا ٱلْمُثَلُ.

فَظَاهِرُهَا لِلْقُبِلِ، وَبَسْطَتُهَا لِلْغِنَى · وَسَطْوَتُهَا لِلْأَجَلِ · أَخَذَهُ أَبْنُ ٱلرُّومِيّ فَقَالَ لِإِبْرُهِيمَ بْنِ ٱلْمُدَيِّرِ:

أَصْبَعْتَ بَيْنَ صَرَاعَةً وَتَحَمَّلُ وَالْمَرْ مَيْنَهُمَا يَمُوتُ هَزِيلَا فَأَمْدُدُ إِلَيَّ مَيْنَهُمَا يَمُوتُ هَزِيلَا فَأَمْدُدُ إِلَيَّ مَيْدًا تَعَوَّدَ بَطْنُهَا بَدْلَ ٱلنَّوَالِ وَظَهْرُهَا ٱلتَّقْبِيلَا فَأَمْدُدُ إِلَيْ مِدَانَ أَلُولَى لِيَزِيدَ بْنِ قُبْيْصَةً بْنِ ٱلْهَلَّبِ:

وَإِذَا ثَنَاعُ حَرِيَّةُ أَوْ تُشْتَرَى فَسِوَاكَ بَا نِهُمَا وَأَنْتَ ٱلْمُشْتَرِي وَإِذَا تَوَعَرِثِ ٱلْمُسْالِكُ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا ٱلسَّدِيلُ إِلَى نَدَاكَ بِأَوْعَرِ وَإِذَا صَنَعْتَ صَنِيعَةً أَتَّمْتُهَا بِيَدَيْنِ لَيْسَ نَدَاهُمَا بُمِكَدَّدِ وَإِذَا صَنَعْتَ صَنِيعَةً أَتَّمْتُهَا بِيَدَيْنِ لَيْسَ نَدَاهُمَا بُمِكَدَّدِ يَا وَإِذَا صَنَعْتُ وَلَا مِنْ مَقْصِرِ يَا وَإِذَا مَنْ مَقْصِرِ عَنْهُ وَلَا مِنْ مَقْصِرِ يَا وَاحِدَ ٱلْعَرَبِ ٱلَّذِي مَا إِنْ لَهُمْ مِنْ مَذْهَبٍ عَنْهُ وَلَا مِنْ مَقْصِرِ يَا وَاللَّهُ السَّلْتِ ٱلشَّاعِرُ ٱلنَّصْرَانِيُ ثَنَ :

أَذُكُرُ عَاجِي أَمْ قَدْ صَفَانِي حَيَا وَٰكَ إِنَّ شِيَنَكَ ٱلْحَيَا الْحَدُنُ وَٱلسَّنَا الْحَدُنُ وَالسَّنَا الْحَدُنُ وَالسَّنَا الْحَدُنُ وَالسَّنَا الْحَدُنُ وَالسَّنَا الْحَدُنُ وَالْمَسَا الْحَدِيلُ لَا نُعَيِّرُهُ صَبَاحٌ عَنِ ٱلْخُلُقِ ٱلجَمِيلِ وَلَامَسَا الْحَدُنُ كُلُ مَكُومَةً بَنْتُهَا بَنُو تَنِيمٍ وَأَنْتَ لَمَا سَمَا الْحَدُنُ كُلُ مَكُومَةً بَنْتُهَا بَنُو تَنِيمٍ وَأَنْتَ لَمَا سَمَا اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ يَومًا صَفَاهُ مِنْ تَعَرَّضِهِ النَّنَا الْحَالِي الرِّي الرِّي عَلَيْكَ اللَّهُ يَومًا إِذَا مَا ٱلْكُلُ أَجْحَرَهُ ٱلشِّتَا الْحَدِي الرِّي الرِّي مَكُومَةً وَعَجْدًا إِذَا مَا ٱلْكُلُ أَجْحَرَهُ ٱلشِّتَا اللَّهُ الْحَدُرَةُ الشِّتَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُرَةُ الشِّتَا الْحَدُنُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِيْ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ا

آلُ ٱلْهُلَّبِ قَوْمٌ خُو لُوا شَرَقًا مَا نَالَهُ عَرَبِي ۗ لَا وَلَا كَادَا لَوْ قِيلَ لِلْهَجْدِ حِدْ عَنْهُمْ وَخَلِهِم عَا الْحَتَكَمْتَ مِنَ ٱلدُّنْيَا لَمَا حَادَا لِوْ قِيلَ لِلْمَجْدِ حِدْ عَنْهُمْ وَخَلِهِم عَا الْحَتَكَمْتَ مِنَ ٱلدُّنْيَا لَمَا حَادَا إِنَّ ٱلْمُصَادِمَ أَرْوَاحُ يَكُونُ لَهَا آلُ ٱلْهُلَّبِ دُونَ ٱلنَّاسِ أَجْسَادَا إِنَّ ٱلْمُصَادِمَ قَالَتِ ٱمْرَأَةُ مِنْ إِيَادٍ:

أَلْخُيْلُ تَعْلَمُ يَوْمَ ٱلرَّوْعِ إِنْ هُزِّمَتْ أَنَّ ٱبْنَ عَمْرِو لَدَى ٱلْهَيْجَاءِ يَحْمِيهَا لَمُ يُندِهِ فَحْشًا وَلَمْ يُهُدَدُ لِمُعْظِمَةٍ وَكُلَّ مَكْرُمَةٍ يَلْقَى يُسَامِيهَا أَلْمُسْتَشَادُ لِأَمْرِ ٱلْقَوْمِ يَحْدُرُبُهُمْ إِذَا ٱلْهَنَاتُ أَهَمَّ ٱلْقَوْمَ مَا فِيهَا

لاَ يَرْهَبُ ٱلْجَارُمِنْ لَهُ غَدْرَةً أَبَدًا وَإِنْ أَلَّتَ أُمُورٌ فَهُوَ كَافِيهَا

٢١٨ . قَالَ أَبْنُ ٱلرُّومِيِّ عَدَحُ بَعْضَهُمْ :

كُلُّ ٱلْخِلَالِ ٱلَّتِي فِيكُمْ مَحَاسِنُكُمْ لَشَابَهَتْ مِنْكُمُ ٱلْأَخْلَاقُ وَٱلْخَلَقُ وَٱلْخَلَقُ صَالَبَالُمُودُ وَٱلْوَدَقُ صَالَبَالُمُودُ وَٱلْوَدَقُ

٢١٩ قَالَ شَاعِرْ يَمْدَحُ قَوْمًا بِأَلْكُرَمٍ:

نَصَبُوا بِقَادِعَةِ ٱلطَّرِيقِ خِيَامُهُمْ يَتَسَابَقُونَ عَلَى قِرَى ٱلضِّيفَانِ وَيَكَادُ مُوقِدُهُمْ يَجُودُ بِنَفْسِهِ حُبَّ ٱلْقِرَى حَطَبًا عَلَى ٱلنَّيرَانِ ٢٢٠ غَنَّى يَوْمًا أَحَدُ بْنَ يَحْتَى ٱلْكَرِّيُ ٱلْأَمِينَ:

تَعِشْ عُمْرَ 'وح فِي سُرورِ وَغِبْطَةٍ وَفِي خَفْضِ عَيْشِ لَيْسَ فِي طُولِهِ إِثْمُ تُسَاعِدُكَ ٱلْأَقْدَارُ فِيهِ وَتَنْثَنِي إِلَيْكَ وَتَرْعَى فَضْلَكَ ٱلْمُرْبُ وَٱلْمُعْمُ

٢٢١ وَمِنْ جَمِيلِ مَا جَاءَ فِي بَالِّبِ ٱلْمَدِيحِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ:

يَا دَهْرُ بِعْ رُتَبَ ٱلْمَالِي بَعْدَهُ بَيْعَ ٱلسَّمَاحِ رَبِحْتَ أَمْ لَمْ تَرْبَحِ قَدِّمْ وَأَخِرْ مَنْ ثُرِيدُ فَإِنَّهُ مَاتَ ٱلَّذِي قَدْ كُنْتَ مِنْهُ تَسْتَحِي ۲۲۲ وَقَالَ آخَرُ:

كَرِيمْ يَغْضُ ٱلطَّرْفَ فَضْلُ حَيَائِهِ وَيَدْنُووَأَطْرَافُ ٱلرِّمَاحِ دَوَانِ وَكَالُسِيْفِ إِنْ لَا يَنْتَهُ لِانَ مَشَّهُ ۚ وَحَدَّاهُ إِنْ خَاشَنْتَهُ خَشِنَانِ

٢٢٣ مَدَحَ بَعْضُهُمْ أَمِيرًا فَقَالَ: عَلِمَ ٱللهُ كَيْفَ أَنْتَ فَأَعْطَا لَا ٱلْحَلَّ ٱلْجَلِيلَ مِنْ سُلْطَانِهُ عَلِمَ ٱللهُ كَيْفَ أَنْتَ فَأَعْطَا لَا ٱلْحَلَّ ٱلْجَلِيلَ مِنْ سُلْطَانِهُ ٢٢٤ قَالَ آخَرُ:

مَنْ قَاسَ جَدْوَاكُ بِٱلْغَمَامِ فَمَا أَنْصَفَ فِي ٱلْحُكُمْ بَيْنَ شَكَايْنِ أَنْتَ إِذَا جَادَ دَامِعُ ٱلْعَيْنِ أَنْتَ إِذَا جَادَ دَامِعُ ٱلْعَيْنِ ٢٢٥ قَالَ غَيْرُهُ :

مَا نَوَالُ ٱلْغَمَامِ وَقْتَ رَبِيعٍ كَنَوَالِ ٱلْأَمِيرِ يَوْمَ سَخَاءِ فَنَوَالُ ٱلْأَمِيرِ بَدْرَةُ مَالً وَفَوَالُ ٱلْغَمَامِ قَطْرَةُ مَاء ٢٢٦ قَالَ يَزِيدُ ٱلْهُلَّمِيُّ فِي ٱلْمُنْتَصِرِ بَعْدَ أَنْ وُلِّيَ ٱلْجِلَافَةَ : لِيَهْ اللَّهُ السَّمَادَةِ طَائِرُهُ مَوَادِدُهُ مَحْمُودَةٌ وَمَصَادِرُهُ فَأَنْتَ ٱلَّذِي كُنَّا نُرَجِي فَلَمْ نَخِبْ كَمَّا يَرْتَجِي مِنْ وَاقِعِ ٱلْغَيْثِ بَاكِرُهُ بُنْتَصِر بِٱللهِ تُمَّتُ أَمُورُنَا وَمَنْ يَنِتَصِرْ بِٱللهِ فَٱللهُ نَاصِرُهُ ٢٢٧ دَّخَلَ ٱلنَّا بِغَهُ عَلَى ٱلنُّعْمَانِ بْنِ ٱلْمُنْذِرِ فَحَيَّاهُ تَحِيَّـةَ ٱلْمُلُوكِ ثُمَّ قَالَ : أَيْفَاخِرُكَ ذُوفَالِيشَ وَأَنْتَ سَأَنْسُ ٱلْعَرَبِ . وَغُرَّةُ ٱلْحُسَبِ . وَٱللَّاتِ لَأَمْسُكَ أَيْنُ مِنْ يَوْمِهِ • وَلَعَبْدُكَ أَكُرَمُ مِنْ قَوْمِهِ • وَلَقَفَاكَ أَحْسَنُ مِنْ وَجْهِهِ . وَلَيْسَارُكَ أَجْوَدُ مِنْ يَمِينِهِ . وَلَظَنُّكَ أَصْدَقُ مِنْ يَقِينِهِ . وَلَوَعْدُكَ أَبْلَجُ مِنْ رِفْدِهِ . وَكَالُكَ أَشْرَفُ مِنْ جَدِّهِ . وَلَنْفُسُكَ أَمِّنُهُ مِنْ جُنْدِهِ ، وَلَيَوْمُكَ أَزْهَرُ مِنْ زَهْرِهِ ، وَلَقَتْرُكَ أَبْسَطُ مِنْ شِبْرِهِ ، وَأَنْشَدَ : أَخْلَاقُ عَجْدِكُ حَلَّتْ مَا لَهَاخَطَرْ ۚ فِي ٱلْبَأْسِ وَٱلْجُودِ بَيْنَ ٱلْجِلْمِ وَٱلْخَفَر مُتَـوَّجٌ ۚ بِٱلْمَــَالِي فَوْقَ مَفْرِقِهِ ۗ وَفِي ٱلْوَغَى ضَيْغَمْ فِيضُورَةِ ٱلْقَمَرِ إِذَا دَجَا ٱلْخَطْبُ جَلَّاهُ بِصَادِمَهِ كَمَّا يُجَلَّى زَمَانُ ٱلْخُل بِٱلْمَصَ فَتَهَالَ وَجُهُ ٱلنُّعْمَانِ سُرُورًا •ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُمَلَّأُ فُوهُ دُرًّا وَيُكْسَى

أَنُّوَابَ ٱلرَّضَا (وَهِيَ حِبَابُ أَطْوَافُهَا ٱلذَّهَبُ فِي فُضُبِ ٱلزُّمُرُدِ). ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَلْتُمْدَحُ ٱلْمُلُوكُ (أَلِفَ بِا لَابِي الْحَجَّاجِ البلوي) ٢٢٨ دَخَلَ ٱبْنُ ٱلْمُنَاطِ ٱلْمَسَكِيُّ عَلَى ٱلْمُدِيّ وَٱمْتَدَحَهُ فَأَمَى لَهُ بِخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَم . فَسَأَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي تَقْبِيلِ يَدِهِ فَأَذِنَ فَقَبَّلَهَا وَخَرَجَ . فَمَا ٱنْتَهَى إِلَى ٱلبَابِ حَتَّى فَرَّقَ ٱلْمَالَ بِأَسْرِهِ . فَعُوتِ عَلَى ذَلِكَ فَاعْتَذَرَ وَأَنْشَدَ يَقُولُ:

وَهْرَجُ وَهُ مَا مَا مُعْ مِنْ الْعَبْمِ إِنَّ الْعَبْمِ الْعَالَى الْعَبْمِ الْمُعْ الْمَا مُنْهُ مَا أَفَادَ ذَوُو الْعَبْمِ الْهَا مَنْهُ مَا أَفَادَ ذَوُو الْعَبْمِ الْهَبْمِ الْمُعْدِينَ وَلَمْ أَدْدِ أَنَّ الْجُوْدَ مِنْ كُفّهِ يُعْدِي فَلَا أَنَا مِنْهُ مَا أَفَادَ ذَوُو الْعَبْمِ الْهَبْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَا سَأَ لَتَ وَمَا حَطَطْتَ. فَقَالَ : لَا يَعْجَبِ ٱلْأَمِيرُ. سَأَ لَتُ هُ عَلَى قَدْرِهِ وَحَطَطْتُهُ عَلَى قَدْرِي. فَضَحِكَ مِنْهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصِلَةٍ ٧٠٠٠ - مَذَ ٱلْحَمَّادُ مَن مَدْنِ أَالْهَا لَهِ لَا قَاعَلُهُ كَانَ بِحُوالِسَانَ. وَأَقْدَهَ

٢٣٠ حَبَسَ ٱلْحُجَّاجُ يَزِيدَ بْنَ ٱلْهَلَّبِ لِبَاقِ عَلَيْهِ كَانَ بِخُرَاسَانَ. وَأَقْسَمَ لَيْسْتَأْدِيَنَّهُ كُلَّ يَوْمِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ . فَبَيْنَمَا هُوَ قَدْ جَبَاهَا لَهُ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ ٱلْأَخْطَلُ فَأَنْشَدَهُ :

عَلَوْ مَانَ لَهُ لَكُ حَصَّ يَبِينَ إِذَا مَا الْمَامُ اللَّاكِ اللَّهِ اللَّاكِ اللَّهِ اللَّاكِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّ

يَا سَيِّدَ ٱلْأَمْرَا فَغُوَّا فَمَا مَلِكُ إِلَّا تَمَنَّاكَ مَوْلَى وَٱشْتَهَاكَ أَبَا وَكَادَيَحُكِكَ صَوْبُ ٱلْغَيْثُ مُنْسَكِبًا لَوْ كَانَ طَلْقَ ٱلْنُحَيَّا يَمُطُ رُ ٱلذَّهَا وَٱلدَّهُ لُوْ لَمَ يَصُلُ وَٱلْبَحْرُ لَوْ عَذَا وَٱلدَّهُ لُوْ لَمْ يَصُلُ وَٱلْبَحْرُ لَوْ عَذَا اللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَالْبَحْرُ لَوْ عَذَا اللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ لَوْ مَا لَكُو عَذَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّ

لَا تَنْظُرَنَ إِلَى ٱلْعَبَّاسِ عَنْ صَغَرِ فِي ٱلسِّنَ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجُدِ ٱلَّذِي شَادَا إِنَّ ٱلْنَجُومَ أَنْجُومَ ٱلْجَوِّ أَحْقَرُهَا فِي ٱلْمَانِ ٱكْثَرُهَا فِي ٱلْجَوِّ إِصْعَادَا إِنَّ ٱلْنَجُومَ تُخُومَ ٱلْجَوِّ إِصْعَادَا فِي ٱلْمَانِ الْجُورِ أَنْ أَنُونُوا سَيْدَتُ بَنِي حَمْدَانَ:

لَيْنْ خُلِقَ ٱلْأَنَامُ لُحُبِّ كَاسٌ وَمِزْمَادٍ وَطُنْبُ ودٍ وَعُودٍ وَعُودٍ فَعُودٍ فَكُنْ يُخْلَقُ بَنُو حَمْدَانَ إِلَّا لِبَأْسٍ أَوْ لِعَجْدٍ أَوْ لِجُدودٍ



٢٣٥ كَانَ أَبُوسُفْيَانَ مِنْ أَشْعَرِ قُرَيْشَ وَهُوَ ٱلْقَا ثِلُ عَنْ قَبِيلَتِهِ مُفْتَخِرًا:
لَقَدْ عَلَمَت فَرَيْشُ غَيْرَ فَخْرِ بِأَنَّا نَحْنُ أَجُودُهُمْ حِصَانَا
وَأَكْثَرُهُمْ دُرُوعًا سَابِعَاتٍ وَأَمْضَاهُمْ إِذَا طَعَنُوا سِنَانَا
وَأَدْفَهُمْ عَنِ ٱلضَّرَّاءِ عَنْهُمْ وَأَبْيَنُهُمْ إِذَا نَطَقُوا لِسَانَا
وَأَدْفَهُمْ عَنِ ٱلضَّرَّاءِ عَنْهُمْ وَأَبْيَنُهُمْ إِذَا نَطَقُوا لِسَانَا
٢٣٦ . قَالَ ٱلسَّيِّدُ عَلِيُّ بَنُ إِنْمَاعِيلَ بْنِ ٱلْقَامِمِ:

أَنَا مِنْ قَوْمٍ إِذَا مَا غَضِبُوا أَطْعَمُوا ٱلْأَرْمَاحَ حَبَّاتِ ٱلْقُلُوبُ وَهُمُ فِي ٱلسَّلْمِ كَٱلْمَاءِ صَفَا لِصَـدِيقِ وَجَمِـيمٍ وَقَري فَغْرِي وَفِيهِمْ فُدْوَتِي وَبِهِمْ نِلْتُ مِنَ ٱلْعُلْيَـا نَصِيد وَبِفَضْ لِي ٱللهِ رَبِّي لَمْ أَذَلَ فِي مَرَاقِي ٱلْعَزِّ وَٱلْعَيْشِ ٱلرَّطِيبُ لَيْسَ لِي إِلَّا ٱلْمَالِي أَرَثُ فَعَلَى كَاهِلُهَا صَارَ ٱلرُّكُوبُ إِنْ دَعَا دَاعِ إِلَى غَيْرِ ٱلْمُلَلَا لَا تَرَانِى لِدُعَاهُ مِنْ مُجِبُ ٢٣٧ ۚ مَرَّ ٱ بْنُ بَشِيرٍ مَأْبِي غُثْمَانَ ٱلمَّاذِينِّ فَجَلَسَ إِلَيْهِ سَاعَةً • فَرَأَى مَنْ فِي مَعْلِسِهِ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ نَعْلَ كَانَتْ فِي رِجْلِهِ خَلَقَةٍ فَأَخَذَوَرَقَةً وَكَتَ : كُمْ أَرَى ذَا تَعَجُّبٍ مِنْ نِعَالِي ۗ وَرِضَائِي مِنْهَا بِلْبُسِ ٱلْبَوَالِي ۗ مَنْ يُغَالِي مِنَ ٱلرِّجَالِ بِنَعْلِ فَسِوَايَ إِذًا بِهِنَّ يُغَالِي لَوْ حَدَاهُنَّ لِلْجَمَالِ فَإِنِّي فِي سِوَاهُنَّ زِينَتِي وَجَمَالِي

فِي إِخَاءُ وَفِي وَفَاءُ وَرَاثِي ۚ وَلِسَانِي وَمَنْطِقِي وَفِعَــالِي

مَّا وَقَانِي ٱلْخَفَا وَبَلَّغَنِي ٱلْخَاجَةَ مِنْهَا فَإِنَّنِي لَا أَبَالِي ٢٣٨ قَالَ ٱلْحَرِيشُ بْنُ هِلَالِ ٱلْفُرَيْعِيُّ : نُعَرِّضُ لِلشُيُوفِ إِذَا ٱلْتَقَيْتُ ا وُجُوهًا لَا بُتَرَّضُ لِلسِّيوفِ إِذَا ٱلْتَقَيْتُ ا وُجُوهًا لَا بُتَرَّضُ لِلسِّيامِ

إِذَا هَرَّ ٱلْكُمَاةُ وَلَا ٓ أَرَامِي وَلَسْتُ بِخَالِمٍ عَنِّي ثِيَابِي وَلَكِيِّنِي يَجُولُ ٱلْمُهُ تَحْتِى إِلَى ٱلْفَارَاتِ بِٱلْعَضْبِ ٱلْخُسَامِ

٢٣٩ ۚ قَالَ أَبُو ٱلْحَسَنِ ٱلْمَعْرُوفَ بِجَحْظَةَ ٱلْبَرْمَكِيِّ : أَنَا أَبْنُ أَنَاسِ مَوَّلَ ٱلنَّاسَ جُودُهُمْ فَأَضْعَوْا حَدِّيثًا لِلنَّوَالِ ٱلْمُشَمَّر

فَلَمْ يَخْلُ مِنْ إِحْسَانِهِمْ لَفْظُ مُغْبِرِ ۚ فَلَمْ يَخْلُ مِنْ إِنَّقْرِيظِهِمْ بَطْنُ <َفْتَرِ

٢٤٠ قَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْفَرَادِ يَبِينَ:

لَهُ بِٱلْخِصَالِ ٱلصَّالِحَاتِ وَصُولُ وَ إِلَّايَكُنْ عَظْمِي طَويلًا فَإِنَّنِي إِذَا لَمْ تَزِنْ خُسْنَ ٱلْجُسُوم عَقُولُ وَلَا خَيْرَ فِي حُسْنِ ٱلْجُسُومِ وَنُبْلَهَا إِذَا كُنْتُ فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطِّوَالِ عَلَوْتُهُمْ بِعَادِفَةٍ حَتَّى بُقَالَ طَوِيلُ تَمُوتُ إِذَا لَمُ تُحْيِهِنَّ أَصُولُ وَكُمْ قَدْ رَأَ نِنَا مِنْ فُرُوعٍ كَثِيرَةٍ فَخُـانُو وَأَمَّا وَجَهُهُ فَجَمِيلُ وَلَمْ أَرَ كَأَلْمُورُوفِ أَمَّا مَذَافُ ٢٤١ قَالَ أُمْرُونُ ٱلْقَيْسِ:

فَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ كَفَا نِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلًا مِنَ ٱلْمَالِ وَلَكِنَّهَا أَسْعَى لِعَجْدٍ مُؤَثَّلٍ وَقَدْ يُدْدِكُ ٱلْخُدَ ٱلْمُؤَثَّلَ أَمْثَالِي ٢٤٢ قَالَ حَاتِمْ ٱلطَّافِيُّ:

أَيَا ٱ بْنَةَ عَبْدِ ٱللهِ وَٱ بْنَةَ مَالِكِ وَيَا ٱ بْنَةَ ذِي ٱ لُبُرْ دَيْنِ وَٱ لَهُرَسِ ٱ لُورْدِ إِذَا مَا صَنَعْتِ ٱلرَّادَ فَالْتَمِسِي لَهُ أَكِيلًا فَإِنِي لَسْتُ آكِلَهُ وَحْدِي إِذَا مَا صَنَعْتِ ٱلرَّادَ فَالْتَمِسِي لَهُ أَخِافُ مَذَمَّاتِ ٱلْأَحَادِيثِ مِنْ بَعْدِي أَخَا صَارِقًا أَوْ جَارَ بَيْتٍ فَإِنَّنِي أَخَافُ مَذَمَّاتِ ٱلْأَحَادِيثِ مِنْ بَعْدِي وَإِنِّي لَعَبْدُ ٱلضَّيْفِ مَا دَامَ ثَاوِيا وَمَا فِي ۖ إِلَّا يَلْكَ مِنْ شِيمَةِ ٱلْعَبْدِ وَإِنِّي لَعَبْدُ ٱلضَّيْفِ مَا دَامَ ثَاوِيا وَمَا فِي اللَّا يَلْكَ مِنْ شِيمَةِ ٱلْعَبْدِ مَا يَالًا تَلْكَ مِنْ شِيمَةِ ٱلْعَبْدِ مَا يَالًا تَلْكَ مِنْ شَيمَةِ الْعَبْدِ مَا يَالَّالِيَّالَ عَلْمَ اللَّهُ مَا يَالِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

٢٤٣ قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: أَصُونُ عِرْضِي بِمَالِي لَا أَدَنَّهُ لَا بَارَكَ ٱللهُ بَعْدَ ٱلْعِرْضِ فِي ٱلْمَالِ أَحْتَالُ لِلْمَالِ إِنْ أَوْدَى فَأَجَمَّهُ وَلَسْتُ لِلْعِرْضِ إِنْ أَوْدى بُحْتَالِ ٢٤٤ قَالَ أَبُو دُلَفَ ٱلْعَجْلِيُّ:

أَجُودُ بِنَفْسِي دُونَ قَوْمِيَ دَافِهًا لِلَا نَابَهُمْ قِدْمًا وَأَغْشَى ٱلدَّوَاهِيَا وَأَنْقَحِمُ ٱلْأَمْرَ ٱلْخُوفَ ٱقْتِحَامُهُ لِأَدْرِكَ عَجْدًا أَوْ أَعَاوِدَ قَاوِيَا (الاَعَانَى والحماسة)

الهجو

٧٤٥ قَالَ أَبُو نُواسٍ فِي بَخِيلٍ:

سِيَّانِ كَسْرُ رَغِيفِهِ أَوْ كَسْرُ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهُ فَادُوْفَقَ بِحَسْرِ رَغِيفِهِ إِنْ كُنْتَ تَرْغَبُ فِي كَلَامِهُ وَزَّاهُ مِنْ خَوْفِ ٱلنَّذُو لِ بِهِ يُرَوَّعُ فِي مَنَامِهُ وَقَالَ أَسْطًا:

خَانَ عَهْدِي عَمْرُ وَوَمَا خِنْتُ عَهْدَهُ وَجَفَانِي وَمَا تَغَيَّرْتُ بَعْدَهُ لَيْنَ عَنْدَهُ لَيْسَ لِي مُذْ حَيِتُ ذَنْبُ إِلَيْهِ غَيْرَ أَيِّي يَوْمًا تَغَدَّيْتُ عِنْدَهُ

وَلَهُ أَنْضًا:

أَبُو جَعْفَرِ رَجُلُ عَالِمُ عِالَمُ عِالَمُ اللَّهَدَةَ ٱلْفَاسِدَهُ اللَّهِ خَعْوَدَهَا أَكُلَّةً وَاحِدَهُ الْخَوْفَ خُعُودَهَا أَكُلَّةً وَاحِدَهُ

٢٤٦ قَالَ ٱلْخُوارَزْ مِيْ فِي طَبِيبٍ:

رَأَى ٱلصَّفْ مَكْنُوبًا عَلَى بَابِ دَارِهِ

وَفَلْنَا لَهُ خَيْرًا فَظَنَّ بِأَنَّنَا

٢٤٩ هَجَا آخَرُ طَبِيبًا فَقَالَ:

أَبُو سَعِيدِ رَاحِلْ لِلْمَّكِرَامُ وَمِنْسَفُ يَنْسِفُ عُمْرَ ٱلْأَنَامُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا خَشِيتُ ٱلرَّدَى وَقُلْتُ يَا رُوحِي عَلَيْكِ ٱلسَّلَامُ يَبْقَى وَيَفْنَى ٱلنَّاسُ مِنْ شُوْمِهِ فُومُوا ٱنظُرُوا كَيْفَ خَبَاةُ ٱلبِّئَامِ ثُمَّ تَزَاهُ آمِنتَا سَالِبًا يَامَلِكَ ٱلمُوتِ إِلَى كَمْ تَنَامُ ثُمَّ تَزَاهُ آلِوَنِ بِرَ أَبَاعِلِي الْخَافَانِيَ كَانَ ضَجُورًا كَثِيرَ ٱلتَّقَلْبِ بَعْكَى أَنَّ ٱلْوَزِيرَ أَبَاعِلِي الْخَافَانِيَ كَانَ ضَجُورًا كَثِيرَ ٱلتَّقَلْبِ بَعْكَى أَنَّ ٱلْوَزِيرَ أَبَاعِلِي الْخَافَانِي فَي الْأَيَّامِ الْقَلِيلَةِ وَحَتَى الْمُكَانَ يُولِي الْمُحَلِقُ فِي عِشْرِينَ يَوْمًا سَبْعَةً مِنَ ٱلْفَقَالِ فِي الْأَيَّامِ الْقَلِيلَةِ وَحَتَى الْفَقْلُ فِيهِ : وَنَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّيَامِ الْقَلِيلَةِ وَكَيْ إِنَّهُ وَلَى الْمُعَلِّي الْمُعَلِيقِ الْمُقَالِ فِي الْأَيَّامِ الْقَلِيلَةِ وَكَيْ الْمُعَلِيلِةِ وَلَيْ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ فَيهِ : وَذِيرٌ قَدْ تَكَامَلَ فِي الرَّقَاعَةُ يُولِي ثُمَّ يَعْزِلُ بَعْدَ سَاعَهُ وَزِيرٌ قَدْ تَكَامَلَ فِي الرَّقَاعَةُ فَي وَلِي ثُمْ يَغْزِلُ بَعْدَ سَاعَهُ إِنَّالَ الْمُولِيلِةِ مَنْ الْمُؤْمِ وَقَلْمُ الْمُؤْمِ وَيَعْمَ الْمَوْمِ أَوْفَرُهُمْ بِضَاعَهُ إِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ مُ مَنْ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ مَنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَلَا مَعْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

فَصَحَفَ أَضَيْفًا فَقَامَ إِلَى ٱلسَّيْفِ نَفُولُ لَهُ خُبْرًا فَمَاتَ مِنَ ٱلخَوْفِ

قَالَ حَمَادُ ٱلطَّيِبِ مُوسَى لَوْأَ نَصَفُونِي لَكُنْتُأَزَكَبْ لِأَنِّنِي جَاهِلْ بَسِيطْ وَرَاكِبِي جَاهِلْ مُرَكَّبْ ٢٥٠ قَالَ أَنْ عَبْدِرَ بِهِ يَهْجُو رَجُلًا جَانًا:

إِذَا صَوَّتَ ٱلْمُصْفُورُ طَارَ فُوَّادُهُ وَلَيْثُ حَدِيدُ ٱلنَّابِ عِنْدَ ٱلْثَرَائِدِ قَالَ آخَرُ:

لَوْ أَنَّ خِفَّةَ عَشْلِهِ فِي رِجْلِهِ سَبَقَ ٱلْغَزَالَ وَلَمْ يَفْتُهُ ٱلأَرْنَبُ رَفِّ أَنْ يَفْتُهُ ٱلأَرْنَبُ ٢٥١ قَالَ بَعْضُهُمْ يَهْجُو ٱلْمُبَرَّدَ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ ٱلنَّحُويَّ :

سَأَ ثَنَا عَنْ ثُمَالَةً ﴿ كُلَّ حَيِّ فَقَالَ ٱلْقَائِلُونَ وَمَنْ ثُمَالَهُ فَقَالَ ٱلْقَائِلُونَ وَمَنْ ثُمَالَهُ فَقُلْتُ مُخَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ مِنْهُمُ فَقَالُوا ٱلْآنَ زِدتَ بِهِمْ جَهَالَهُ ٢٥٧ قَالَ غَيْرُهُ :

يَا فَنَجَ ٱللهُ أَقْوَامًا إِذَا ذُكِرُوا بَنِي عُمَيْرَةَ رَهْطَ ٱللَّهُمِ وَٱلْمَارِ قَوْمُ إِذَا خَرَجُوا مِنْ سَوْءَ وَلَجُوا فِي سَوْءَ لَمْ يُجِنُّوهَا بِأَسْتَارِ ٢٥٣ قَالَتْ كَنْزَهُ أَمْ شَلَةَ ٱلْمِنْقِيّ فِي مَيَّةً صَاحِبَةٍ ذِي ٱلرُّمَّةِ : ٢٥٣ قَالَتْ كَنْزَهُ أَمْ شَلَةَ ٱلْمِنْقِيّ فِي مَيَّةً صَاحِبَةٍ ذِي ٱلرُّمَّةِ : أَلا حَبَّذَا أَهْلُ ٱللَّلَا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا ذَكُرَتْ مَيْ فَلا حَبَّذَا هِيَا عَلَى وَجُهِ مَيْ مَسْحَةٌ مِنْ مَلاَحَةٍ وَفِي ٱلْقَلْبِ مِنْ ٱلْوِنْ ٱللَّا أَنْ كَانَ لَوْنُ ٱللَّا أَنْ كَانَ لَوْنُ ٱللَّا أَنْ مَا أَلَا عَلَى مَا فَيَا أَلْمَ عَلَى مَنْ صَرُورَةٍ قَوْلًى بِأَضْعَافِ ٱلَّذِي جَاءَ ظَامِيا إِذَا مَا أَتَاهُ وَارِدْ مِنْ ضَرُورَةٍ قَوْلًى بِأَضْعَافِ ٱلَّذِي جَاءَ ظَامِيا إِذَا مَا أَتَاهُ وَارِدْ مِنْ ضَرُورَةٍ قَوْلًى بِأَضْعَافِ ٱلَّذِي جَاءَ ظَامِيا إِذَا مَا أَتَاهُ وَارِدْ مِنْ ضَرُورَةٍ قَوْلًى بِأَضْعَافِ ٱللَّذِي جَاءَ ظَامِيا إِذَا مَا أَتَاهُ وَارِدْ مِنْ ضَرُورَةٍ قَوْلًى بِأَضْعَافِ ٱللَّذِي جَاءَ ظَامِيا إِذَا مَا أَتَاهُ وَارِدْ مِنْ صَرُورَةٍ عَلَى أَبْنِ ٱلدَّهَانِ ٱلشَّاعِرِ فَأَجَابَهُ :

لَاتَحْسَبَنْ أَنَّ بِٱلشِّعْرِ مِثْلَنَا سَتَصِيرُ فَلِلدَّجَاجَةِ رِيشْ الكِنَّهَا لَا تَطِيرُ

#### ابن كلدة عند كسرى

٢٥٥ ۚ وَفَدَ أَبُنُ كَلْدَةَ ٱلثَّقَفَيُّ عَلَى كِسْرَى فَٱنْتَصَتَ بَيْنَ يَدَنْهِ • فَقَالَ لَهُ كَسْرَى : مَنْ أَنْتَ . قَالَ : أَنَا ٱلْحَادِثُ بْنُ كَلْدَةَ . قَالَ : أَعَرَبِي " أَنْتَ . قَالَ: نَعَمْ وَمِنْ صَعِيهِ مَا وَقَالَ: فَمَا صِنَاعَتُكَ وَقَالَ: طَبِيثٍ وَقَالَ: وَمَا تَصْنَعُ ٱلْعَرَبُ بِٱلطَّبِيبِ مِعَ جَهْلِهَا وَضْعَفِ عُقُولِهَا وَقَلَّةٍ قَبُولَهَا وَسُوءٍ غِذَالْهَا. فَقَالَ: ذَلِكَ أَجْدَرُ أَيُّهَا ٱللَّكِ إِذَا كَانَتْ بِهٰذِهِ ٱلصِّفَةِ أَنْ تَحْتَاجَ إِلَى مَا يُصْلِحُ جَهْلُهَا وَيُقِيمُ عِوَجَهَا. وَيَسُوسُ أَبْدَانَهَا. وَيُعَدَّلُ أَسْنَادَهَا. قَالَ ٱلْمَلِكُ: كَيْفَ لَهَا بِأَنْ تَعْرِفَ مَا تَعْهَدُهُ عَلَيْهَا ۚ لَوْ عَرَفَتِ ٱلْحُقَّ لَمْ تُنْسَبُ إِلَى ٱلْجَهْلِ • قَالَ ٱلْحَارِثُ: أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ إِنَّ ٱللهَ جَلَّ ٱسْمُهُ قَسَّمَ ٱلْمُقُولَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِكَمَا قَسَّمَ ٱلْأَرْزَاقَ وَأَخَذَ ٱلْقُومُ نَصِيبُهُمْ وَفَقِيهِمْ مَا فِي ٱلنَّاسِ مِنْ جَاهِل وَعَالِم ۚ وَعَاجِزٍ وَحَازِمٍ • قَالَ ٱلْمَلِكُ : فَمَا ٱلَّذِي تَجِدُ فِي أَخْلَاقِهِمْ • وَتَحْفَظُ مِنْ مَذَاهِيهِمْ • قَالَ ٱلْحَادِثُ : لَهُمْ أَنْفُسْ سَخِيَّةٌ • وَقُلُوبْ جَرِيَّةُ • وَعَقُولُ صَحِيَّةٌ مَرْضِيَّةٌ • وَأَحْسَابُ نَقيَّةٌ • فَيَرْقُ ٱلْكَلَامُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ مُرُوقَ ٱلسَّهْمِ مِنَ ٱلْوَتَرِ • أَلْيَنَ مِنَ ٱلْمَاءِ • وَأَعْذَبَ مِنَ ٱلْهُوَاءِ • يُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ . وَيَضْرِبُونَ ٱلْمَامَ . وَعِزَّهُمْ لَا يُرَامُ . وَجَارُهُمْ لَا يْضَامُ . وَلَا يُرَوَّعُ إِذَا نَامَ . لَا يُقِرُّونَ بِفَضْلِ أَحَدٍ مِنَ ٱلْأَقْوَامِ . مَا خَلَا ٱللَّكَ ٱلْهُمَامَ ٱلَّذِي لَا يُقَاسُ بِهِ أَحَدُ مِنَ ٱلْأَنَامِ . قَالَ كِسْرَى : بِللهِ دَرُكَ مِنْ عَرَبِي ۖ لَقَدْ أَصَبْتَ عِلْمًا وَخُصِصْتَ بِهِ مِنْ بَيْنِ ٱلْحُمْقِ فِطْنَةً وَفَهْمًا . ثُمَّ أَمَرَ بِإِعْطَائِهِ وَصِلَتِهِ وَقَضَى حَوَائِجَهُ ( لابن عدرتبهِ )



يُشَتَّتُ شَمْلَ ٱلْخَطْبِ وَهُوَ جَمِيعُ وَتَعْنُو لَهُ مُلَّاكُهَا وَتَطِيعُ بِهِ ٱلْأُسْدُ فِي ٱلْآجَامِ وَهُوَ رَضِيعُ

وَدَمْعُهُ مِنْ جَفْنِهِ جَادِي مُنْقَطِعٌ فِي خِدْمَةِ ٱلْبَادِي

وَمَا إِنْ لَهُ رَأْسُ وَلَا كُفُ لَامِسِ وَلَٰكِنَّهُ شَخْصُ ثُرَى فِي ٱلْمَجَالِسِ يَدِبُّ دَ بِيبًا فِيٱلدُّجَى وَٱلْخَنادِسِ وَتُفْرَى بِهِٱلْأَوْدَاجُ تَحْتَٱلْقَلَانِسِ وَهَيْهَاتِ يَبْدُو ٱلنِّقْسُ عِنْدَٱلْكَرَادِسِ

يُتَرْجِمُ عَنْ ذِي مَنْطِقِ وَهُوَ أَبْكُمُ وَيُضْعِي بَلِيغًا وَهُوَ لَا يَتَكَلَّمُ وَأَرْقَشَ مَرْهُوفِ أَلشَّبَاةٍ أَبْفَهَفٍ تَدِينُ لَهُ ٱلْآفَاقُ شَرْقًا وَمَغْرِبًا حَمَى ٱلْلُكَ مَفْطُومًا كَمَا كَانَ تَخْتَمِي ٢٥٧ وقال آخرُ فيه:

وَذِي خُضُوع رَاكِم سَاجِدٍ مُوَاظِبُ ٱلْخُسُولِا وْقَاتِهَا

٢٥٨ وَقَالَ غَيْرُهُ فِيهِ:

فَلَا هُوَ يَمْشِي لَا وَلَا هُوَ مُفْعَدُ وَلَا هُوَ مُفْعَدُ وَلَا هُوَ مَثِتُ وَلَا هُوَ مَيْتُ يَزِيدُ عَلَى سُمْ الْأَفَاعِي لُعَالُهُ لَيْمَرِقُ الْحَالُهُ لِيُمْتِ يَجْبُنُهُ لِيَقَرِقُ الْحَالُةُ الْمَالُ الْحِمْتِ يَجْبُنُهُ لِيَقَرِقُ اللَّهِ الْمَالُةُ الْمَالُ الْحَمْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

وَأَهْيَفَ مَذْنُوحٍ عَلَى صَدرِ غَيْرِهِ تَرَاهُ قَصِيرًا كُلَمًا طَالَ عُمْرُهُ

وَجَاءَ أَنْضًا فَهِ :

لِسَانُ وَلَا قُلْبُ وَلَا هُوَ سَامِعُ بَصِيرٌ بَمَا يُوحَى إِلَيْهِ وَمَا لَهُ أَ إَلَيْهِ إِذَا مَا حَرَّكَتْهُ ٱلْأَصَابِعُ كَأَنَّ ضَمِيرَ ٱلْقُلْبِ بَاحَ بِسِرِّهِ

٢٦٠ وَجَاءَ أَيْضًا فِي مَعْنَاهُ:

وَأَخْرَسَ يَنْطِقُ بِٱلْمُحْكَمَاتِ وَجُثَّمَانُـهُ صَامِتُ أَجْوَفُ وَبِالشَّامِ مَنْطِقُهُ لَيْعُرَفُ مُكَّةً لَنْطَقُ فِي خُفْيَةٍ ٢٦١ قَالَ آخَرُ مُلْفَزًا فِي دَوَاةٍ:

وَمُرْضَعَةٍ أَوْلَادَهَا بَعْدَ ذَبْحِهِمْ لَهَا لَبَنْ مَا لَذَّ يَوْمًا لِشَادِبِ وَأَوْلَادُهَا مَذْخُورَةٌ للنَّوَائِبِ وَفِي بَطْنَهَا ٱلسَّكِّينُ وَٱلثَّدْيُ وَأَنْهُمَا

٢٦٢ وَأَ لْغَزَ أَبُو ٱلْحُسَنِ بْنُ ٱلتَّلْمِيذِ ٱلطَّبِيثُ ٱلنَّصْرَانِيُّ فِي ٱلْمِيزَانِ: مَا وَاحِدُ مُخْتَـٰلُفُ ٱلْأَسْمَاءِ يَعْدِلُ فِي ٱلْأَرْضِ وَفِي ٱلسَّمَاءِ يَخِكُمْ بِٱلْقَسْطِ بِلَا دِيَاءِ أُعْمَى يُرى ٱلْإِرْشَادَ كُلَّ رَاءِ

يْغْنِي عَنِ ٱلتَّصْرِيحِ بِٱلْإِيمَاءِ أُخْرَسُ لَا مِنْ عِـلَّةٍ وَدَاءِ بِٱلرَّفْعِ وَٱلْخَفْضِ عَنِ ٱلنِّدَاءِ يُجِبُ إِنْ نَادَاهُ ذُو ٱمْتَرَاء

يُفْصِحُ إِنْ عُلِّقَ فِي ٱلْمُوَاءِ ٢٦٣ قَالَ آخَرُ فِي ٱلْبَيْضَةِ:

أَلَا قُلْ لِأَهْلِ ٱلرَّأْيِ وَٱلْعِلْمِ وَٱلْأَدَبِ ۖ وَكُلِّ بَصِيرٍ بِٱلْأَمُورِ لَدَى أَرَبْ أَلَا خَيِرُونِي أَيَّ شَيْءٍ رَأَيْتُمْ مِنَ الطَّيْرِفِي أَدْضِ الْأَعَاجِمِ وَٱلْعَرَبُ

قَدِيمُ حَدِيثِ قَدْ بَدَا وَهُوَ حَاضِرٌ ۚ يُصَادُ بِلَاصَيْدٍ وَإِنْ جَدَّ فِي ٱلطَّلَبْ

وَيُوْكُلُ أَخِيَانًا طَبِيخًا وَتَارَةً قَلِيًّا وَمَشْوِيًّا إِذَا دُسَّ فِي ٱللَّهَبْ وَلَيْسَ لَهُ خَضْبُ وَلَيْسَ لَهُ حَضْبُ وَلَيْسَ لَهُ عَظْمٌ وَلَيْسَ لَهُ عَضَبْ وَلَيْسَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَأَسْ وَلَيْسَ لَهُ ذَنَبْ وَلَيْسَ لَهُ رَأَسْ وَلَيْسَ لَهُ ذَنَبْ وَلَيْسَ لَهُ وَأَسْ وَلَيْسَ لَهُ ذَنَبْ وَلَيْسَ لَهُ وَأَسْ وَلَيْسَ لَهُ ذَنَبْ وَلَا هُوَ الْعَجَبْ وَلَا هُوَ مَيِّتْ أَلَا خَيْرُونِي إِنَّ هٰذَا هُوَ الْعَجَبْ وَلَا هُوَ الْعَجَبْ عَلَا فَيْ كَتَابٍ:

وَذِي أَوْجُهِ لَكِنَّهُ غَيْرُ بَانِحِ لِسِرِّ وَذُو ٱلْوَجْهَيْنِ لِلسِّرِ مُظْهِرُ ثَنَاجِيكَ بِٱلْأَشْرَارِ أَسْرَارُ وَجْهِهِ فَسَمْمُهَا بِٱلْهَيْنِ مَا دُمْتَ تَنْظُرُ ثَنَاجِيكَ بِٱلْهَيْنِ مَا دُمْتَ تَنْظُرُ

٢٦٥ فَلَعَ لِأَسَامَةَ بْنِ ٱلْنُقِذِ صِرْسْ فَقَالَ فِيهِ مُلْفِزًا

وَصَاحِبٍ لَا أَمَلُ ٱلدَّهْرَ صُحْبَتَهُ يَشْقَ لِنَفْعِي وَيَسْعَى سَعْيَ عُجْبَهِدِ لَمْ أَلْقَهُ مُذْ تَصَاحَبْنَ فَعِينَ بَدَا لِنَاظِرَيَّ ٱفْتَرَفْنَا فُرْقَةَ ٱلْأَبَدِ ٢٦٦ أَلْغَزَ ٱبْنُ ذَكَرَيَّا مِنْ سَلَامَةَ ٱلْحَصْكَفِيُّ فِي نَعْشِ ٱلْمُوثَى:

أَتَعْرِفْ شَيْئًا فِي ٱلسَّمَاءِ نَظِيرُهُ إِذَا سَارَ صَاحَ ٱلنَّاسُ حَيْثُ يَسِيرُ

فَتَلْقَاهُ مَرْكُوبًا وَتَلْقَاهُ رَاكِيًا وَكُلُّ أَمِيرٍ يَعْتَلِيهِ أَسِيرُ يَخْتَلِيهِ أَسِيرُ يَخْضُ عَلَى التَّقْوَى وَيُكُرَهُ قُرْبُهُ وَيَنْفُرُ مِنْهُ النَّفْسُ وَهُوَ نَذِيرُ وَلَمْ يُسْتَرَدْعَنْ رَغْمِ الْمُزُودِ بَدُودُ وَلَكِنْ عَلَى رَغْمِ الْمُزُودِ بَدُودُ

وَم يَسْهُرُونَ رَعْبُ بِي رِيْرَةٍ ۗ وَيُسْتِنَ مِنْ مِنْ رَحْمٍ مُورِدٍ مُرَرِ ٢٦٧ وَقَدْ أَحْسَنَ ٱلصَّاحِبُ بَهَا ۚ ٱلدِّينِ زُهَيْرٌ وَزِيرُ ٱلْلَكِ ٱلصَّالِحِ ِ مُلْغَزًا فِي قُفْل:

مسير بي حس وَأَسْوَدَ عَارٍ أَنْحَلَ ٱلْبَرْدُ جِسْمَــهُ وَمَا زَالَ مِنْ أَوْصَافِهِ ٱلْحِرْصُ وَٱلْمَنْعُ

وَأَعْجَبُ شَيْءً كُوْنُهُ ٱلدَّهُرَ حَارِسًا ۖ وَلَيْسَ لَهُ عَيْنُ وَلَيْسَ لَهُ سَمْعُ

٢٦٨ لُغُزْ فِي طَاحُونَةِ:

٢٦٩ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي حِذَاءِ:

وَاقِفَةٌ فِي ٱلْبَابِ مَرْذُولَةٌ ۗ

٢٧٠ قَالَ غَيْرُهُ فِي ٱلْمُوز :

مَا ٱسْمُ شَيْءِ حَسِن شَكْلُهُ تَلْقَاهُ عِنْدَ ٱلنَّاسِ مَوْزُو نَا تَرَاهُ مَعْدُودًا فَإِنْ زِدتُّ هُ

٢٧١ قَالَ آخَرُ فِي ٱلنَّادِ:

أَيُّ صَغير يَنْمُو عَلَى عَجَل ا يَغْلِبُ أَقْوَى جِسْمٍ وَيَغْلِبُهُ

٢٧٢ أَلْغَزَ آخَرُ فِي مَدِ ٱلْهَاوَنِ :

خَبّرُ نِي أَيُّ شَيْءٍ وأَبْنُهُ فِي بَطِّنهِ يَرْفُسُهُ وَيَلَّكُمُهُ

٢٧٣ وَقَالَ آخَرُ فِي ٱلْإِبْرَةِ:

وَذَاتِ ذَوَا بِ تُغَبُّ طُولًا وَرَاهَا فِي ٱلْجَيِّ وَفِي ٱلذَّهَابِ

وَمُسْرِعَةٍ فِي سَيْرِهَا طُولَ دَهْرِهَا ۚ تَرَاهِامَدَى ٱلْأَيَّامِ تَمْشِي وَلَا تَتْعَبْ وَفِي سَيْرِهَا مَا تَقْطَعُ ٱلْآكُلَ سَاعَةً وَتَأْكُلُ مَمْ طُولِ ٱلْمَدَى وَهُيَ لَا تَشْرَبُ وَمَا قَطَعَتْ فِي ٱلسَّنِّرِ خَمْسَةَ أَذْرُعِ وَلَا ثُلْثَ ثَمْنِ مِنْ ذِرَاعٍ وَلَا أَقْرَبْ

مَطَّيَّةٌ فَارْسُهَا رَاجِلٌ تَحْمَلُهُ وَهُوَ لَمَّا حَامِلُ

لَا تَشْرَبُ ٱلدَّهْرَ وَلَا تَأْكُلُ

وَاوًا وَنُونًا صَارَ مَوْزُونَا

يَعِيشُ بِٱلرِّيحِ وَهَيَ تُهْلِكُهُ أَضْعَفْ جِسْم يِجِيثُ يُدْرِكُهُ

> أَوْسَعُ مَا فِيهِ فُمَّهُ وَقَدْ عَلَا صُيَاحُهُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْحَمُّهُ

بِعَــْيْنِ لَمُ تَذْقُ لِلنَّوْمِ طَعْمًا وَلَا ذَرَفَتْ لِدَمْعِ ذِي ٱنسِكابِ وَمَا لَبِسَتْ مَدَى ٱلْأَيَّامِ وَوْبًا وَتَكْشُو ٱلنَّاسَ أَنْوَاعَ ٱلثِيَابِ ٢٧٤ أَلْغَزَ ٱلصَّلَاحُ ٱلصَّفَدِيُّ فِي عِيدٍ:

يَا كَاتِبًا بِفَضَالِهِ تَكُلُّ أَدِيبٍ يَشْهَا أُ مَا أَسْمُ عَلِيلٌ قَلْبُهُ وَفَضَالُهُ لَا يُجُحُدُ لَيْسَ بِذِي جِسْمٍ يُرَى وَفِيهِ عَيْنٌ وَيَدُ

٢٧٥ قَالَ آخَرُ فِي غَزَالٍ:

إِسْمُ مَنْ هَاجَ خَاطِرِي أَرْبَعْ فِي صُنُوفِهِ فَإِنَّا زَالَ رَابُهُ زَالَ بَاقِي حُرُوفِهِ فَإِذَا زَالَ رَابُهُ زَالَ بَاقِي حُرُوفِهِ

٢٧٦ قَالَ آخَرُ فِي ٱلْمَاءِ:

يُمِيتُ وَيُحْيِي وَهُوَ مَيْتُ بِنَفْسِهِ وَيَمْشِي بِلَا دِجْلِ إِلَى كُلِّ جَانِبِ يُرَى فِي حَضِيضِ الْأَرْضِ طَورًا وَ تَارةً تَرَاهُ تَسَامَى فَوْقً طُودِ السَّعَائِبِ

٢٧٧ قَالَ آخَرُ فِي مِصْرَاعِ ٱلْبَابِ:

عَجِبْتُ لِمَحْرُومَيْنِ مِنْ كُلَّ لَذَّةٍ يَبِيتَانِ طُولَ ٱلَّيْدِلِ يَعْتَنِقَانِ إِذَا أَمْسَيَا كَانَاعَلَى ٱلنَّاسِ مَرْصَدًا وَعِنْدَ طُلُوعِ ٱلْقَعْدِ يَفْتَرِقَانِ ٢٧٨ . قَالَ غَيْرُهُ فِي ثَار :

وَمَا ٱسْمُ أُلَاثِي ۗ لَهُ ٱلنَّفْءُ وَٱلضَّرَرْ لَهُ طَلْعَةُ تُنْنِي عَنِ ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرُ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْمَ لَهُ عَنْ وَلَيْسَ لَهُ بَصَرْ



٢٧٩ ۚ وَصَفِّ ٱلْيُوسُفِيُّ غُلَامًا فَقَالَ: يَعْرِفُ ٱلْمُرَادَ بِٱللَّحْظِ٠كَمَا يَفْهَمُهُ بِٱللَّفَظِ. وَيُعَاينُ فِي ٱلنَّاظِرِ. مَا يَجْرِي فِي ٱلْخَاطِرِ . يَرَى ٱلنَّصْحَ فَرْضًا يَجِنُ أَدَاوُهُ . وَٱلْإِحْسَانَ حَتْمًا لَيْزَمُ قَضَاؤُهُ . إِنِ ٱسْتَفْرَعَ فِي ٱلِّخَدْمَةِ جَهْدَهُ و خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ بَذَل عَفْوَهُ وأَثْبَتُ مِنَ أَغِدَادِ إِذَا أَسْتُهْلَ و وَأُسْرَعُ مِنَ ٱلْبَرْقِ إِذَا ٱسْتُعْجِلَ (للتعالى) ٢٨٠ ۚ تَظَلَّمَ رَجُلُ لِلْمَأْمُونِ مِنْ عَامِل لَهُ فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا تَرَكَ لَنَا فِضَّةً إِلَّا فَضَّهَا. وَلَا ذَهَبًّا إِلَّا ذَهَبَ بِهِ. وَلَا مَاشَيـةً إِلَّا مَشَى بِهَا. وَلَا غَلَّةً إِلَّا غَلَّهَا . وَلَاضَيْمَةً إِلَّا أَضَاعَهَا. وَلَا عَفْ لَا إِلَّا عَقَّلَهُ ۚ وَلَا عِرْضًا إِلَّا عَرَضَ لَهُ ۚ وَلَا حَالِلًا إِلَّا أَجَلَّهُ ۚ وَلَا دَقَيْقًا إِلَّا ٢٨١ حَدَّثَ ٱبْنُٱلْأَعْرَابِي قَالَ: أَجْرَى هَارُونُ ٱلرَّشيدُ ٱلَّذِيلَ فَجَاءَ فَرَسْ نِقَالُ لَهُ ٱلْمُشَمَّرُ سَابِقًا ، وَكَانَ ٱلرَّشِيدُ مُعْجَبًا بِذَٰلِكَ ٱلْفَرَسِ • فَأَمَرَ ٱلشُّعَرَاءَ أَنْ يَقُولُوا فِيهِ • فَبَدَرَهُمْ أَبُو ٱلْمَتَاهِيَةِ فَقَالَ : جَاءَ ٱنْمُشَكَّرُ وَٱلْأَفْرَاسُ يَقْدُنْهَا ۚ هُوْنًا عَلَى رِسْلِهِ مِنْهِكَا وَمَا ٱنْبَهَرَا

وَخَلَّفَ ٱلرِّيْحَ حَسْرَى وَهِي جَاهِدَةٌ وَمَرَّ يَخْتَطِفَ ٱلْأَبْصَارَ وَٱلنَّظَرَا وَأَلْنَظَرَا وَأَلْنَظَرَا فَأَخْرَلَ صِلْتَهُ وَمَا جَسَرَ أَحَدْ أَنْ يُجِيزَ أَبَا ٱلْعَتَاهِيَةِ (الاغاني)

٢٨٣ ذَمَّ أَعْرَابِي ثُرَجُلًا فَقَالَ: إِنْ سَأَلَ أَلْفَ. وَإِنْ سُئِلَ سَوَفَ. وَإِنْ سُئِلَ سَوَفَ. وَإِنْ حَدَّثَ حَلَفَ. وَإِذَا صَغَعَ أَثَافَ. وَإِذَا طَجَ أَقُوفَ. وَإِذَا صَغَعَ أَثَافَ. وَإِذَا طَجَ أَقُوفَ. وَإِذَا هَمَّ بِأَلْفِعْلِ ٱلجَمِيلِ أَقْوَفَ. وَإِذَا هَمَّ بِأَلْفِعْلِ ٱلجَمِيلِ أَقْوَفَ. وَإِذَا هَمَّ بِأَلْفِعْلِ ٱلجَمِيلِ وَقَقْفَ. يَنْظُرُ نَظَرَ ٱلْحَسُودِ. وَيُعْرِضُ إِعْرَاضَ ٱلْحَفُودِ. بَيْنَمَا هُوَ خِلْ وَدُودٌ. فِنَاوُهُ شَاسِعْ ، وَصَيْفُ هُ جَانِعْ ، وَشَرْهُ وَدُودٌ . فِنَاوُهُ شَاسِعْ ، وَصَيْفُ هُ جَانِعْ ، وَشَرْهُ وَدُودٌ . فِنَاوُهُ شَاسِعْ ، وَصَيْفُ هُ جَانِعْ ، وَشَرْهُ أَوْدُودٌ . فِنَاوُهُ شَاسِعْ ، وَصَيْفُ هُ جَانِعْ ، وَشَرْهُ أَوْدُ وَيَعْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

٢٨٤ سُئِلَ سَنَاقِدِسُ عَنِ ٱلْمُرْكِبِ فَكَتَبَ: بَيْتُ بِلَا أَسَاسٍ . قَبْرُ مُوَّ لَفُ .

وَسُنْلَ عَنِ ٱللهِ سُنْجَانَهُ فَكَتَبَ: مَفْقُولٌ عَجْهُولٌ . وَاحِدٌ لَا نَظِيرَ لَهُ مَطْلُوتُ غَيْرُ مُدْرَكِ سُنْجَانَهُ لَا إِلٰهَ إِلَّاهُوَ . وَسُنِلَ عَنِ ٱلْمُوتِ فَكَتَبَ : فَوْمْ لَا أَنْتَبَاهَ مَعَهُ رَاحَةُ أَلَّوْضَى • نَفِيضُ ٱلْبُنْيَةِ • أَنْفِصَالُ ٱلِأُتَّصَالِ • أَلرُّ جُوعُ إِلَى ٱلْعُنْصُرِ • شَهُوَةُ ٱلْفُقَ رَاءِ • فَرَعُ ٱلْأَغْنِيَاءِ • سَفَرُ ٱلْبَدَنِ • فِقْدَانُ ٱلْإِخْوَانِ • وَسُئِلَ عَنِ ٱلْهَرَمِ فِكَتَّبَ : شَرٌّ 'يَتَنَّى • مَرَضُ ٱلْأَصِحًاء • مَوْتُ ٱلْحَيَاةِ • صَاحِبُهُ مَيْتُ يَنْحَرَّكُ • وَسُلِلَ عَنِ ٱلْمَالِ فَجَتَبَ خَادِمُ ٱلشَّهَوَاتِ ، هَمٌّ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، شَرٌّ عَنُوبْ ، وَسُلِ عَنِ ٱلْخُسْنِ فَكُتَبَ: تَصْوِيرِي عَلِيعِي فَ زَهْرَة تَذَبُلُ . وَسُلِلَ عَنِ ٱلشَّسِ فَكَتَبَ : عَيْنُ ٱلْفَلَكِ ٱلنَّهَادِيِّ وَعِلَّهُ ٱلْعَوْدَاتِ . وَسَبَبُ ٱلثَّرَاتِ . وَعَن ٱلْقَمَرِ فَكَتَبَ: عَقِيبُ ٱلشَّمْسِ مِيرَاجُ لَيْلِيٌّ وَسُيْلَ عَنِ ٱلْإِنسَانِ فَكَتَبَ: مَلْعَبَةُ ٱلْبَغْتِ . مَطْلُوبُ ٱلسِّنِينَ . أَمْنيَّةُ ٱلْأَرْضِ . وَسُبْلَ عَنِ ٱلْأَرْضِ فَكَتَبَ: قَاعِدَةُ ٱلْفَلَكِ • (على زعم الاقدمين) أَصْلُ ثَابِتٌ فِي ٱلْهُوَاءِ • أُمُّ ٱلثُّرَّاتِ، وَسُيْلَ عَنِ ٱلْفَلَّاحِ فَكُنَّبَ : خَادِمُ ٱلْفِذَاءِ، وَسُيْلَ عَنِ ٱلْأَعْدَاءِ فَكَتَبَ:

إِنِّي بُلِيتُ بِأَدْبَعٍ لَمُ يُخْلَقُوا إِلَّا لِشِدَّةِ شَقْوَتِي وَعَنَائِي إِبْلِيسُ وَالدُّنْيَا وَنَفْسِي وَالْهَوَى كَيْفَ الْخَلَاصُ وَكُلْهُمْ أَعْدَانِي إِبْلِيسُ وَالدُّنْيَا وَمَفْدَا فُلَانُ آ يَاهُ اللهُ وَصَفَ الْكَابِ وَمَكَّنَهُ مِنَ أَزِمَّةٍ جِيَادِ الْمَانِي وَهِي تَجْرِي اللهُ مَوْ وَمُنْعَهُ فَضِيلَتِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْمَانِ وَاللهُ وَالْمَانِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَالْمَانِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَالْمَانِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَانِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ا

أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُ فَهَا وَأَزَّ يَلَتْ (الْكَنز المدفون) ٢٨٦ وَقَدْ أَحْسَنَ ٱلشَّاعِرُ فِي وَصْفِ ٱلطَّاوُوسِ جَيْثُ قَالَ: سُجُانَ مَنْ مِنْ خَلْقِهِ ٱلطَّاوُوسُ طَيْرٌ عَلَى أَشْكَالُهِ رَبِّيسُ كَشْرُقُ فِي دَارَاتِهِ شُمُوسُ فِي ٱلرَّأْسِ مِنْهُ شَجَرٌ مَغْرُوسُ حَيَّا نَّهُ لَهُ بَنَفْسَجُ يَمِيسُ أَوْ هُوَ زَهُرُ مَرَمَ يَبِيسُ ٢٨٧ فَالَ بَعْضُهُمْ فِي وَصْفِ ٱلْفُسْتُقِ:

كَأَنَّا ٱلْفُسَنُقُ ٱلْمُلُوحُ حِينَ بَدَا مُشَقَّقًا فِي لَطِيفَاتِ ٱلطَّيَافِيرِ وَٱللُّكُّ مَا بَيْنَ قِشْرَ يُهِ يَلُوحُ لَنَا كَأَ لُسُن ٱلطَّيْرِ مَا بَيْنَ ٱلْمَنَاقِير

٢٨٨ وَقَيلَ فِي ٱلْفُسْتُقِ أَيْضًا:

تَفَكَّرْتُ فِي مَعْنَى ٱلثَّمَارِ فَلَمْ أَجِدْ لَهَا ثَمَّرًا يَبْدُو بِحُسْنٍ مُجَرَّدِ سِوَى ٱلْنُسْتُنِي ٱلرَّطَٰبِٱلْجَنِي فَإِنَّهُ زَهَا بَعَانٍ زُيِّيَتُ بَتَجَرُّدٍ غَلَالَةُ مَرْجَانِ عَلَى جِسْمِ فِضَّةٍ وَأَحْشَا ۚ يَا ْقُوتٍ وَقَالُ ۚ زَبَرْجَدِ

٢٨٩ قَالَ أَبْنُ ٱلْأَرْمَوِيِّ يَصِفُ ٱلْخُلَّذَادَ:

بَدَا لَنَا ٱلْجُلَّنَادُ فِي ٱلْقُضُبِ وَٱلطَّـلُّ يَبْدُو عَلَيْهِ كَٱلْحَبَبِ كَأَنَّا أَكُوسُ ٱلْعَقِيقِ بِهِ قَدْ مُلَّتَ مِنْ بُرَادَةِ ٱلذَّهَبِ

٢٩٠ وَمِمَّا جَاءَ فِي وَصْفِ ٱلْأَزْهَارِ وَٱلرَّبِيمِ قُولُ بَعْضِهِمْ:

غَدَوْنَاعَلَى ٱلرَّوْضِ ٱلَّذِي طَلَّهُ ٱلنَّدَى شَحَيْرًا ۖ وَأَوْدَاجُ ٱلْأَمَارِيقِ تُسْفَكُ فَلَمْ نَرَ شَيْئًا كَانَ أَحْسَنَ مَنْظَرًا ۚ مِنْٱلنَّوْرِ يَجْرِيcَمْهُهُ وَهُوَ يَضْعَكُ ٢٩١ قَالَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ يَصِفُ ٱلرَّابِيمَ :

مَرْحَبًا بِالرَّبِيعِ فِي آذَارِ وَبِإِشْرَاقِ بَعْجَةِ الْأَنْوَارِ مِنْ شَقِيقٍ وَأَفْخُوَانٍ وَوَرْدٍ وَخِزَامٍ وَزَرْجِسٍ وَبَهَادِ

٢٩٢ قَالَغَيْرُهُ:

أَمَاتَرَى ٱلْأَرْضَ قَدْأَعْطَتْكَ زَهْرَتَهَا بِخُضْرَةٍ وَٱكْتَسَى بِٱلنَّوْدِعَادِيهَا فَلِسَّمَاء بُكَانَهُ فِي فَوَاحِيهَا فَلِلسَّمَاء بُكَانَهُ فِي فَوَاحِيهَا وَلِلرَّبِيعِ ٱبْتِسَامٌ فِي فَوَاحِيهَا ٢٩٣ قَالَ آخَرُ فِي ٱلْغَمَام :

إِنَّ ٱلسَّمَا ۚ إِذَا لَمْ تَبْكِ مُقْلَتُهَ اللَّمْ تَضْعَكِ ٱلْأَرْضُ عَنْ شَيْ عِمِنَ ٱلزَّهَرِ وَٱلْأَرْضُ لَا تَنْعَلِي أَنْوَارُهَا أَبَدًا ۚ إِلَّا إِذَا رَمِدَتْ مِنْ شِدَّةِ ٱلْمَالِرِ ۚ ٢٩٤ ۚ قَالَ أَنُو أَكْمَ نِنُ جَهَوَر فِي ٱلْوَرْدِ :

أَلْوَرْدُ أَحْسَنُ مَا رَأَتَ عَنِي وَأَذْ كَى مَا سَقَ مِا السَّعَابِ الْجَامِدُ خَضَعَتْ فَوَاوِيدُ الرَّيَاضِ لَحَسْنِهِ فَتَنَدَّ لَلَتْ تَنْقَادُ وَهِيَ شَوَادِدُ وَلَا تَبَدَّى الْغَضُّ فِي أَغْصَانِهِ يَرْهُ و فَذَا مَيْتُ وَهَذَا حَاسِدُ وَإِذَا تَبَدَّى الْغَضُّ فِي أَغْصَانِهِ يَرْهُ و فَذَا مَيْتُ وَهَذَا حَاسِدُ وَإِذَا أَتَى وَفَدُ الرَّبِيعِ مُبَشِّرًا بِطُلُوعٍ وَفُدَتِهِ فَنِهُمَ الْوَافِدُ وَإِذَا أَتَى وَفَدُ الرَّبِيعِ مُبَشِّرًا بِطُلُوعٍ وَفُدَتِهِ فَنِهُمَ الْوَافِدُ لَيْسَ الْبَشِرُ كَاللَّهُ مِنَ النَّبُوةِ شَاهِدُ لَيْسَ الْبَشِرُ مِنْ النَّبُوةِ مِنَ النَّبُوةِ شَاهِدُ وَإِذَا تَعَرَّى الْوَرْدُمِنْ أَوْرَاقِهِ بَقِيتَ عَوَادِفَهُ فَهُنَ خَوَالِدُ وَإِذَا تَعَرَّى الْوَرْدُ مِنْ أَوْرَاقِهِ بَقِيتَ عَوَادِفَهُ فَهُنَ خَوَالِدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَٱلْأَدْضُ تَشِيمُ عَنْ ثُنُورِ دِيَاضِهَا وَٱلْأَفْقُ يُشْفِ ُ تَلَاةً وَيُقَطِّبُ وَكَالَّا فَيُ يُشْفِ ُ لَكَانَّ مُذَهَبُ وَكَالِيَا سِمِ اللَّهُ مُلَاءَةُ وَٱلْيَاسِمِينَ لَهَا طِرَازُ مُذْهَبُ وَكَالِيَاسِمِ فَلَاءَةُ وَٱلْيَاسِمِينَ لَهَا طِرَازُ مُذْهَبُ وَكَالَ اللَّهُ وَازِيُّ فِي ٱلسُّوسَن : ٢٩٦ قَالَ ٱلْأَخْطَلُ ٱلْأَهْوَازِيُّ فِي ٱلسُّوسَن :

سَفْيًا لِأَرْضِ إِذَا مَا غَتُ نَبَّهَنِي بَعْدَ ٱلْهُدُو بِهَا قَرْعُ ٱلنَّوَا قِيسِ كَأَنَّ سُوسَنَهَا فِي كُلِّ شَارِفَةٍ عَلَى ٱلْمَادِينِ أَذْ نَابُ ٱلطُّواوِيسِ كَأَنَّ سُوسَنَهَا فِي ٱلسَّفَرْجَل: ٢٩٧ وَقِيلَ فِي ٱلسَّفَرْجَل:

حَازَ ٱلسَّفَرَّجَلُ لَذَّاتِ ٱلْوَرَى فَغَدَا عَلَى ٱلْفَوَاكِهِ بِٱلتَّفْضِيلِ مَشْهُورَا كَالرَّاحِ طَعْمًا وَشَمِّ ٱلْمِسْكِ رَائِحَةً وَٱلتِّبْرِ لَوْنًا وَشَكْلِ ٱلْبَدْرِ تَدْوِيرَا ٢٩٨ وَقَيلَ فِي ٱلْخَوْخِ :

وَرِمَاحٍ بِغَيْرِ طَغْنَ وَضَرْبٍ بَلْ لِا كُلُ وَمَصَ لُبٌ وَرَشْفِ كَلَمَ وَمُصَ لُبٌ وَرَشْفِ كَلَمَتُ فِي الْسَتِوَائِهِ الْوَاسْتَقَامَتُ بِأَعْتِدَالٍ وَحُسْنِ قَدٍّ وَلْطُفِ كَمَلَتَ فِي الْسَتِوَائِهِ الْوَاسْتَقَامَتُ بِأَعْتِدَالٍ وَحُسْنِ قَدٍّ وَلْطُف

٢٩٩ قَالَ آخَرُ يَصِفُ نَانُمُورَةً : وَنَامُورَةٍ قَالَتْ وَقَدْ حَالَ لَوْنُهَا وَأَضْلُغُهَا كَادَتْ تُعَدُّ مِنَ ٱلسُّقْمِ اللهِ عَلَى جَشْمِي أَدُورُ عَلَى قَلْبِي لِإِ نِي فَقَدَّتُه وَأَمَّا دُمُوعِي فَهْيَ تَجْرِي عَلَى جِشْمِي

٣٠٠ قَالَ ٱلْبُخْثُرِيُّ يَصِفُ ٱلشَّامَ: غُنيتُ بِشَرْق ٱلْأَرْضِ قِدْمًا وَغَرْبِهَا أَجُوبُ إِلَى آفَاقِهَا وَأَسِيرُهَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَ ٱلشَّامِ دَارَ إِقَامَةٍ لِرَاحٍ أَغَادِيهَا وَكَأْسٍ أَدِيرُهَا مَصَحَّةُ أَبْدَانٍ وَثُرْهَةُ أَغَيْنٍ وَلَمْوْ لِنَفْسٍ دَامِمٌ لِي سُرُورُهَا مُقَدَّسَةُ جَادَ ٱلرَّبِيعُ بِلَادَهَا فَفِي كُلِّ أَرْضٍ رَوْضَةٌ وَغَدِيرُهَا مُقَدَّسَةٌ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي وَضَفِ ٱلشَّطْرَنَجِ قَوْلُ ٱبْنِ ٱلْمُعْتَرِّ: ٣٠١ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي وَضَفِ ٱلشَّطْرَنَجِ قَوْلُ ٱبْنِ ٱلْمُعْتَرِّ:

يَاعَا أِبَ ٱلشَّطْرَ نَجِ مِنْ جَهْلِهِ وَلَيْسَ فِي ٱلشَّطْرَ نَجِ مِنْ بَاسٍ فِي فَهْمِهَا عِلْمْ وَفِي لِعْبِهَا شُغْلْ عَنِ ٱلْغِيبَةِ لِلنَّاسِ وَتَشْغَلُ الْمَامِ عَنْ جُزِنِهِ وَصَاحِبُ الْكَاسِ عَنِ الْكَاسِ وَالْكَاسِ وَالْكَاسِ وَصَاحِبُ الْكَاسِ عَنِ الْكَاسِ وَصَاحِبُ الْخُرْبِ بِتَدبِيرِهَا يَزْدَادُ فِي الشِّدَّةِ وَالْبَاسِ وَجُلَّاسِ وَأَهْلُهَا فِي حُسْنِ الْدَامِمِ مِنْ خَيْرِ أَصْحَابٍ وَجُلَّاسِ وَأَهْلُهَا فِي حَسْنِ الْمَارِيَّ فِي وَصَفِ وَزِيرَ كَثِيرِ التَّاوَّنِ : مَعْنِ الْمَدْرِ اللَّهِ وَالْعِيدِ فِي وَصَفِ وَزِيرَ كَثِيرِ التَّاوَّنِ : مَعْنِ النَّالَوْنِ : عَمْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ ا

وَذَائِرَةٍ تَزُورُ بِلَا رَقِيبِ وَتَنْزِلُ بِأَلْفَتَى مِنْ غَيْرِ حَيِّهُ وَمَا أَحَدُ نُحِبُ أَلْفُرْبَ مِنْهَا وَلَا تَحْلُو زِيَارَثُهَا بِقَلْبِهُ تَسِيتُ بِبَاطِنِ ٱلْأَحْشَاءِ مِنْهُ فَيَطْلُبُ بُعْدَهَا مِنْ عِظْمِ كُرْبِهُ وَمُنْ بَهُ فَيَطْلُبُ بُعْدَهَا مِنْ عِظْمِ كُرْبِهُ وَمُنْ يَهُ فَيَطْلُبُ بُعْدَهَا مِنْ عِظْمِ كُرْبِهُ وَمُنْ يَهُ فَيْضَهُ بَهَا كُلُهِ وَشُرْبِهُ وَمُنْ يَهُ فَيْ مِنْ ذَائِرٍ لَا مَرْحَبًا بِهُ وَاللَّهُ مِنْ ذَائِرٍ لَا مَرْحَبًا بِهُ قَالَ بَعْضُ ٱلشَّعَرَاء يَصِفُ فِرَاقَ ٱلْخُلَانِ:

أَلْقُلُ مِنْ فُرْقَةِ ٱلْخُلَّانِ يَحْتَرِقُ وَٱلدَّمْعُ كَٱلدُّرِّ فِي ٱلْخَدَّيْنِ يَسْتَقِقُ إِلْقَالُ مَا الْخَرْدِ فِي الْخَدَّيْنِ يَسْتَقِقُ إِنْ فَاضَمَا الْحُدْرُ وَعِي لَمْ يَكُنْ عَجَبًا أَلْعُودُ يَقْطُرُ مَا ۚ وَهُو نُحْتَرِقُ إِلَىٰ الْعُودُ يَقْطُرُ مَا ۗ وَهُو نُحْتَرِقُ



## ابن الزبيريّ ومعاوية

٥٠٠ كَانَ لِعَبْد اللهِ بنِ الزُّبيريّ أَرْضٌ وَكَانَ لَهُ فِيهَا عَبيدٌ يَعْمَلُونَ فِيهَا. وَ إِلَى جَانِبِهَا أَرْضٌ لِمُعَاوِيَةً وَفِيهَا أَيْضًا عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ فِيهَا • فَدَخَلَ عَبِيدُ مُعَاوِيَةَ فِي أَرْضَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّ بَيْرِ ۚ فَكَتَبَ عَبْدُٱللهِ كِتَابًا إِلَى مُعَاوِيَةَ يَقُولُ لَهُ فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ يَا مُعَاوِيَةُ فَإِنَّ عَبِيدَكَ قَدْدَخُلُوا فِي أَرْضِي • فَأَنْهَهُمْ عَنْ ذَٰ لِكَ وَ إِلَّا كَانَ لِي وَلَكَ شَانٌ وَٱلسَّلَامُ. فَلَمَّا وَقَفَ مُعَاوِيَةُ عَلَى كِتَابِهِ وَقَرَأَهُ دَفَعَهُ إِلَى وَلَدِهِ يَزيدَ • فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : يَا بُنَيَّ مَا نُرَى • قَالَ : أَرَى أَنْ تَبْعَثَ إِلَيْـ بِجَيْشًا يَكُونُ أَوَّلُهُ عِنْدَهُ وَآخِرُهُ عِنْدَكَ يَأْتُونَكَ بِرَأْسِهِ . فَقَالَ : بَلْ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرٌ مِنْهُ يَا بُنَيَّ . ثُمَّ أَخَذَ وَرَقَةً وَكَتَبَ فِيهَا جَوَابَ كِتَابِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ ٱلزَّبْيْرِ بَهُولٌ فِيــهُ : أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى كِتَابِ وَلَدِ حَوَادِيّ وَسَاءَ فِي مَا سَاءَهُ • وَالدُّنْيَا إِلْسُرِهَاهَيِّنَةٌ عِنْدِي فِي جَنْبِ رِضَاهُ • نَزَلْتُ عَنْ أَرْضِي لَكَ فَأَضِفْهَا إِلَى أَدْضِكَ بَمَا فِيهَا مِنَ ٱلْعَبِيدِ وَٱلْأَمْوَالِ وَٱلسَّلَامُ . فَلَمَّا وَقَفَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ ٱلزَّ بَيْرِ عَلَى كِتَابِ مُعَاوِيَةً كَتَبِ إِلَيْهِ : قَدْ وَقَفْتُ عَلَى كَتَابِ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِ يِنَ أَطَالَ ٱللهُ بَقَاءَهُ وَلَا أَعْدَمَهُ ٱلرَّأْيَ ٱلَّذِي أَطَّهُ مِنْ فْرَأْيْش هٰذَا ٱلْجَلَّ وَٱلسَّلَامُ . فَلَمَّا وَقَفَ مْعَاوَيَةُ عَلَى كِتَابٍ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ

ٱلزُّبَيْرِ وَقَرَأَهُ رَمَى بِهِ إِلَى ٱبْنِهِ تَذِيدَ • فَلَمَّا قَرَأَهُ تَهَلَّلَ وَجْهُـهُ وَأَسْفَرَ • فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ • وَمَنْ تَجَاوَزَ ٱسْمَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ • يَا بُنِيَّ مَنْ عَفَا سَادَ • وَمَنْ حَلْمَ عَظْمَ • وَمَنْ تَجَاوَزَ ٱسْمَالَ إِلَيْهِ ٱلْأَدْوَاءِ • فَدَاوِهِ بِمِثْلِ إِلَيْهِ ٱلْأَدْوَاءِ • فَدَاوِهِ بِمِثْلُ هَذَا ٱلدَّوَاء • فَدَاوِهِ بِمِثْلُ هَذَا ٱلدَّوَاء • فَدَاوِهِ بِمِثْلُ

### المنصور ومحمد بن جعفر

٣٠٦ قِيلَ: كَانَ ٱلنَّصُورُ مُعْجَاً بِمُحَادَثَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَمْفَرِ وَلِعِظَم قَدْرِهِ يَفْزَعُونَ إِلَيْهِ فِي ٱلشَّفَاعَاتِ. فَنَقُلَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱلَّذَصُورِ لَحُجَّبَهُ مُدَّةً . ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ عَنْهُ ۥ فَأَمَرَ ٱلرَّ بِيعَ أَنْ يُكِّلِّمَهُ فِي ذَٰ لِكَ فَكَأَّمُهُ وَقَالَ : ٱعْفُ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَا تُتَقِّلُ عَلَيْهِ فِي ٱلشَّفَاعَاتِ، فَقَبِلَ ذَٰ لِكَ مِنْهُ . فَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَى ٱلْبَابِ ٱعْتَرَضَهُ قَوْمٌ مِنْ قُرَيْسَ مَهُمْ دِقَاعٌ فَسَأَلُوهُ إِيصَالَهَا إِلَى ٱلْمُنْصُورِ . فَقَصَّ عَلَيْهِمِ ٱلْقِصَّةَ فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا . فَقَالَ : ٱقْذِفُوهَا فِي كُمِّي. ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ٱلْخَضْرَاءِ مُشْرِفٌ عَلَى مَدِينَةِ ٱلسَّلَامِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ ٱلْبَسَاتِينِ. فَقَالَ لَهُ : أَمَا تَرَى إِلَى حُسْنِهَا يَا أَبَاعَبْدِ ٱللَّهِ. فَقَالَ لَهُ: مَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بَارَكَ ٱللهُ لَكَ فِيهَا آمَّاكَ وَهَنَّاكَ بِإِثْمَام نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ فِيَمَا أَعْطَاكَ مَفَا بَنَتِ ٱلْمَرَبُ فِي دَوْلَةِ ٱلْإِسْلَامِ وَلَا ٱلْعَجَمُ فِي سَالِفِ ٱلْأَيَّامِ أَحْصَنَ وَلَا أَحْسَنَ مِنْ مَدِينَتِكَ وَلَكِنْ سَعَجَتُهَا فِي عَدْنِي خَصْلَةٌ • قَالَ : وَمَاهِيَ • قَالَ : لَيْسَ لِي فِيهَا ضِيْعَةٌ • فَتَبَسَّمَ وَقَالَ : قَدْ حَسَّنْتُهَا فِي عَيْنِكَ بِثَلَاثِ ضِيَاعٍ قَدْ أَ قَطَعْتُكُهَا. فَقَالَ : ۚ لِلَّهِ دَرُّكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ شَرِيفُ ٱلْمَوَارِدِ كَرِيمُ ٱلْمَصَادِرِ . فَجَعَلَ ٱللهُ تَعَالَى

بَاقِيَ غُمْرِكَ أَكْثَرَ مِنْ مَا ضِيهِ • ثُمَّ قَامَ مَعَهُ فَ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ • فَلَمَّا نَهْضَ لِيَقُومَ بَدَتِ ٱلرِقَاعُ مِنْ كُمِّهِ فَجَعَلَ يَرُدُّهُنَّ وَيَقُولُ : ٱرْجِعْنَ خَائِبَاتٍ خَاسِرَاتٍ • فَضَحِكَ ٱلْمَنْصُورُ وَقَالَ : بَحِقِي عَلَيْكَ إِلَّا أَخْبَرْتَنِي وَأَعْلَمْتَنِي خَاسِرَاتٍ • فَضَحِكَ ٱللَّهُ صُورُ وَقَالَ : بَحِقِي عَلَيْكَ إِلَّا أَخْبَرْتَنِي وَأَعْلَمْتَنِي بَخَبِرِهُ هَذِهِ ٱلرِّقَاعِ • فَأَعْلَمَهُ وَقَالَ : مَا أَتَيْتَ يَا ٱبْنَ مُعَلِّم ٱلْخَيْرِ إِلَّا كُرِيًا وَتَعَلَى بَعْدِ اللهِ بْنِ مُعَاوِيةً : وَتَعَلَّمُ بِقُولِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَاوِيةً :

لَسْنَا وَإِنْ أَحْسَا بُنَا كُرُمَتْ يَوْمًا عَلَى ٱلْأَحْسَابِ نَتَّكِلُ نَبْنِي كَا فَعَلُوا نَبْنِي وَنَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلُوا نَبْنِي وَنَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلُوا ثُمَّ تَصَفَّحَ ٱلرِّقَاعَ وَقَضَى حَوَائِجَهُمْ عَنْ آخِرِهَا (للابشيهي) عدل عُر بن النَّطاب بما ادَّاهُ لِعِوزِ من فَتَرا وعيته عدل عُر بن النَّطاب بما ادَّاهُ لِعِوزِ من فَتَرا وعيته

٣٠٧ ذَكْرَ فِي كِتَابِ ٱلْمَعَاذِي ءَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ لَيْلَةً حَالِكَةً قَاصِدًا دَارَ أَمِيرِ ٱلْمُومِنِينَ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْ مُ فَا وَصَلْتُ إِلَى نِصْفِ ٱلطَّرِيقِ إِلَّا وَرَأَ يْتُ شَخْصًا أَعْرَابِيا بَعْوْبِي وَقَالَ : ٱلْرَمْنِي يَا عَبَّاسُ ، فَتَأَمَّلْتُ ٱلْأَعْرَابِيَّ فَإِذَاهُو أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَمَرُ وَهُو مُتَكِرٌ ، فَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَسَلَمْ الْمُعْرَافِي قَالَ اللهِ اللهِ عَسَلَمْ اللهِ وَسَلَمْتُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَمْتُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَهِيَ تَفُولُ لِلصِّبِيَّةِ: (وَ يُدَّا رُوَيْدًا بَنَّ قَايلًا وَ يَنْضَجُ ٱلطَّمَامُ فَتَأَكْلُونَ . فَوَقَفْنَا بَهِيدًا مِنْ هُنَاكَ وَجَعَـلَ عَمَرُ يَتَأَمَّلُ ٱلْعَجُوزَ تَارَةً وَيَنَظُرُ إِلَى ٱلْأَوْلَادِ أَخْرَى . فَطَالَ ٱلْوُقُوفُ . فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنينَ مَا ٱلَّذِي يُوقَفُكَ سِرْ بَنَا ۚ فَقَالَ : وَٱللَّهِ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَرَاهَا قَدْ صَبَّتْ للصَّنيةِ فَأَكَلُوا وَٱكْتَفَوْا ۥ فَوَقَفْنَا وَقَدْ طَالَ وُقُوفْنَا جِدًّا وَمَلَلْنَا ٱلْمَكَانَ خَوْفًا أَنْ تَسْتَر بِيَ بِنَا ٱلْمُنُونُ. وَٱلصَّبْيَةُ لَا يَزَالُونَ يَصَرُخُونَ وَيَبْكُونَ وَٱلْعَجُوزُ تَقُولُ لَهُمْ مَقَالَتَهَا : رُوَيْدًا رُوَيْدًا بَنِيَّ قَلِيلًا وَيَنْضَعِ ۗ ٱلطَّعَامُ فَتَأْكُلُونَ : فَقَالَ لِي غُمَرُ : أَدْخُلْ بِنَا عِنْدَهَا لِنَسْأَلَهَا . فَدَخَلَ وَدَخَاتُ وَرَاءَهُ • فَقَالَ لَمَا غُمَرُ : ٱلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا خَالَةُ • فَرَدَّتْ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامَ أَحْسَنَ رَدِّ . فَهَالَ لَهَا: مَا بَالُ هُؤُلا ؛ ٱلصِّبْيَةِ يَتَصَارَخُونَ وَيَبْكُونَ . فَقَالَتُ لَهُ : لِلَاهُمْ فِيهِ مِنَ ٱلْجُوعِ . فَقَالَ لَمَا : وَلَمَ لَمْ تُطْمِيهِمْ مِمَّا فِي ٱلْقَدْرِ . فَقَالَتْ لَهُ: وَمَاذَا فِي ٱلْقِدْرِ لِأَطْعِهَمْ لَيْسَ هُوَ إِلَّا عُلَالَةً فَقَطْ إِلَى أَنْ يَضْجَرُوا مِنَ ٱلْعَوِيلِ فَيَعْلِبَهُمُ ٱلنَّوْمُ • وَلَيْسَ لِي شَيْمُ لِأَطْعِمَهُمْ • فَتَقَدَّمَ غُمَرُ إِلَى ٱلْقَدْرِ وَنَظَرَهَا فَإِذَا فِيهَا حَصْبًا ۚ وَعَلَيْهِـَا ٱلْمَا ۗ يَغْلَى ٠ فَتَعَيَّدُ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَهَا : مَا ٱلْمُرَادُ بِذَلِكَ . فَقَالَتْ : أُوهُهُمْ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا يُطْبَخُ فَيُؤْكَلُ فَأَعَلَّهُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا ضَجِرُوا وَغَلَبَ ٱلنَّـوْمُ غَيُونَهُمْ نَامُوا . فَقَالَ لَمَا غُرُ: وَلَمَاذَا أَنْتِ هَكَذَا . فَقَالَتْ لَهُ: أَنَا مَقْطُوعَةٌ لَا أَخُ لِي وَلَا أَبْ وَلَا زَوْجْ وَلَا قَرَابَةْ ، فَقَالَ لَهَا : لِمَ لَمْ تَمْرِضِي أَمْرَكُ عَلَى أَمِير ٱلْمُوْمنينَ عُمَرَ بْنِ ٱلْخُطَّابِ فَيَعْمَلَ لَكِ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ ٱلْمَالَ . فَقَالَتْ لَهُ: لَا

حَيًّا ٱللهُ عُمَرَ وَنَكَّسَ ٱللهُ أَعَلَامَهُ وَٱللهِ إِنَّهُ ظَلَمَني • فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ مَقَالَتَهَا أَرْتَاعَ مِنْ ذَٰ لِكَ وَقَالَ لَمَا : مَاخَالَةُ عَاذَا ظَلَمَكِ غَمَرُ بِنُ ٱلْخَطَّابِ • قَالَتْ لَهُ: نَعَمْ وَٱللَّهِ ظَلَمَنَا إِنَّ ٱلرَّاعِيَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَتَّشَ عَلَى حَالِ كُلِّ مِنْ رَعِتَّهِ • لَعَلَّهُ يُوجَدُ فِيهَا مَنْ هُوَمِثْلِي ضَيَّقُ ٱلْيَدِ كَثِيرُ ٱلصِّبْيَةِ وَلَا مُمينَ وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ فَيَتُولِّى لَوَازِمَهُ وَيَسْمَعَ لَهُ مِنْ بَيْتِ ٱلْمَالِ بَمَا يَشْونُهُ وَعَيَالُهُ أَوْ صِيْتَهُ . فَقَالَ لَمَا غُرُ: وَمِنْ أَيْنَ يَعْلَمُ غُرُ بِجَالِكِ وَمَا أَنْتِ بِهِ مِنَ ٱلْقَافَةِ مَعَ كَثْرَةِ ٱلصَّبْيَةِ .كَانَ يَجِبُ عَلَيْكِ أَنْ تَتَهَدَّمِي وَتُعْلِمِيهِ بِالْمُركِ. فَقَالَتْ: لَا وَٱللَّهِ إِنَّ ٱلرَّاعِيَ ٱلْحُرَّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَتَّسَ عَلَى ٱحْتَيَاجَاتِ رَعِيَّتهِ خُصُوصًا وَغُومًا فَلَعَلَّ ذَٰ لِكَ ٱلشَّخْصَ ٱلْفَقِيرَ ٱلْحَالِ ٱلضَّيِّقَ ٱلْيَدِغَلَبَهُ حَيَا وَهُ وَمَنَّعَهُ مِنَ ٱلتَّقَدُّم إِلَى رَاعِيهِ لِيُعْلِمَهُ بِحَالِهِ • فَعَلَى عُمَرَ ٱلسُّؤَالُ عَنْ حَالِ ٱلْفُقَرَاء فِي رَعِيَّتهِ ٱكْثَرَ مِنْ تَقَدُّم ٱلْفَقير إِلَى مَوْلَاهُ لِإِعْلَامِهِ بِحَالِهِ • وَٱلرَّاعِي ٱلْخُرُّ إِذَا أَهْمَلَ ذَلِكَ فَيَكُونُ هٰذَا ظُلْمًا مِنْهُ . وَهٰذِه سُنَّمةُ ٱللهِ وَمَنْ تَعَدَّاهَا فَقَدْ ظَلَمَ . فَعَنْدَ ذَٰ لِكَ قَالَ لَمَا ثُمَنُ: صَدَقْتِ يَا خَالَةُ وَلَكِنْ عَلِّلِي ٱلصِّبْيَةَ وَٱلسَّاءَةَ آتِيكِ : ثُمَّ خَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ وَكَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَّ ٱلَّذِلِ ثُلْثُهُ ٱلْأَخِيرُ. فَمَشَيْنَا وَٱلْكَلَاكُ تَنْبَخْنَا وَأَنَا أَطْرُدُهَا وَأَذُبُّهَا عَنّي وَعَنْهُ إِلَى أَنِ ٱ نَتَهِيْنَا إِلَى بَيْتِ ٱلذَّخِيرَةِ . فَفَتَحَـهُ وَحْدَهُ وَدَخَلَ وَأَمَرَ في فَدَخَلْتُ مَمَّهُ . فَنَظَرَ يَمِنَّا وَشِمَالًا فَعَمَدَ إِلَى كِيسٍ مِنَ ٱلدَّقِيقِ يَخْتَوِي عَلَى مِائَةِ رَطْلِ وَيُذِيفُ. فَقَالَ لِي: يَاعَبَّاسُ حَوِّلْ عَلَى كَتَفِي فَحَمَّلْتُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ لِيَ : ٱلْحِمْلُ أَنْتَ هَاتِيكِ حَرَّةَ ٱلسَّمْنِ. وَأَشَارَ لِي إِلَى حَرَّةٍ هُنَاكَ

فَحَمَلْتُهَا وَخَرَجْنَا وَأَقْفَلَ ٱلْبَابَ وَسِرْنَا وَقَدِ ٱنْهَارَ مِنَ ٱلدَّقِيقِ عَلَى لَجْيَتهِ وَعَيْنَيْهِ وَجَبِينِهِ • فَمَشَيْنَا إِلَى أَنْ أَنْصَفْنَا وَقَدْ أَتْعَبَهُ ٱلْحِمْلُ لِأَنَّ ٱلْمَكَانَ كَانَ بَعِيدَ ٱلْمَسَافَةِ • فَعَرَضْتُ نَفْسِي عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: بأَبِي وَأْمِّي يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ حَوَّكِ ٱلْكِيسَ عَنْكَ وَدَعْنِي أَحْمَـلُهُ . فَقَالَ : لَا وَأَللَّهِ أَنْتَ لَا تَحْمِ لُ عَنِي جَرَا فِهِي وَظُلْمِي يَوْمَ ٱلدِّينِ . وَأَعْلَمْ يَاعَبَّاسْ أَنَّ حَمْلَ جِبَالِ ٱلْحَدِيدِ وَثِقَلِهَا خَيْرُ مِنْ حَمْلَ ظُلَامَةٍ كَبْرَتْ أَوْ صَغْرَتْ . وَلَاسِمَّا هَذِه ٱلْعَجُوزُ تُعَلَّلُ أَوْلَادَهَا بِٱلْحَصَى • يَالَهُ مِنْ ذَنْبِ عَظِيمٍ عِنْدَ ٱللهِ • سِرْ بِنَا وَأَسْرِعْ مَاعَبَّاسُ مَّبْلِ أَنْ تَضْعِرَ ٱلصَّبْيَةُ مِنَ ٱلْعَوِيلِ فَيَنَامُوا كَمَّا قَالَتْ. فَسَارَ وَأَسْرَعَ وَأَ نَا مَعَــهُ وَهُو يَلْهَثُ لِمَّتُ الثَّوْرِ مِنَ ٱلتَّعَبِ إِلَى أَنْ وَصَلْنَا خَيْثَهُ ٱلْعَجُوزِ . فَعَنْدَ ذَلَكَ حَوَّلَ كَيْسَ ٱلدَّقِيقِ عَنْ كَتِفِهِ وَوَضَعْتُ حَرَّةَ ٱلسَّمْنِ أَمَامَهُ . فَتَقَدَّمَ هُوَ بِذَاتِهِ وَأَخَذَ ٱلْقَدْرَ وَكَ مَّا فِيهَا وَوَضَعَ فِيهَا ٱلسَّمْنَ وَجَمَلَ بَجَانِبِهِ ٱلدَّقِيقَ مُثُمَّ نَظَرَ فَإِذَا ٱلنَّارُ قَدْ كَادَتْ تَطْفَأَ فَقَالَ لِلْعَجُوزِ: أَعِنْدَكِ حَطَبٌ . قَالَتْ: نَهِمْ يَا ٱ بني . وَأَشَارَتْ لَهُ إِلَيْهِ . فَقَامَ وَجَا ۚ بِقَلِيلِ مِنْهُ وَكَانَ ٱلْخَطَّلُ أَخْضَرَ فَوَضَعَ مِنْهُ فِي ٱلنَّارِ وَوَضَعَ ٱلْقِدْرَ عَلَى الْأَثَافِيِّ وَجَعَلَ نِنكُسُ رَأْسَهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَيَنْفُخُ بِفَهِ تَحْتَ ٱلْقِدْرِ • فَوَٱللهِ إِنِّي رَأَ يُتُ دُخَانَ ٱلْحَطَبِ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ لَحِيَّتِهِ وَقَدْ كَنْسَ بِهَا ٱلْأَرْضَ إِذْ كَانَ يُطَالِطِي ۚ رَأْسَهُ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ ٱلنَّفْخِ .وَكُمْ يَزَلُ هُكَذَا حَتَّى ٱشْتَعَلَتِٱلنَّارُ وَذَابَ ٱلسَّمْنُ وَٱ بْتَدَأَ غَلَيَانُهُ . فَجَعَلَ يُحَرَّكُ ٱلسَّمْنَ بِمُودٍ فِي يَدِهِ ٱلْوَاحِدَةِ وَيَخْلُطُ مِنَ ٱلدَّقِيقِ مَعَ ٱلسَّمْنِ فِي يَدِهِ ٱلْأَخْرَى

إِلَى أَنْ أَ نُضِعٍ وَٱلصِّبْيَةُ حَوْلَهُ يَتَصَارَخُونَ . فَلَمَّاطَابَ ٱلطَّعَامُ طَلَبَ مِنَ ٱلْعَجُوزِ إِنَا ۚ فَأَيَّنُهُ بِهِ. فَجَعَلَ يَصُبُّ ٱلطَّبِيحَ فِي ٱلْإِنَاءِ وَيَنْفُخُهُ بِفَهِهِ لِيُبَرِّدَهُ وَيُلَقَّمَ ٱلصِّغَارَ . وَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلْ هَٰكَذَا مَعَهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى أَتَى جَمِيعَهُمْ وَشَبِعُوا وَٱكْتَفُوا . وَفَامُوا يَلْعَبُونَ وَيَضْحَكُونَ مَعَ بَعْضِهِمْ إِلَى أَنْ غَلَٰتَ عَلَيْهِمِ ٱلنَّوْمُ فَنَامُوا ۚ فَٱلْتَفَتَ غَمَرُ عِنْدَ ذَٰ لِكَ إِلَى ٱلْمُجُورُ وَقَالَ لَمَا: يَا خَالَةُ أَنَا مِنْ قَرَابَةِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنينَ عُمَرَ وَسَأَذُكُرُ لَهُ حَالَكِ فَٱنْتينى غَدًا صَبَاحًا فِي دَارِ ٱلْإِمَارَةِ فَتَجِدِينِي هُنَاكَ فَأَرْجِي خَيْرًا • ثُمَّ وَدَّعَهَا عُمَرْ وَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَقَالَ لِي: يَاعَبَّاسُ وَٱللَّهِ إِنِّي حِينَ رَأَ يُتُ ٱلْعَجُوزَ تُعَلِّلُ صِبْيَتُهَا بِحَصَّى حَسَسَتُ أَنَّ ٱلْجَبَالَ قَدْ زُنْزِلَتْ وَٱسْتَقَرَّتْ عَلَى ظَهْرِي • حَتَّى إِذَا جِنْتُ بِمَا جَنْتُ وَأَطْعَمْتُهُمْ مَا طَلِخْتُهُ لَهُمْ وَأَكْتَهَمُ وَحَلَسُوا يَلْعَبُونَ وَيَضْحُكُونِ فَحَلَنْذِ شَعَرْتُ أَنَّ تِلْكَ ٱلْجَالَ قَدْسَقَطَتْ عَنْ ظَهْرِي . ثُمَّ أَتَى غُمَرُ دَارَهُ وَأَمَرَ نِي فَدَخْلَتُ مَعَهُ وَبِثْنَا لَيْلَتَنَا. وَلَما كَانَ ٱلصَّبَاحُ أَتَتِ ٱلْعَجُوزُ فَٱسْتَغْفَرَهَا وَجَعَــلَ لَهَا وَلصِبْيَتَهَا رَاتِبًا مِنْ بَيْتِ ٱلْمَالِ تَسْتَوْفِيهِ شَهْرًا فَشَهْرًا (للاتليدي)

#### معاوية والزرقاء

٣٠٨ حَكِيَ عَنْ مُعَاوِيَةً أَنَّهُ لَمَّا وَلِيَ الْخِيكَافَةَ وَٱ نَتَظَمَتْ إِلَيْهِ ٱلْأُمُورُ. وَامْتَلَاتْ مِنْ الْصَدُورُ وَأَذْعَنَ لِأَمْرِهِ ٱلْجُنْهُورُ . وَسَاعَدَهُ ٱللهُ فِي مُرَادِهِ . الشَّحْضَرَ لَيْلَةً خَوَاصَّ أَصْحَابِهِ وَذَا كَرَهُمْ وَقَائِعَ أَيَّامٍ صِفِينَ . وَمَنْ كَرَادِهِ . الشَّحْضَرَ لَيْلَةً خَوَاصَّ أَصْحَابِهِ وَذَا كَرَهُمْ وَقَائِعَ أَيَّامٍ صِفِينَ . وَمَنْ كَانَ يَتَوَلَّى كَبَرَ ٱلْكَرِيهَةِ مِنَ ٱلمَّهُ وَفِينَ . فَأَنْهَمَكُوا فِي ٱلْقَوْلِ ٱلصَّعِيمِ

في الحكايات —————

وَٱلَّهِ يضٍ • وَآلَ حَدِيثُهُمْ إِلَى مَنْ كَانَ يَجْتَهِدُ فِي إِيقَادٍ نَارِ ٱلْحَرْبِ عَلَيْهِمْ بِزِيَادَةِ ٱلتَّحْرِيضِ ۚ فَقَالُوا : ٱمْرَأَةُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكُوفَةِ ٱتَّمَّى ٱلزَّرْفَاء بُنْتُ عَدِيٍّ كَانَتْ تَعْتَمَدُ ٱلْوُنُّوفَ بَيْنِ ٱلصَّفْ وَفِ وَرَزْفَعْ صَوْتَهَا صَّارِخَةً : يَا أَصْعَابَ عَلِيّ و تَسْمِعُهُمْ كَلَامًا كَالصَّوَادِمِ و مُسْتَعِثَةً لَهُمْ بِقَوْلٍ لَوْ سَمِمَهُ ٱلْجَانِ ُ لَقَاتَلَ وَٱلْمُدْبِرُ لَأَقَالَ • وَٱلْمُسَالِمُ لَحَارَبَ • وَٱلْفَارُ لَكُرَّ • وَٱلْمُتَرَكِّنِ لَا لَهُ سَتَقَدَّ . فَقَالَ لَهُمْ مُعَاوِيَةُ : أَيَّكُمْ يَخْفَظُ كَلاَمَهَا . قَالُوا : كُلُّنَا نَحْفَظْهُ • قَالَ: فَمَا تُشيرُونَ عَلَىَّ فِيهَا • قَالُوا : نُشيرُ بِقَتْلَهَا فَإِنَّهَا أَهْلُ لذَٰ إِكَ . فَقَالَ لَهُمْ مُعَاوِيَةُ: بَئِسَ مَأَأَشَرْ ثُمْ بِهِ وَفَيْجًا لِمَا فَلْتُمْ . أَيَحْسُنُ أَن يَشْتَهرَ عَنَّىأَ نَّنَى بَعْدَمَا ظَفَرْتُ وَقَدَرْتُ قَتَلْتُ أَمْرَأَةً قَدْ وَفَتْ لِصَاحِبِهَا. إِنِّي إِذًا لَلْنِيمْ • لَا وَأَللهِ لَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ أَبَدًا • ثُمَّ دَعَا بِكَا تَبِهِ فَكَتَبَ كَتَابًا إِلَى وَأَلِيهِ بِٱلْكُوفَةِ أَنْ : أَنْفَذْ إِلَيَّ ٱلزَّرْقَاء بِنْتَ عَدِيِّ مَعَ نَفَر مِنْ عَشِيرَتِهَا وَفُرْسَانِ مِنْ قَوْمَهَا . وَمَهِّدْ لَهَا وطَاءٌ لَيْنًا وَمَرْكَبًا ذَلُولًا • فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْـهِ ٱلْكَتَاكُ رَكَمَ إِلَيْهَا وَقَرَأَهُ عَلَيْهَا • فَقَالَتْ بَعْدَ قِرَاءَةِ ٱلْكَتَابِ: مَا أَ نَا بِزَا نِغَةٍ عَنِ ٱلطَّاعَةِ . فَحَمَلَهَا فِي هَوْدَجٍ وَجَمَلَ غِشَاءُ هُ خَزًّا مُبَطَّنًا . ثُمَّ أَحْسَنَ صُحْبَتَهَا . فَلَمَّا قَدِمَتْ عَلَى مُكَاوِيَةَ قَالَ لَهَا : مَرْحَبًا وَأَهْلَا خَيْرَ مَقْدَم قَدِمَهُ وَافِدْ . كَيْفَ حَالُكِ يَاخَالَةُ وَكَنْفَ رَأْ يْتِ سَيْرَكِ وَ قَالَتْ : خَيْرَ مَسير و فَقَالَ . هَلْ تَمْأُمِينَ لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكِ وَ قَالَتْ: لَا يَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ إِلَّا ٱللهُ سُجُانَهُ وَتَعَالَى • قَالَ: أَلَسْتِ رَاكِبَةً ٱلْجُمَلِ ٱلْأَهْرِ يَوْمَ صِفِّينَ • وَأَنْتِ بَيْنَ ٱلصُّهُوفِ تُوقِدِينَ نَارَ ٱلْحَرْبِ

۲۰ ----- الباب الرابع عشر

وَتَحَرِّضِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ • قَالَتْ : نَعَمْ • قَالَ : فَمَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ • قَالَتْ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ قَدْمَاتَ ٱلرَّأْسُ وَبَتِرَ ٱلذَّنَبُ . وَٱلدَّهْرُ ذُو غِيَر وَمَنْ تَفَكَّرَ أَيْصَرَ ۚ وَٱلْأَمْنُ يَحُدُثُ بَعْدَهُ ٱلْأَمْنُ ۚ فَقَالَ : صَدَقَتِ فَهَالُ تَعْرِ فَينَ كَلَامَكِ وَتَحْفَظِينَ مَا قُلْتٍ. قَالَتْ: لَاوَا لِلَّهِ. قَالَ: يِلَّهِ أَبُوكٍ فَلَقَدْ سَمِعْنَكِ تَقُولِينَ : أَيُّمَا ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلْمِصْبَاحَ لَا يُضِي ۚ فِي ٱلشَّمْسِ ، وَإِنَّ ٱلْكُوَاكِبَلَا تُضِي \* مَعَ ٱلْمَمَرِ • وَإِنَّ ٱلْبَعْلَ لَا يَسْبُقُ ٱلْفَرَسَ • وَلَا يُقْطَعُ ٱكْحَدِيدُ إِلَّا بِٱلْحَدِيدِ ۚ أَلَّا مَنِ ٱسْــتَرْشَدَنَا أَرْشَدْنَاهُ • وَمَنْ سَأَلَّنَا أَخْبَرْنَاهُ ۚ • إِنَّ ٱلْحَقَّ كَانَ يَطْلُبُ ضَالَةً ۚ فَأَصَابَهَا • فَصَبْرًا يَامُعْشَرَ ٱلْهَاجِرِينَ وَٱلْأَ نُصَادِ • فَكَأَ نُكُمْ وَقَدِ ٱلْتَأَمَ شَمْلُ ٱلشَّتَاتِ وَظَهَرَتْ كَلِمَةُ ٱلْعَدْلِ وَغَلَتَ ٱلْحَتْ بَاطِلَهُ مَ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَوِي ٱلْعَجِقُّ وَٱلْمُطِلُ مَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنَا كُمَنْ كَانَ فَاسِقًا . لَا يَسْتَوُونَ . فَأَلَّنزَالَ ٱلنَّزَالَ وَٱلصَّبْرَ ٱلصَّبْرَ . أَلَا وَإِنَّ خِضَابَ ٱلنِّسَاءِ ٱلْخِنَّاءُ وَخِضَابَ ٱلرَّجَالِ ٱلدَّمَاءُ . وَٱلصَّبْرُ خَيْرُ ٱلْأَمُودِ عَاقِبَةً ۚ إِنْتُوا ٱلْحُرْبَ غَيْرَ فَاكِصِينَ فَهٰذَا يُومْ لَهُ مَا بَعْدَهُ • يَا زَرْقَا ﴿ أَلَيْسَ لَهَذَا قَوْلَكِ وَتَحْرِيضَكِ • قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ ذَٰ لِكَ • قَالَ : لَقَدْ شَارَ كُتِ عَلِيًّا فِي كُلِّ دَم سَفَّكَهُ • فَقَالَتْ : أَحْسَنَ ٱللهُ بِشَارَتَكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَدَامَ سَلَامَتُكَ. مِثْلُكَ مَنْ يُمِشِّرُ بَخَيْرِ وَيِسْرُ جَلِيسَهُ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : أَوَقَدْ سَرَّكِ ذَلِكَ . قَالَتْ: نَعَمْ وَٱللَّهِ لَقَدْ سَرَّ نِي قَوْلُكَ وَأَنَّى لِي بِتَصْدِيقِ مِ . فَقَالَ لَهَا مُعَاوِيَّةُ : وَٱللَّهِ لَوَفَاؤُكُمْ لَهُ بَعْدَمَوْتِهِ أَعْجَنْ إِلَيَّ مِنْ حُبِّكُمْ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذْكُرِي حَوَائِجَكِ تُقْضَ . فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ إِنِي آ لَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا بَعْدَ عَلَى حَاجَةً • فَقَالَ • قَدْ أَشَارَ عَلَى بَعْضُ مَنْ عَرَفْكِ بِقَتْكِ • فَقَالَتْ • لَوْمُ مِنَ ٱلْمُشِيرِ • وَلَوْ أَطَعْتَهُ لَشَارَكْتَهُ • قَالَ • كَلَّا بَلْ نَعْفُوعَنْكِ وَنَحْسِنُ إِلَيْكِ وَنَزْعَاكِ • فَقَالَتْ • يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَرَمٌ مِنْكَ • وَمِثْلُكَ مَنْ قَدَرَ فَعَفَا وَتَجَاوَزَ عَمَّنَ أَسَا • وَأَعْطَى مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ • فَأَعْطَاهَا كُسُوةً وَدَرَاهِمَ وَأَقْطَمَهَا ضَيْعَةً تُغِلُّ لَمَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ • وَدَرَاهِمَ وَأَقْطَمَهَا ضَيْعَةً تُغِلُّ لَمَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ • وَأَعَادَهَا إِلَى وَطَنِهَا سَالِمَةً وَكَتَبَ إِلَى وَالِي ٱلْكَوْفِقَةِ بِٱلْوَصِيَّةِ مِهَا وَبِمَشِيرَتِهَا (للابشيهي)

# رجلان كريمان حصلا على الامارة بكرمهما

٣٠٩ كَٰزَيَّةُ بْنُ بِشْرٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مَشْهُورٌ بِالْمُرُوّةِ وَالْكُرَمِ وَالْمُؤَاسَاةِ وَكَانَتْ خُزَيَّةُ بْنُ بِشْرٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مَشْهُورٌ بِالْمُرُوّةِ وَالْكُرَمِ وَالْمُؤَاسَاةِ وَكَانَتْ فِمْمَةُ وَافِرَةً وَالْمُرَمِ وَالْمُؤَاسَةِ وَكَانَتْ إِلَى الْمُؤَانِي الْمَا عَلَى يَلْكَ الْمُؤَالَةِ مِنَ الْحَكَرَمِ حَتَّى احْتَاجَ إِلَى إِنْهَا لَهُ اللّهِ مِنَ الْحَكَرَمِ حَتَى الْمُقَالَةُ مِنَ الْحَكَرَمِ حَتَى الْمُؤْهُ وَلَا يَهُ وَكَانَتِ الْبَهَ عَيْدٍ وَقَالَ لَهَا : يَا الْبَهَ الْمُمّ لَوْهُ وَلَا يَتُ مِنْ إِخْوَانِي تَفَيَّرًا عَمَّا عَهِدتُ مِنْهُمْ وَقَدْ عَزَمْتُ عَلَى لُوْمِ بَدِي وَلَا يَا اللّهُ وَأَقَامَ يَقَوَّتُ بِمَا عِنْدَهُ حَتَى لَوْمَ بَدِي وَلَا يَوْمَنْ فِي وَلَا يَوْمَ لَا يَكُومَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَنْدَهُ حَمَاعَةُ مِنْ أَهُلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللّ

فَقَالُوا لَهُ : إِنَّهُ فِي أَشَوَّ حَالَ مِنَ ٱلْفَقْرِ وَقَدْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَكَزَمَ بَيْتُهُ . فَقَالَ عِكْرَمَةُ ٱلْفَيَّاضُ: أَفَمَا وَجَدَ خُزَيَّةَ بْنُ بِشْرِ مُؤَاسِيًا أَوْمُكَافِيًا ۚ فَقَالُوا لَهُ: لَا فَأَمْسَكَ عِكْرَمَةُ عَنْ ذَلِكَ . وَكَانَ عِكْرَمَةُ فِي ٱلْكُرَم بِٱلمَّنْزَلَةِ ٱلْعَظِيمَةِ وَقَدْمُتِّيَ ٱلْفَيَّاضَ لِزَيَادَةِ كَرَمهِ وَجُودِهِ . ثُمَّ إِنَّ عِكْرَمَةَ ٱ نَتَظَرَ إِلَى أَن دَخَلَ ٱللَّهٰلُ فَعَمَدَ إِلَى أَرْبَعَةِ آلَافِ دِينَار فَجَعَلَهَا فِي كِيس وَأَمَرَ بِإِسْرَاجِ دَانَّبِتهِ مَفَرَكِهَا وَخَرَجَ سِرًّا مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ وَسَارَ وَمَعَهُ غَلَامُ وَاحِدْ يَحْمِلُ ٱلْمَالَ وَكَانَ ٱللَّيْلُ قَدْأَ نُصَفَ وَلَمْ يَزَلْ سَائِرًا حَتَّى وَقَفَ عَلَى بَالِ خْزَيَّةَ فَنَزَلَ عَنْ دَا بَّتِهِ بَعِيدًا عَنِ ٱلْبَابِ وَأَمْسَكُهَا لِغُلَامِهِ وَأَخَذ مِثْ هُ ٱلْكِيسَ وَأَتَى بِهِ وَحْدَهُ إِلَى ٱلْبَابِ وَقَرَعَهُ • فَخَرَجَ خُزَيْتُهُ فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ وَقَدْ نَكَّرَ صَوْتَهُ : خُذْ هٰذَا أَصْلِحْ بِهِ شَأْنَكَ . فَتَنَاوَلَهُ خُزَّيَّةُ فَرَآهُ تَقيلًا فَوَضَعَهْ وَقَبَضَ عَلَى ذَيْلِ عِكْرَمَةَ وَقَالَ لَهُ : أَخْبِرْ فِي مَنْ أَنْتَ جُعلْتُ فِدَاكَ. فَقَالَ لَهُ عِكْرَمَةُ : مَاجِئْنُكَ فِي مِثْلِ هَٰذَا ٱلْوَقْتِ وَأْرِيدُ أَنْ تَعْرِفَنِي ۚ فَقَالَ لَهُ خُزَيَّةُ : وَٱللَّهِ لَا أَقَبُهُ إِلَّمْ تَخْبُرُ نِي مَنْ أَنْتُ ۚ فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ : أَنَا جَابِرُ عَثَرَاتِ ٱلْكِرَامِ . فَقَالَ خُزِيَّةُ : زِدْنِي إِيضَاحًا . فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ: لَا وَٱللهِ • وَٱ نُصَرَفَ • فَدَخَلَ خُزَيَّةُ بِٱلْكيسِ إِلَى ٱمْرَأَتِهِ وَقَالَ لَمَّا: أَ بْشِرِي فَقَدْ أَتَى ٱللهُ بَا لْفَرَجِ فَقُومِي أَسْرِجِي مَفَقَالَتْ: لَاسَبِيلَ إِلَى ٱلسِّرَاجِ لِأَنَّهُ لَيسَ لَنَا زَيْتُ . فَبَاتَ خُزَيَّةُ يَلْمِسُ ٱلْكِيسَ فَيَجِدُ خُشُونَةَ ٱلدَّنَانِيرِ • وَلَّا رَجَعَ عِكْرِمَةُ إِلَى مَنْزِلِهِ سَأَلَتْهُ ٱمْرَأَتُهُ فِيمَ خَرَجَ بَعْدَهَدْأَةٍ مِنَ ٱللَّيْلِ مُنْفَرِدًا ۚ فَأَجَابَهَا : مَا كُنْتُ لِأَخْرُجَ فِي وَقْتُ كَنَا

وَأَرِيدُ أَنْ يُعْلَمُ أَحَدُ عَا خَرَجْتُ إِلَيْهِ إِلَّا اللَّهَ فَقَطَّ . فَقَالَتْ لَهُ : لَا بُدَّ لي أَنَ أَعْلَمَ ذَٰ لِكَ وَصَاحَتْ وَنَاحَتْ وَأَكِّتْ عَلَىهِ بِٱلطَّلَبِ وَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بُدٌّ قَالَ لَهَا : أَخْبِرُكِ بِٱلْأَمْرِ فَٱكْتُهِيهِ إِذًا . قَالَتْ لَهُ : قُلْ وَلَا تُبَالِ بِذَٰلِكَ . فَأَخْبَرَهَا بِٱلْقِصَّةِ عَلَى وَجْهِهَا . أَمَّامَا كَانَ مِنْ خُزَيَّةَ فَإِنَّهُ لَمَّا أَصْبَحَ صَالَحَ غُرَمًا ۗ هُ وَأَصْلَحَ شَأْنَهُ وَتَحَهَّزَ لِلسَّفَرِ يُرِيْدُ ٱكْخِلِيفَةَ سُلَيمَانَ أَبْنَ عَبْدِ ٱللَّكِ . فَدَخَلَ ٱكُاجِبُ وأَخْبَرَ سُلَيَّانَ بُوْصُولِ خُزِيَّةَ بْنِ بِشْرٍ . وَكَانَ سُلَيَّانُ يَعْرُفُهُ جَيِّدًا بٱلْمُرْوَءَةِ وَٱلْكَرَمَ فَأَذِنَ لَهُ ۚ ۚ فَلَمَّا دَخَلَ خُزَيَّةُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِٱلْخِلَافَةِ قَالَ لَهُ سُلَيَّمَانُ: يَا خُزَيَّةُ مَا أَبْطَأَكَ عَنَّا . قَالَ: سُو ا ٱلْحَالَيٰ مَا أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ • قَالَ فَمَا مَنَعَكَ ٱلنَّهْضَةَ إِلَيْنَا • قَالَ خَزَيَّةُ ؛ ضُعْفِي يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَقَلَّهُ مَا بِيدِي. قَالَ: فَمَنْ أَنْهَضَكَ ٱلْآنَ. قَالَ خُزَيَّةُ: لَمْ أَشْغُرْ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بَعْدَهَدْأَةٍ مِنَ ٱللَّيْلِ إِلَّاوَٱلْبَابُ يُطْرَقُ فَخَرَجْتُ فَرَأْ يْتُ شَخْصًا وَكَانَ مِنْهُ كَنْتَ وَكَنْتَ . وَأَخْبَرَهُ بِقَصَّتِهِ مِنْ أَوَّلُهَا إِلَى آخِرها . فَقَالَ لَهُ : أَمَا عَرَفْتَهُ . فَقَالَ خُزَيَّةُ : مَا سَمِعْتُ مِنْهُ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنينَ إِلَّا حِينَ سَأَ لْنُهُ عَنِ أَسِمِهِ قَالَ : أَنَا جَابِرُ عَثَرَاتِ ٱلْكَرَامِ • قَالَ: فَتَلَهَّفَ سُلَيَّانُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلْكِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَقَالَ: لَوْ عَرَفْنَاهُ لَكَافَيْنَاهُ عَلَى مُرُوءَ تهِ. ثُمَّ قَالَ: عَلَىَّ بِٱلْكَاتِ فَحَضَرَ إِلَيْهِ . فَكَتَبَ لِخُزَيْمَةَ ٱلْولَايَةَ عَلَى ٱلْجَزِيرَةِ وَجَمِيمِ عَمَلَ عِكْرِمَةَ وَأَجْزِلَ لَهُ ٱلْعَطَاءَ وَأَحْسَنَ ضِيافَتَهُ وَأَمَرَهُ بِٱلتَّوَجُهِ مِنْ وَقْتُهِ إِلَى ٱلْوَلَايَةِ فَقَابَّلَٱلْأَرْضَخُرَيَّةُ وَتَوَجَّهَ مِنْ سَاعَتِهِ إِلَى ٱلْجُزِيدَةِ • فَلَمَّا قَرُبَ مِنْهَا خَرَجَ عِكْرِمَةُ وَكَانَ قَدْ بَلَغَهُ عَزْلُهُ ۚ وَأَقْبَلَ لِلْلَاقَاةِ لِخَزَّيَّةَ

مَمَ جَمِيعٍ أَعْيَانِ ٱلْبَلَدِ. وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَسَارُوا جَمِيعًا إِلَى أَنْ دَخَالُوا بِهِ ٱلْبَلَدَ. فَنْزَلَ خُزِيَّةُ فِي دَار ٱلْإِمَارَةِ وَأَمَرَأَنْ يُؤْخَذَ عِكْرَمَةُ وَيُحَاسَب فُحُوسِ فَفَضَلَ عَلَيْهِ مَالٌ كَثِيرٌ فَطَلَبَهُ خُزَيَّةُ مِنْهُ . فَقَالَ لَهُ عِكْرَمَةُ : وَٱللَّهِ مَا إِلَى دِرْهَم مِنْهُ سَبِيلْ وَلَاعِنْدِي مِنْهُ دِينَارْ ۚ فَأَمَرَ خُزَيَّة بِحَبْسِهِ وَأَرْسَلَ يُطَالِبُهُ بِٱللَّالِ. فَأَرْسَلَ عِكْرَمَةُ يَقُولُ لَهُ : إِنِّي لَسْتُ مَّنْ يَصُونُ مَالَهُ بِعِرْضِهِ فَأَصْنَعْ مَا شِئْتَ . فَأَمَرَ خُزَيَّةُ مِقَيْدِهِ وَضَرْ بِهِ . فَكُبِّلَ بِالْحَدِيد وَضُرِبَ وَضَيَّقَ عَلَيْهِ • فَأَقَامَ كَذلِكَ شَهْرًا فَأَصْنَاهُ ذٰلِكَ وأَصَرَّ بِهِ فَيَلَغَ ٱمْرَأَ تَهُ ضُرَّهُ فَحَزَعَتْ عَلَيْهِ وَٱغْتَمَّتْ لذٰ لِكَ غَمَّا شَدِيدًا . فَدَعَتْ جَارَيَةً لَهَا ذَاتَ عَقْلِ وَقَالَتْ لَمَّا: أَمْضِي ٱلسَّاعَةَ إِلَى بَابِ خُزَّيَّةَ وَقُولِي الْحَاجِبِ: إِنَّ عِنْدِي نُصَّيِحَةً لِلْأَمِيرِ • فَإِذَاْ طَلَبَهَا مِنْكِ فَقُولِي ؛ لَا أَفُولُهُا إِلَّا لِلأَمير خُزَيَّةً . فَإِذَا دَخَلْتِ عَلَيْهِ فَسَلِيهِ ٱلْخُلُوَّةَ فَإِذَا فَعَلَ فَقُولِي لَهُ : مَا كَانَ هٰذَا جَزَاء جَابِر عَثَرَاتِ ٱلْكَرَامِ مِنْكَ بُحِكَافَأَتِكَ لَهُ بِٱلضَّيقِ وَٱلْحَدْسِ وَٱلْحَدِيدِثُمَّ بِٱلضَّرْبِ. قَالَ : فَفَعَلَتْ جَارِيَتُهَا ذَٰ لِكَ. فَلَمَّا سَمِعَ خُزَيِّتُ قَوْلَهَا قَالَ : وَاسَوْ عَاهُ جَايِرُ عَثَرَاتِ ٱلْكِرَامِ غَرِيمِي . قَالَتْ: نَعَمْ . فَأَمَرَ لوَقْتُهِ بِدَابَّتِهِ فَأَشْرِجَتْ وَرَكَ إِلَى وُجُوهِ أَهْلِ أَلْبَلِدٍ فَجَمَعَهُمْ وَسَارَ بِهِمْ إِلَى بَابِ ٱلْحَبْسِ. فَفَتَحَهُ وَدَخَلَ فَرَأَى عِكْرَمَةَ ٱلْفَيَّاضَ في قَاعَ ٱلْحَبْسُ مُتَغَيِّرًا قَدْ أَضْنَاهُ ٱلضَّرُّ . فَلَمَّا نَظَرَ عِكْرِمَةُ إِلَى خُزَيَّةَ وَوُجُوهُ أَهْلِ ٱلْبَلَدِ مَعَهُ أَحْشَمَهُ ذَٰ لِكَ فَنَكَّسَ رَأْسَهُ . فَأَقَبَلَ خُزَيَّةُ وَأَكَتَّ عَلَى رَأْسِهِ فَقَابَّهُ . فَرَفَعَ عِكْرَمَةُ رَأْسَهُ وَقَالَ: مَا أَعْقَبَ هَذَا مِنْكَ. قَالَ خُزَيَّةُ: كَرِيمُ فِعَالِكَ

وَسُو ۚ مُكَافَأَتِي ۥ فَقَالَ لَهُ عِكْرَمَةُ ؛ يَغْفِرُ ٱللهُ لَنَا وَلَكَ ۥ ثُمَّ إِنَّ خُزَيَّتَ أَمَرَ بِقُيُودِهِ أَنْ تُفَكَّ وَأَنْ تُوضَعَ فِي رَجَلَيْهِ نَفْسِهِ . فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ : مَا مُرَادُكَ بِذَٰلِكَ مَقَالَ: مُرَادِي أَنْ يَيَالَنِي مِنَ ٱلضُّرِّ مَا نَالَكَ مَفَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ: أَقْسِمُ عَلَيْكَ بَاللَّهِ أَنْ لَا تَفْمَلَ • وَبَعْدَ ذَلِكَ خَرَجَاجَمِعًا وَجَاءَا إِلَى دَارِ خُزَيَّةَ فَوَدَّعَهُ عِكْرِمَةُ وَأَرَادَ ٱلإُنْصِرَافَ فَلَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْ ذَٰ لِكَ ثُمَّ أَمَرَ خُزَيَّةُ بِٱلْحُمَّامِ فَأُخِلِي وَدَخَلاَجِمِيعًا . وَقَامَ خُزَيَّةُ نَفْسُهُ فَتَوَلَّى خِدْمَةَ عِكْرِمَةَ وَثُمَّ خَرَجَ فَخَلَّعَ عَلَيْهِ وَحَمَلَ إِلَيْهِ مَالًا كَثِيرًا وَسَأَلَهُ أَنْ يَسِيرَ مَعَهُ إِلَى أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ وَكَانَ يَوْمَنْذِ مُقيًا فِي ٱلرَّمْلَةِ • فَسَارَ مَعَــهُ حَتَّى قَدِمَا عَلَى سُلَيْمَانَ • فَدَخَلَ ٱلْحَاجِبُ وَأَخْبَرَهُ بِقُدُومٍ خُزَيَّةً بْنِ بِشْرٍ وَ فَرَاعَهُ ذَٰ لِكَ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : وَالِي ٱلْجَزِيرَةِ يَقْدَمُ عَايْنَا بِغَيْرِ أَمْرِنَا مَعَ قُرْبِ ٱلْمَهْدِ بِهِ • مَا هٰذَا إِلَّا لِحَادِثٍ عَظِيمٍ • فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: مَا وَرَاءَكَ يَا خُزَيَّةُ. قَالَ:خَيْرٌ يَا أَمِيرَ ٱلْمُوْمِنِينَ قَالَ: فَمَا أَ قَدَمَكَ . قَالَ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي ظَفِرْتُ بِجَابِرِ عَثَرَاتِ ٱلْكِرَامِ فَأَحَيْثُ أَنْ أَسُرَّكَ لَمَا رَأْ يُتُ مِنْ شَوْقَكَ إِلَى رُؤْيَتِهِ . قَالَ: وَمَنْ هُوَ . قَالَ: عِكْرَمَةُ ٱلْفَيَّاضُ. فَأَذِنَ لَهُ فِي ٱلدُّخُولِ فَدَخَلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بَأَلْخِلَافَةِ فَرَحَّتَ بِهِ وَأَدْ نَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَقَالَ لَهُ : يَاعِكْرِمَةُ ۚ قَدْ كَانَ<َيْرُكُ لَهُ وَبَالًا عَلَيْكَ مِثْمٌ إِنَّ ٱلْخَلِيفَةَ قَالَ لَهُ : ٱكْتُبْ حَوَائِجَكَ وَمَاتَّخْنَارُهُ فِي رَفَّمَةٍ • فَكَتَبَهَا فَقَضِيَتْ عَلَى أَتَمَّ وَجْهِ مَثُمَّ أَمَرَلَهُ بَعَشَرَةِ ٱلَّافِ دِينَارِ وَأَضَافَ لَهُ شَيْئًا كَثِيرًا مِنَ ٱلنُّحَفِ وَٱلظُّرَفِ وَوَلَّاهُ عَلَى ٱلْجَزِيرَةِ وَأَرْمِينَيـةً

وَأَذْرَ بِيجَانَ وَقَالَ لَهُ: أَمْرُ خُزَيْمَةً بِيدِك إِن شِئْتَ أَبْقَيْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ عَزَلْتَهُ، قَالَ: عَمْلِهِ مُكَرَمًا يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ • ثُمَّ إِنَّهُمَا ٱنْصَرَفَا عَزَلْتَهُ، قَالَ: بَلْ رُدَّهُ إِلَى عَمْلِهِ مُكَرَمًا يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ • ثُمَّ إِنَّهُمَا ٱنْصَرَفَا جَمِيعًا وَلَمْ يَزَالَا عَامِلَيْنِ لِسُلَيَّانَ مُدَّةَ خِلاَفَتِهِ (ثَمْرات الاوراق المحموي) جَمِيعًا وَلَمْ يَزَالَا عَامِلَيْنِ لِسُلَيَّانَ مُدَّةً خِلاَفَتِهِ (ثَمْرات الاوراق المحموي)

يزيد بن المهلّب عند سليان بن عبد الملك

قِيلَ إِنَّ ٱلْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ أَخَذَ يَرْيِدَ بْنَ ٱلْهَلَّ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ وَعَذَّ بَهُ وَأَسْتَأْصَلَهُ وَأَسْتَأْصَلَ مَوْجُودَهُ وَسَجَنَهُ . فَأَحْتَالَ يَزِيدُ بَحُسَن تَلَطُّفهِ وَأَرْغَبَ ٱلسَّجَّانَ وَأَمْتَالَهُ وَهَرَبَهُو وَالسَّجَّانُ وَقَصَدَ ٱلشَّامَ إِلَى أ سُلَمَّانَ بْنِ عَبْدِٱللَّكِ. وَكَانَ ٱلْخَلِيفَةُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ ٱلْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمَلكِ. فَلَمَّا وَصَلَ يَزِيدُ بْنُ ٱلْهَلَّبِ إِلَى سُلَيَّانَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱكْرَمَهُ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ وَأَقَامَ عِنْدَهُ . فَكُتَّ ٱلْحَجَّاجُ إِلَى ٱلْوَلِيدِ يُعْلَمُهُ أَنَّ يَزِيدَ هَرَبَ مِنَ ٱلسِّجْنِ وَأَنَّهُ عِنْدَ سُلَيَّانَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ أَخِي أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَلِيَّ عَهْدِ ٱلْمُسْلِمِينَ. وَأَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعْلَى رَأْمًا • فَكَتَبَ ٱلْوَلِيدُ إِلَى أَخِيهِ سُلَمَّانَ بِذٰلِكَ . فَكَتَ سُلَيَّانُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَجَرْتُ يَزِيدَ بْنَ لْهَلَّ لِأَنَّهُ هُوَ وَأَيَاهُ وَإِخْوَتَهُ أَحِبًّا ۚ لَنَامِنْ عَهْدِ أَبِينَا ۚ وَكُمْ أَجِرْ عَدُوًّا لِأَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ . وَقَدْ كَانَ ٱلْحُجَّاجُ عَذَّبَهُ وَغَرَّمَهُ دَرَاهِمَ كَثِيرَةً ظُلْمًا . ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ بَعْدَهَا مِثْلَ مَاطَلَبَ أَوَّلًا • فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يُخْزَ يَنِي فِي ضَيْفِي فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّهُ أَهْلُ ٱلْفَضْلِ وَٱلْكُرَمِ • فَكَتَبَ إِلَيْهِ ٱلْوَلِيدُ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُرْسِلَ إِلَيَّ يَزِيدَ مُقَيَّدًا مَغْلُولًا . فَلَمَّا وَرَدَ ذَلِكَ عَلَى سُلَيَّانَ أَحْضَرَ وَلَدَهُ أَيُّوبَ فَقَيَّدَهُ . ثُمَّ دَعَا بِيَزِيدَ بْنِ ٱلْهَلَّبِ وَقَيَّدَهُ .

ثُمُّ شَدَّ قَيْدَ هٰذَا إِلَى قَيْدِهَذَا بِسلْسِلَةٍ وَغَلَهُمَا جِمِيعًا بِنَلَيْنِ رَحَمَلُهُمَـا إِلَى أَخِيهِ ٱلْوَلِيدِ وَكَتَسَ إِلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُيَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ وَجَّهْتُ إِلَيْكَ يَزيدَ وَأَبْنَ أَخِيكَ أَيُّوبَ بْنَسُلَيَّانَ . وَقَدْ هَمَتْ أَنْ أَكُونَ ثَالِثَهُمَا . فَإِنْ هَمْتَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِقَتْلِ بَذِيدَ فَبَاللَّهِ عَلَيْكَ فَٱ بْدَأَ بِقَتْلِ أَيُّوبَ • ثُمَّ ٱجْعَلْ يَزِيدَ ثَانِيًا ۥ وَٱجْعَلْنِي إِنْ شِئْتَ ثَالِثًا وَٱلسَّلَامُ ۥ فَلَمَّا دَخَلَ يَزِيدُ ٱنْ ٱلْهَلَّبِ وَأَيُّونُ بْنُ سُلَيَّانَ عَلَى ٱلْوَلِيدِ وهُمَا فِي سِلْسَلَةٍ أَطْرَقَ ٱلْوَلِيدُ ٱسْتَحْيَا ۚ وَقَالَ : لَقَدْ أَسَأْ نَا إِلَى أَبِي أَيُّونَ إِذْ بَلَغْنَا بِهِ هٰذَا ٱلْمَبْلَغَ • فَأَخَذَ يَزِيدُ يَتَكَلَّمُ وَيَعْتَجُ ۚ لِنَفْسِهِ • فَقَالَ لَهُ ٱلْوَلِيدُ : مَا نَحْتَاجُ مَانَحْتَاجُ إِلَى ٱلْكَلَامِ قَدْ قَبِلْنَا عُذْرَكَ وَعَلِمْنَا ظُلْمَ ٱلْحَجَّاجِ مِ ثُمَّ ٱسْتَحْضَرَ حَدَّادًا فَأَزَالَ ِ عَنْهُمَا ٱلْحَدِيدَ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا وَوَصَلَ أَيُّونَبَ ٱبْنَ أَخِيبِهِ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَم وَوَصَلَ يَزِيدَ بْنَ ٱلْهَلَّبِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَم وَرَدَّهُما إِلَى سُلَمُّانَ. وَكَتَّكُ كِتَابًا لِلْتَجَاَّجِ مَضْمُونُهُ: لَاسَبِيلَ لَكَ عَلَى يَرْ يَّدَ بْنِ ٱلْمُهَلَّبِ فَإِيَّاك أَنْ تُعَاوِدَ فِي فِيهِ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ وَفَسَارَ يَزِيدُ بْنُ ٱلْهَلَّبِ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ ٱللَّكِ. وَأَقَامَ عِنْدَهُ فِي أَعْلَى ٱلْمَرَاتِبِ وَأَفْضَلِ ٱلْمَنَاذِلِ (اللابشيهي) عَفُو كُرْمِمْ واحسانهُ الى من قتل اباهُ

٣١١ حُكِيَ أَنَّهُ لَمَّا أَفْضَتُ الْخِلَافَةُ إِلَى بَنِي ٱلْعَبَّاسِ ٱخْتَفَتْ مِنْهُمْ جَيْ رَجَالِ بَنِي أَلْعَبَّاسِ ٱخْتَفَتْ مِنْهُمْ إِبْرِهِيمُ بَنُ سُلَيْانَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ . وَحَانَ إِبْرَهِيمُ هُذَا رَجُلَاعَالِمًا كَامِلًا أَدِيبًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ فِي سِنَ الشَّهَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُواللَّالَّةُ اللْمُؤْمُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُولُولُولُولُولُولَ

وَأَكْرَمَهُ وَقَالَ لَهُ ذِا لُزَمْ تَحْلِسِي فَذَاتَ يَوْمٍ قَالَ لَهُ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ ٱلسَّفَّاحُ: يَا إِبْرَهِيمُ حَدِّثْنِي مَمَّامَرَّ بِكَ فِي ٱسْتِغْفَا نِكَ مِنَ ٱلْمَدُوِّ • فَقَالَ سَمْمًا وَطَاعَةً ۚ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنينَ ۚ كُنْتُ مُخْتَفِيًا فِي ٱلْحِيرَةِ بَمِنْزِلِ فِي شَادِعٍ عَلَى ٱلصُّّحْرَاءِ فَبَيْنَمَا كُنْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ ذَٰ لِكَ ٱلبَيْتِ إِذْ بَصُرْتُ بأَعْلَامٍ سُودٍ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ ٱلْكُوفَةِ تُريدُ ٱلْخِيرَةَ . فَتَخَيَّلْتُ أَنَّهَا تُرِيدُنِي فْغَرَجْتُ مُسْرِعًا مِنَ ٱلدَّارِ مُتَنَّكِّرًا حَتَّى أَ تَيْتُ ٱلْكُوفَةَ وَأَنَا لَا أَعرِفُ أَحَدًا أَخْتَفِي عِنْدَهُ فَبَقِيتُ فِي حَيْرَةٍ . فَنَظَرْتُ وَإِذَا أَنَا بِبَابٍ كَبِيرِ وَاسِعِ ٱلرَّحَبَةِ فَدَخَلْتُ فِيهِ • فَرَأَ يَتُ رَجُلًا وَسِيًا حَسَنَ ٱلْهَيْئَةِ مُثْبِلًا عَلَى ٱلرَّحَبَةِ وَمَعَهُ أَ تُبَاّعُهُ فَنَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ وَٱلْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ وَمَا حَاجَنُكَ ء فَقُلْتُ رَجُلُ خَائِفٌ عَلَى دَمِهِ وَجَاءَ يَسْتَجِبِيرُ فِي مَنْزِلِكَ . فَأَدْخَلَنِي مَنْزَلَهُ وَصَيَّرَنِي فِي خُجْرَةٍ تَلِي حَرِّمَهُ وَكُنْتُ عِنْدَهُ فِي كُلِّ مَا أُحِيُّهُ مِنْ طَعَامَ وَشَرَابٍ وَلِبَاسٍ وَهُوَ لَا يَسَأَ لَنِي عَنْ شَيْءٍ مِنْ حَالِي . إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مَرْكَبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَ ٱلْفَجْرِ وَيَمْضِي وَلَا يَرْجِعْ إِلَّا وَ يِبَ ٱلظُّهْرِ وَفَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا : أَرَاكَ تُدْمِنُ ٱلرُّ كُوبَ كُلَّ يَوْمٍ فَفِي مَ ذَٰ لِكَ وَفَقُلِلَ لِي: إِنْ إِبْرُهِيمَ بْنَ سُلَيَّانَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ كَانَ قَدْ فَتَلَ أَبِي ظُلْمًا وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ مُخْتَفٍ فِي ٱلْحِيرَةِ فَأَنَا أَطْلُبُهُ يَوْمِيًّا لَعَلِي أَجِدُهُ وَأَدْرِكَ مِنْهُ ثَارِي قَالَ: فَلَمَّا سَمِمْتْ ذَٰلِكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُومْنِينَ كُثُرُ تَعَجُّبِي وَفَاْتُ فِي نَفْسِي: إِنَّ ٱلْقَدَرَ سَاقَنِي إِلَّى حَتْفِي فِي مَنْزِلِ مَنْ يَطْأُكُ دَمِي . فَوَاللهِ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي كَرِهْتُ ٱلْحَيَاةَ : ثُمٌّ إِنِّي سَأَلْتُ ٱلرَّجُلْ

عَن أَسِمِهِ وَٱسْمِ أَبِيهِ فَأَخْبَرَنِي فَعَلِمْتُ أَنَّ كَلَامَهُ حَقٌّ وَأَيِّي أَنَا ٱلَّذِي قَتَلَ أَبَاهُ ۥ فَقُلْتُ لَهُ : يَاهْذَا إِنَّهُ قَدْ وَجَبَعَلَىَّ حَقَّٰكَ وَلَمْرُوفكَ لِي يَلْزَمْنِي أَنْ أَدُلُّكَ عَلَى خَصْمِكَ ٱلَّذِي قَتَلَ ّأَبَاكَ وَأَقَرِّبَ عَلَيْـكَ ٱلْخُطُوَةَ . فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ . فَقُلْتُ لَهُ: أَنَا إِبْرِهِيمُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ وَأَنَا قَاتِلُ أَبِيكَ فَخُذْ بِنَادِكَ. فَتَبَسَّمَ مِنِي وَقَالَ:هَلْ أَضْجَرَكَ ٱلِٱخْنِفَا ۚ وَٱلْبُعْدُ عَنْ مَنْزِلِكَ وَأَهْلِكَ فَأَحْبَبْتَ ٱلْمُوْتَ . فَقُلْتُ : لَا وَٱللَّهِ وَلَكَنِّي أَفُولُ لَكَ ٱلْحَقُّ وَإِنِّي قَتَلْتُهُ فِي يَوْمِ كَذَامِنْ أَجْلِ كَذَا . فَلَمَّا سَمِعَ ٱلرَّجُلُ كَلَامِي هٰذَا وَعَلِمَ صِدْقِي تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَأَحْرَّتْ عَيْنَاهُ ثُمَّ فَكَّرَطُويلًا وَٱلْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ فَسَوْفَ تَلْقَى أَبِي عِنْدَ حَاكِمُ عَادِلَ فَيَأْخُذُ بِثَارِهِ مِنْكَ وَأَمَّا أَنَا فَلَاأَخْفِرُ ذِمَّتِي وَلَكِنِّي أَدِيدُأَنْ تَخْرُجَ عَنِّي فَإِنِّي لَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ مِنْ نَفْسِي • ثُمَّ إِنَّهُ أَعْطَانِي أَلْفَ دِينَارِ فَأَبَيْتُ أَخْذَهَا وَٱنْصَرَفْتُ عَنْهُ وَ فَهٰذَا يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَكْرَهُ رَجْلِ رَأَ يُنْهُ وَسَمِعْتُ عَنْهُ فِي غُمْرِي بَعْدَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (للاتليدي)

#### جود معن بن زائدة

٣١٧ حُكِي عَنْ مَعْنِ بْنِ زَانِدَةَ أَنَّ شَاعِرًا مِنَ ٱلشُّعَرَاءِ قَصَدَهُ فَأَقَامَ مُدَّةً يُرِيدُ ٱلشُّعَرَاءِ قَصَدَهُ فَأَقَامَ مُدَّةً يُرِيدُ الدُّنُولِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَتَهَيَّا لَهُ لَا لِكَ . فَلَمَّا أَعْيَاهُ ٱلْأَمْرِ سَأَلَ بَعْضَ خَدَمِهِ وَقَالَ لَهُ: أَرْجُوكَ إِذَا دَخَلَ ٱلْأَمِيرُ إِلَى ٱلْبُسْتَانِ أَنْ تُعَرِّفَنِي بَعْضَ خَدَمِهِ وَقَالَ لَهُ: أَرْجُوكَ إِذَا دَخَلَ ٱلْأَمِيرُ إِلَى ٱلْبُسْتَانِ أَنْ تُعَرِّفَنِي فَى اللَّهُ عَلَى السَّاعِ لَى الشَّاعِ وَقَالَ لَهُ مَا الشَّاعِ لَيَتَنَزَّهُ جَاءً ٱلْخَادِمُ وَأَخْبَرَ ٱلشَّاعِ وَلَكَتَبَ الشَّاعِ وَلَيْ مَا الشَّعْرِ عَلَى خَشَبَةٍ وَأَلْقَاهَا فِي ٱلمَّاءِ ٱلْجَادِي إِلَى دَاخِلِ الشَّاعِ لَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَادِي إِلَى دَاخِلِ الشَّاعِ لَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

ٱلْبُسْتَانِ • فَأَ تَّفَقَ أَنَّ مَعْنَا كَانَ جَالِسًا فِي ذَٰ لِكَ ٱلْوَ قُتِ عَلَى جَانِبِ ٱلْمَاء فَرَّتْ عَلَيْهِ ٱلْخَشَنَةُ فَنَظَرَ فِيهَا كِتَالَةً فَأَخَذَهَا وقَرَأُهَا فَوَجَدَ فِيهَا · أَيَا جُودَمَعْن نَاجِ مَعْنًا بِحَاجَتِي فَمَا لِي إِلَى مَعْن سِوَاكَ سَبِيلُ فَلَمَّا قَرَأَهَا مَعْنُ قَالَ لِخَادِمِهِ: أَحْضِر ٱلرَّجُلَ صَاحِبَ هٰذِهِ ٱلْكِتَابَةِ فَغَرَجَ وَجَاءَ بِهِ فَقَالَ لَهُ : مَاذَا كَتَبْتَ • فَأَ نُشَدَهُ ٱلْبَيْتَ فَلَمَّا تَحَقَّقَــهُ أَمَرَ لَهُ بِأَ لْفِ دِرْهَمٍ م ثُمَّ إِنَّ مَعْنًا وَضَعَ تِلْكَ ٱلْحَشَبَةَ تَحْتَ ٱلْبِسَاطِ مَكَانَ حُلُوسِهِ . فَلَمَّا كَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلثَّانَي جَاءَ فَجَلَسَ فِي عَبْلِسِهِ فَأَلَمْتُهُ ٱلْخَشَبَةُ فَقَامَ لِينظُرَ مَا أَلَّهُ فَرَأَى ٱلْخَشَبَةَ فِأَمَرَ خَادِمَهُ أَنْ يَدعُو َ ٱلرَّ جُلَ فَهَنَى وَجَاءَ بِهِ فَأَمَرَ لَهُ بِأَ لْفِ دِرْهَمٍ ۖ ثَانِيَةً ۚ . ثُمَّ إِنَّهُ فِي ٱلثَّالِثِ خَرَجَ إِلَى عَجْلِسِهِ فَأَلَّتُهُ ٱلْخَشَبَةُ فَدَعَا ٱلثَّاعِرَ وَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهُم ۚ أَيْضًا ۚ فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّاعِرُ هٰذَا ٱلْعَطَاءَ ٱلزَّائِدَ لِأَجْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ مِنَ ٱلشِّعْرِ خَافَ أَنَّ مَعْنًا يُرَاجِعُهُ عَقْلُهُ وَيَأْخِذُ ٱلْمَالَ مِنْ لَهُ فَهَرَبَ • ثُمَّ إِنَّ مَعْنًا خَرَجَ إِلَى عَجْلِسِهِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلرَّابِعِ فَأَلَّتُهُ فَخَطَ رَ ٱلشَّاعِرُ بِبَالِهِ فَأَمَرَ خَادِمَهُ أَنْ يُحضِرَهُ وَيُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ . فَمَضَى ٱلْخَادِمُ وَسَأَلَ عَنْـهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ سَافَرَ. فَرَجَعَ وَأَخْبَرَ مَوْلَاهُ ۚ فَلَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ سَافَرَ ٱغْتَمَّ جِدًّا وَقَالَ: وَدِدتُّ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّهُ مَكَثَ وَأَعْطَيْتُهُ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفًا حَتَّى لَا يَبْقَ فِي بَيْتِي دِرْهَمْ

ابرهيم الموصلي والمهدي المهري المؤمري المؤمري

يَوْمًا فَعَا تَبَنَّى عَلَى شُرْ فِي ٱلْخَنْرَ فِي مَنَازَلِ ٱلنَّاسِ وَقَالَ : لَا تَدْخُلْ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ٱلْبَتَّةَ . وَلَيْنُ دَخَلْتَ عَلَيْهِمَا لَأَفْعَلَنَّ بِكَ وَلَأَصْنَعَنَّ • فَقُاتُ: نَعَمْ م ثُمَّ بَلَغَهُ أَنِّي دَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فِي نُزْهَةٍ لِمُمَا مَسْمِي بهمَا وَبِي إِلَى ٱلْمَهْدِيِّ وَفَدَعَانِي فَسَأَ لَنِي فَأَنْكُرْتُ وَفَأْمَرَ بِي فَحُرِّدتُ فَضُرِ بْتُ ٱلْاَثَمَائَةِ وَسِيِّينَ سَوْطًا . فَقُلْتُ لَهُ وَهُوَ يَضْرُ بُنِي : إِنَّ جُرْمِي لَيْسَمِنَ ٱلْأَجْرَامِ ٱلَّتِي يَحِلُّ لَكَ بِهَا سَفْكُ دَمِي. فَلَمَّا قُلْتُ لَهُ هٰذَا: ضَرَبَني بِٱلسَّفِ فِي خَفْنِ هِ فَشَجَّنَى بِهِ وَسَقَطْتُ مَغْشِيًّا عَلَىَّ سَاعَةً . ثُمَّ فَتَحْتُ عَيْنَيَّ فَوَقَعَتَا عَلَى عَيْنَي ٱلْمُهْدِيِّ • فَرَأَ يُتُهُمَا عَيْنَيْ فَادِمٍ • وَقَالَ لِأَ بْنِ مَا لِكٍ : خُذْهُ إِلَيْكَ . قَالَ: فَأَخْرَجَنِي إِلَى دَارِهِ وَأَنَا أَرَى ٱلدُّنْيَا فِي عَيْنِي صَفْرَا ۚ وَخَضْرًا ۚ مِنْ حَرَّ ٱلسَّوْطِ . وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ لِي شَبِيهًا بِٱلْقَبْرِ فَيُصِّيرَ فِي فيهِ . فَدَعَا بِكَبْشِ وَسَلَخَهُ . فَأَ نُبِسَنِي جِلْدَهُ لِيُسَكِّنَ ٱلضَّرْبَ . وَدَفَعَني إِلَى خَادِمَةٍ لَهُ فَصَيَّرَ ثَنِي فِي ذَٰ لِكَ أَنْقَبْرٍ ۚ فَتَأَذَّ بِتُ بِٱلنَّزَّ وَبِٱلْبَقَّ فِي ذَٰ لِكَ ٱلْقَبْرِ . وَكَانَ فِيهِ خَلا مُ أَسْتَرِيحُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لِلْأَمَةِ : ٱطْلَبِي لِي أَجْرَّةً عَلَيْهَا فَحْمٌ وَكُنْدُرْ يُذْهِبُ عَيِّي هٰذَا ٱلْبَقَّ • فَأَ تَثْنِي بِذَٰ لِكَ • فَلَمَّا دَخَّنَتْ أَظْلَمَ ٱلْقَبْرُ عَلَىَّ وَكَادَتْ نَفْسِي تَخْرُجُ مِنَ ٱلْفَم ِ فَٱسْتَرَحْتُ مِنْ أَذَاهُ إِلَى ٱلنَّزِّ فَأُ لَصَقْتُ بِهِ أَنْفِي حَتَّى خَفَّ ٱلدُّخَانُ • فَلَمَّا ظَنَنْتُ أَنِّي قَدِ ٱسْتَرَحْتُ مِمَّا كُنْتُ فِيهِ إِذَا حَيَّتَانِ مُقْبَاتَ انِ نَحْوي مِنْ شَقَّ ٱلْقَبْرِ تَدُورَانِ حَوْلِي بَحَفَيفٍ شَدِيدٍ • فَهَمَمْتُ أَنْ آخْذَ وَاحِدَةً بِيَدِيَ ٱلْيُمْنَى وَٱلْأَخْرَى بِيدِيَ ٱلْيُسْرَى فَإِمَّا عَلَى وَإِمَّا لِي • ثُمَّ كُفِيتُهُمَا فَدَخَلَتَا مِنَ ٱلنَّفْ ِٱلَّذِي

خَرَجَتَامِنْهُ . فَمَكَثْتُ فِي ذَلِكَ ٱلْقَبْرِ مَا شَاءَ ٱللهُ وَقُلْتُ فِي ٱلْجُبْسِ :

أَلَا طَالَ لَيْلِي أَرَاعِي ٱلنَّجُومِ أَعَالِجُ فِي ٱلسَّاقِ كَبْلًا تَقِيلًا

بِدَارِ ٱلْهُوانِ وَشَرِّ ٱلدِّيَارِ أُسَامُ بِهَا ٱلْخَسْفَ صَبْرًا جَمِيلَا

كَثِيرُ ٱلْأَخِلَاءِ عِنْدَ ٱلرَّخَاءِ فَلَمَّا حُبِسْتُ أَرَاهُمْ قَلِيلًا

لِطُ ولِ بَلَا فِي مَلَّ ٱلصَّدِيقُ فَلَا يَأْمَنَنَ خَلِيلٌ خَلِيلًا

لِطُ ولِ بَلَا فِي مَلَّ ٱلصَّدِيقُ فَلَا يَأْمَنَنَ خَلِيلٌ خَلِيلًا

مُوسَى وَهَادُونَ أَبَدًا وَلَا أَغَنِيهُمَا وَخَلَى سَبِيلِي (الاغاني)

أَذْ خُلَ عَلَى مُوسَى وَهَادُونَ أَبَدًا وَلَا أَغْنِيهُمَا وَخَلَى سَبِيلِي (الاغاني)

٣١٤ حَدَّثَ ٱلشَّيْبَانِيُّ قَالَ : جَلَسَ ٱلْمَاْمُونُ يَوْمَا لِلْمَظَالِمِ . فَكَانَ آخِرُ مَنْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ وَقَدْهَمَّ بِٱلْقِيَامِ ٱمْرَأَةً عَلَيْهَا هَيْئَةُ ٱلسَّفَرِ وَعَلَيْهَا فِي الْمَيْعَ السَّفَرِ وَعَلَيْهَا فِي اللَّهِ وَقَدْهُمَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَتِ : ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ ٱلمُؤْمِنِينَ وَرَحَّةُ ٱللهِ وَبَرَكَانُهُ . فَنَظَرَ ٱللَّهُ مُونُ إِلَى يَحْيَى بَنِ آكُمُمَ فَقَالَ لَمَا يَحْيَى : وَعَلَيْكِ ٱلسَّلَامُ يَا أَمَةَ ٱللهِ تَكَلَّمى فِي حَاجَتِكِ . فَقَالَتُ : وَعَلَيْكِ ٱلسَّلَامُ يَا أَمَةَ ٱللهِ تَكَلَّمى فِي حَاجَتِكِ . فَقَالَتُ :

يَّا خَيْرَ مُنْتَصِفٍ يُهْدَى لَهُ ٱلرَّشَدُ وَيَا إِمَامًا بِهِ قَدْ أَشْرَقَ الْلَهُ السَّهُ وَلَمْ إِلَيْكَ عَبِيدَ ٱلْقُومِ أَرْمَلَةٌ عَدَا عَلَيْهَا فَلَمْ يُتَرَكُ لَمَّا سَيدُ وَٱبْتَرَ مِنِي ضِيَاعِي بَعْدَ مَنْعَتِهَ ظُلْمًا وَفُوِّقَ مِنِي ٱلْأَهْلُ وَٱلْوَلَهُ فَأَطْرَقَ ٱلْمَأْمُونُ حِينًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا وَهُوَ يَقُولُ:

فِي دُونِ مَا قُلْتِ زَالَ ٱلصَّبْرُ وَٱلْجَلَدُ عَنِي. وَقُرْحَ مِنْنِي ٱلْقَابُ وَٱلْكَبِدُ هٰذَاأَذَانُ صَلَاةِ ٱلْمَصْرِ فَٱنْصَرِفِي وَأَحْضِرِي ٱلْخَصْمَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي أَعِدُ

والمجلِسُ ٱلسَّبْتُ إِنْ يُقْضَ ٱلْجَانُوسُ لَنَا ﴿ نُنْصَفْكِ مِنْهُ وَإِلَّا ٱلْمُجْلِسُ ٱلْأَحَدُ فَلَمَّا كَانَ ٱلْيُومُ ٱلْأَحَدُ جَلَسَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ تِلْكَ ٱلْمَرْأَةُ . فَقَالَتْ: ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَّكَاتُهُ . فَقَالَ : وَعَلَيْكِ ٱلسَّلَامُ أَيْنَ ٱلْخُصْمُ . فَقَالَتِ : ٱلْوَاقِفُ عَلَى رَأْسِكَ ـ مَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . وَأَوْمَأَتْ إِلَى ٱلْمَبَّاسِ ٱ بْنهِ . فَقَالَ: يَا أَحْمَدُ بْنَ أَبِي خَالِدٍ خْذْ بَيدِهِ فَأَجلِسْهُ مَعَهَا عَجْلَسَ ٱلْخُصُومِ ، هَجَمَلِ كَلَامُهَا يَعْلُوكَلَامَ ٱلْعَبَّاس فَقَالَ لَهَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: يَا أَمَةَ ٱللهِ إِنَّكِ بَيْنَ يَدَيْ أَمِير ٱلْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّكِ تُكَلِّمِينَ ٱلْأَمِيرَ فَٱخْفِضِي مِنْ صَوْيِتكَ . فَقَالَ ٱلْمَأْمُونُ : دَعْهَا يَا أَحْدُ فَإِنَّ ٱلْحَقَّ أَ نَطَقَهَا وَأَخْرَسَهُ . ثُمَّ قَضَى لَمَّا يِرَدِّضَيْمَتِمَا إِلَيْهَا . وَظَلَمَ ٱلْعَبَّاسَ بِظَلْمِهِ لَمَّا . وَأَمَرَ بِٱلْكِتَابِ لَمَّا إِلَى ٱلْمَامِلِ بِبَلِدِهَا أَنْ يُوغِرَ لَمَّا (لابن عبدرته) ضَيْعَتَهَا وَيُحْسِنَ مُعَاوَنَتَهَا وَأَمَرَ لَمَّا بِنَفَقَةٍ

المأة الكرعة

حَكَى أَنَّ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنَعَالِسِ كَانَ مِنْ أَكَابِرِ ٱلْأَجْوَادِ ٱلْكُرَامِ فَنَزَلَ مَنْزِلًا • وَكَانَ مُنْصَرِفًا مِنَ ٱلشَّامِ إِلَى ٱلْحِجَازِ • فَطَلَبَ مِنْ غِلْمَانِهِ طَعَامًا فَلَمْ يَجِدُوا . فَقَالَ لِوَكِيلِهِ : ٱذْهَبْ فِي هَذِهِ ٱلْبَرِّيَّةِ فَلَعَلَّكَ تَجِدُ رَاعِيًا أَوْ حَيًّا فِيهِ لَبَنْ أَوْطَعَامْ . فَمَضَى بِٱلْغَلْمَانِ فَوَقَمُوا عَلَى عَجُوزٍ فِي حَيْ فَقَالُوا لَمَا : عِنْدَكِ طَعَامٌ نَبْتَاعُهُ. قَالَتْ : أَمَّا طَعَامُ ٱنْبَيْعَةِ فَلَا وَلَكِنْ عِنْدِي مَا بِهِ حَاجَةٌ لِي وَلاَ نِنَانِي . قَالُوا : فَأَيْنَ بَنُــوكِ . قَالَتْ : فِي رِغْيِ لَهُمْ وَهٰذَا أَوَانُ أَوْبَتِهِمْ • قَالُوا : فَمَا أَعْدَدتِّ لَكِ وَلَهُمْ قَالَتْ : خُبْزَةً تَحْتَ

مَلَّتُهَا وَقَالُوا : وَمَا هُوَغَيْرُ ذَٰ لِكِ وَقَالَتْ : لَا شَيْءَ وَقَالُوا : فَجُودِي لَنَا بِشَطْرِهَا . فَقَالَتْ : أَمَّا ٱلشَّطْرُ فَلَاأَجُودُ بِهِ وَأَمَّا ۖ ٱلْكُلُّ فَخُذُوهُ . فَقَالُوا لَهَا : تَمْنَعِينَ ٱلنِّصْفَ وَتَجُودِينَ بِٱلْكُلِّ . فَقَالَتْ : نَعَمْ لِأَنَّ إِعْطَاءَ ٱلشَّطْرِ نَقِيصَةٌ . وَإِعْطَاءَ ٱلْكُلِّ كَمَالٌ وَفَضِيلَةٌ . فَأَنَا أَمْنَمُ مَا يَضَعْني وَأَمْنَحُ مَا يَرْفَمُنِي. فَأَخَذُوهَا وَكُمْ تَسْأَلُهُمْ مَنْ هُمْ وَلَاهِنْ أَيْنَ جَا وا • فَامَّآ جَاءُواْ إِلَى عَبْدِ ٱللهِ وَأَخْبِرُوهُ بِخَبَرِهَا عَجِبَ مِنْ ذَلِكَ . ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أُجِلُوهَا إِلَيَّ ٱلسَّاعَةَ فَرَجَعُوا إِلَيْهَا . وَقَالُوا لَهَا : ٱ نَطَلَقٍ مَعَنَا ۚ إِلَى صَاحِبْنَا فَإِنَّهُ يُرِيدُكِ مِ فَقَالَتْ: وَمَنْ صَاحِبُكُمْ وَقَالُوا : عَبْدُ ٱللهِ ثِنْ عَبَّاس وَقَالَتْ: وَأَبِيكُمْ هٰذَاهُوَ ٱلشَّرَفُ ٱلْعَالِي وَذِرْوَتُهُ ٱلرَّفِيعَةُ . وَمَاذَا ثُمِرِيدُ مِتَّنَى • قَا لُوا : مُكَافَأَ تَكِ وَبِرَّكِ • فَقَا لَتْ: أَوَّاهِ وَٱللَّهِ لَوْ كَانَ مَا فَمَلْتُ مَعْرُ وقًا مَا أَخَذْتُ لَهُ بَدَلًا ۚ فَكَيْفَ وَهُوَ شَيْ ۚ يَجِبُ عَلَى ٱلْخَانِ أَنْ يُشَارِكَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . فَلَمْ يَزَالُوا بِهَا إِلَى أَنْ أَخَذُوهَا إِلَيْهِ . فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَيْهِ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهَا ٱلسَّلَامَ . وَقَرَّبَ عَجْلِسَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا : مِمَّن أنتِ . قَالَتْ: مِنْ بَنِي كَلْبٍ • قَالَ : فَكَيْفَ حَالُكِ • قَالَتْ : أَسْهَرُ ٱلْيَسِيرَ وَأَهْجَهُ أَكْثَرَ ٱللَّيْلِ وَأَرَى ثُرَّةَ ٱلْمَيْنِ فِي شَيْءٍ • فَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلدُّنيَا شَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ وَجَدَّتُهُ . قَالَ : فَمَا أُدَّخَرْتِ لِبَنيكِ إِذَا حَضَرُوا . قَالَتُ : أُدَّخِرُ لَمُّمْ مَا قَالَهُ حَاتِمُ ظَيْ حَيْثُ قَالَ:

وَلَقَدْأَ بِيْتُعَلَى ٱلطُّوَى وَأَظَلَّهُ حَتَّى أَنَالَ بِهِ كَرِيمَ ٱلْمَاكُلِ فَٱزْدَادَ عَبْدُ ٱللهِ مِنْهَا تَعَجُّبًا . ثُمَّ قَالَ لَمَا: لَوْجَاءَ بَنُولِدٌ وَهُمْ جِيَاعُ مَا

كُنْتِ تَصْنَعِينَ. فَالَّتْ: يَاهْذَا لَقَدْ عَظْمِتْ عِنْدَكَ هٰذِهِ ٱلْخُــُبْرَةُ حَتَّى , أَكْثَرْتَ فِيهِ اللَّهَ مَقَالَكَ . وَأَشْغَلْتَ بِهَا بَالَكَ . إِلَّهُ عَنْ هٰذَا فَإِنَّهُ يُفْسِدُ ٱلنَّفْسَ وَيُؤَثِّرُ فِي ٱلْخِسَّةِ . فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ : أَحْضَرُوا لِي أَوْلَادَهَا فَأَحْضَرُ وَهُمْ فَلَمَّا دَنُوا مِنْهُ رَأُوا أَنَّهُمْ وَسَلَّمُوا . فَأَدْ نَاهُمْ إِلَيْــهِ وَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَطْلُبُكُمْ وَأَمِّكُمْ لِلَـكُرُوهِ وَإِنَّمَا أُحِبُّ أَنْ أَصْلِحَ مِنْ شَأْنِكُمْ وَأَلْمً شَمَثُكُمْ . فَقَالُوا : إِنَّ هَٰذَا قَلَّ أَنْ يَكُونَ إِلَّا عَنْ سُؤَالٍ أَوْ مُكَافَأَةٍ لِفِعْل قَديمٍ . فَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَٰ لِكَ وَلَكِنْ جَاوَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ ٱللَّهْ لَهُ فَأَحْبَيْتُ أَنْ أَضَعَ بَعْضَ مَالِي فِيكُمْ . قَالُوا : يَاهْذَا نَحْنُ فِي خَفْض عَيْس وَكَفَافٍ مِنَ ٱلرِّزْقِ فَوَجِّهُهُ نَحُوَمَنْ يَسْتَحَقُّهُ ۥ وَإِنْ أَرَدتَّ ٱلنَّوَالَ مُبْتَدَّأً مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ فَتَقَدَّمْ فَهَرُوفُكَ مَشْكُورٌ وَرَكَّكَ مَقْبُولٌ • فَقَالَ : نَعَمْ هُوَ ذَاكَ. وَأَمَرَ لَهُمْ بِعَشَرَةٍ آلَافِدِرْهَم وَعِشْرِينَ نَافَةً . فَقَالَتِ ٱلْعَجُوزُ لِأَوْلَادِهَا : لِيَقُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ ٱلشِّمْرِ وَأَنَا أَتْبَعُكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ • فَقَالَ ٱلْأَكْبَرُ :

تَهُدِتُ عَلَيْكَ بِطِيبِ ٱلْكَلَامِ وَطِيبِ ٱلْفِعَالِ وَطِيبِ ٱلْفِعَالِ وَطِيبِ ٱلْخَبَرُ وَوَالِبِ ٱلْخَبَر وَقَالَ ٱلْأَوْسَطَ :

تَبَرَّعْتَ بِٱلْجُودِ قَبْلَ ٱلشُّوَّالِ فَعَالُ عَظِيمٍ كَرِيمٍ ٱلْخُطَنُ وَقَالَ ٱلْأَصْغَرُ:

وَحَقُّ لِمَنْ صَانَ ذَا فِعْلُهُ بِأَنْ يَسَـتَرِقَّ رِقَابَ ٱلْبَشَرُ وَقَابَ ٱلْبَشَرُ وَقَالَ ٱلْبَشَرُ وَقَالَ الْبَشَرُ

فَعَمَّرَكَ اللهُ مِنْ مَاجِدٍ وَوُقِيتَ كُلَّ الرَّدَى وَالْخَذَرُ اللهُ الرَّدَى وَالْخَذَرُ اللهُ ا

٣١٦ وَفَدَ أَعْرَا بِي ۚ عَلَى مَا لِكِ بْنِ طَوْقِ وَكَانَ زَرِيَّ ٱلْحَالِ رَثَّ ٱلْهَيْنَةِ وَفَيْعَ مِنَ ٱلدُّخُولِ إِلَيْهِ وَفَأَقَامَ بِٱلرَّحْبَةِ أَيَّامًا وَفَخَرَجَ مَا لِكُ ذَاتَ يَوْم يُريدُ ٱلنُّزْهَةَ حَوْلَ ٱلرَّحْبَةِ . فَعَارَضَهُ ٱلْأَعْرَا بِيُّ فَمَنَعَهُ ٱلشُّرْطَةُ ٱزْدِرَا ۚ بِهِ ۚ فَلَمْ يَنْتَنِ عَنْهُ حَتَّى أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا ٱلْأَمِيرُ أَنَاعَا ئِذْ بِكَ مِنْ شُرَطِكَ . فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَأَ بْعَدَهُمْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ : هَلْ مِنْ حَاجَةٍ وَقَالَ: نَعَمْ أَصْلَحَ ٱللهُ ٱلْأَمِيرَ . فَالَ: وَمَا هِيَ . قَالَ: أَنْ تُصْغِيَ إِلَيَّ بِسَّمُعكَ . وَتَنْظُرُ إِلَيَّ بِطَرْفِكَ . وَتُقْبِلَ عَلِيَّ بِوَجْهِكَ . ثُمَّ أَنْشَدَ بِيَا بِكَ دُونَ ٱلنَّاسِ أَنْزَلْتُ حَاجَتِي ۚ وَأَفْبَاتُ أَسْعَى نَحْـوَهُ ۚ وَأَطُوفُ وَيَمْنِعَنِي ٱلْحُجَّالِ وَٱللَّيْلُ مُسْبِلَّ وَأَنْتَ بَعِيدٌ وَٱلرَّجَالُ صُفُوفُ َ يَطُوفُونَ حَوْلِي بِٱلْقُلُونِ كَأَنَّهُمْ ۚ ذِئَانٌ جِيَاعٌ بَيْنَهُنَّ خُرُوفُ فَأَمَّا وَقَدْ أَبْصَرْتُ وَجْهَكَ مُقْبِلًا ۖ وَأَصْرَفُ عَنْـهُ إِنَّنِي لِضَعِيفُ وَمَا لِي مِنَ ٱلدُّنْيَا سِوَاكَ وَمَا لِمَنْ ﴿ تَرَكْتُ وَرَاثِي مَرْبَعُ وَمَصِيفُ ُوَقَدْ عَلِمَ ٱلْحُيَّانِ قَيْسٌ وَخِنْدِفُ وَمَنْ هُوَ فِيهَا نَاذِلٌ وَحَلِيفُ تَخَطَّنتُ أَعْنَاقَ ٱلْلُـ أُوكِ وَرَحْلَتِي إِلَيْكَ وَقَدْ أَخْنَتْ عَلَىَّ صُرْوفُ بَابِكَ مِنْ ضَرْبِٱلْعَبِيدِ صُنُوفُ فَجُنَّكَ أَبْغِي ٱلْخَيْرَ مِنْكَ فَهَزَّنَى فَقَالِمِيَ مِنْ ضَرْبِ ٱلْعَبِيدِ تَخُوفُ فَلَا تَجْعَلَنْ لِي نَحْوَ مَا إِكَ عَوْدَةً ۗ فَأُسْتَضْعَكَ مَالِكُ حَتَّى كَادَ يَسْفُطُ عَنْ فَرَسِهِ . ثُمَّ قَالَ لِمَنْ

حَوْلَهُ : مَنْ يُعْطِيهِ دِرْهَمَا بِدِرْهَمَيْنِ وَتُوْ بَا بِبَوْبَيْنِ . فَنُــثِرَتِ ٱلدَّرَاهِمُ وَوَقَعَتِ ٱلثَّرَاهِمُ وَوَقَعَتِ ٱلثَّابُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ حَتَّى تَحَيَّرَ ٱلْأَعْرَا بِي وَاخْتَلَطَ عَقْلُهُ لِكَثْرَةِ مَا أَعْطِي . فَفَالَ لَهُ مَا لِكُ : هَلْ بَقِيتْ لَكَ حَاجَةُ آيا أَخَا الْعَرَبِ . قَالَ : فَإِلَى مَنْ . قَالَ : إِلَى ٱللهِ أَنْ الْعَرَبِ . قَالَ : إِلَى ٱللهِ أَنْ يُقِيتَ لَهَا لَهُ مَا لِكُ عَلْمَ وَالْعَمَى فَلَا . فَإِلَى مَنْ . قَالَ : إِلَى ٱللهِ أَنْ يُشِيتُ لَهُا لَمُ لِلْعَرَبِ فَإِنَّهَا لَا تَزَالُ بُخَيْرِ مَا بَغِيتَ لَهَا (للقليوبي) لَعْرَبِ فَإِنَّهَا لَا تَزَالُ بُخَيْرِ مَا بَغِيتَ لَهَا (للقليوبي) لَعْرَبِ فَإِنَّهَا لَا تَزَالُ بُخَيْرِ مَا بَغِيتَ لَهَا (للقليوبي) لَعْرَبِ فَإِنَّهَا لَا تَزَالُ بُخَيْرِ مَا بَغِيتَ لَهَا (للقليوبي)

٣١٧ ۚ أَخْبَرَ بَعْضُهُمْ قَالَ : مَا رَأَ يْتُ رَجُلًا غُرِضَ عَلَيْـهِ ٱلْمُوْتُ فَلَمُ يَكْتَرِثْ بِهِ إِلَّا تَمِيمَ 'بْنَ جُمَيْلِ ٱلْخَارِجِيَّ . كَانَ قَدْ خَرَجَ عَلَى ٱلْمُتَصِمِ وَرَأَ يَنُهُ قَدْ حِيءَ بِهِ أَسِيرًا • قَدَخَلَ عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ مَوْكِ وَقَدْ حَلَسَ ٱلْمُعْتَصِيمُ لِلنَّاسِ تَجْلِسًاعَامًا وَدَعَا بِٱلسَّيْفِ وَٱلنَّطْعِ • فَلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدْ يُهِ نَظَرَ إِلَيْهِ ٱلْمُنتَصِمُ فَأَعْجَبَهُ شَكْاهُ وَقَدُّهُ وَمِشْيَتُهُ إِلَى ٱلْمُوتِ غَيْرَ مُكْتَر ثِ بِهِ • فَأَطَالَ ٱلْفِكْرَةَ فِيهِ ثُمَّ ٱسْتَنْطَقَهُ لِيَنْظُرَ فِي عَقْلِهِ وَبَلَاغَتِهِ فَقَالَ : يَا تَمِيمُ إِنْ كَانَ لَكَ عُدْرٌ فَأْتِ بِهِ . فَفَالَ : أَمَّا إِذَا أَذِنَ أَمِيرُ ٱلمؤمِنيينَ (جَبَرَ ٱللهُ بِهِ صَدْعَ ٱلدِّينِ. وَلَمَّ شَعَثَ ٱلْمُسْلِمِينَ. وَأَخْمَدَ شِهَابَ ٱلْبَاطِلِ. وَاَ نَإِرَ شُبُلَ ٱلْحُقِّ) • فَالذُّنُوبُ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ تُخْرِسُ ٱلْأَلْسِنَةَ وَتَصْدَحُ ٱلْأَفْدَةَ • وَٱيْمُ ٱللَّهِ لَقَدْ عَظْمَتِ ٱلْجَرِيدَةُ وَٱنْقَطَعَتِ ٱلْحَجَّةُ • وَسَاءَ ٱلظَّنّ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا ٱلْعَفُو ۚ أَوِ ٱلِّا نَتِقَامُ • وَأَمِيرُ ٱلْمَوْمِنِينَ أَقْرَبُ إِلَى ٱلْعَفُو وَهُوَ أَلْتَنُ شِيَهِ وَالطَّاهِرَةِ • ثُمَّ أَنْشَدَ :

أَدَى ٱلْمُوتَ بَيْنَ ٱلسَّيْفِ وَٱلنَّطْمِ كِامِنًا أَيلَاحِظْنِي مِنْ حَيْثُ مَا أَتَلَفَّتُ

وَاكْبَرُ ظَيِّي اَنَّكَ الْيُومَ قَاتِلِي وَأَيُّ الْرِيْ مِمَّا قَضَى اللهُ يُفْلِتُ وَمَنْ ذَا الَّذِي وَأَيْ بِعُدْرٍ وَحُجَّةٍ وَسَيْفُ اللَّمَايَا بَيْنَ عَيْنَهِ مُصْلَتُ وَمَا جَزَعِي مِنْ أَنْ أَمُوتَ وَإِنَّنِي لَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّوْتَ شَيْءٌ مُوقَّتُ وَمَا جَزَعِي مِنْ أَنْ أَمُوتَ وَإِنَّنِي لَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّوْتَ شَيْءٌ مُوقَّتُ وَالْمَنَ اللَّوْتَ شَيْءٌ مُوقَتُ وَالْمَنَ اللَّهِ مِنْ حَسْرَةٍ مَتَعَقَّتُ وَلَكِنَّ خَلْفِي صِبْمَةً قَدْ تَرَكِّتُهُمْ وَأَكْ اللَّهُ اللَّذِودَ وَصَوَّتُوا كَا يَعْ أَرَاهُمْ حِينَ أَنْهَى إلَيْهِم وَقَدْ لَطَمُوا ثِلْكَ اللَّذِودَ وَصَوَّتُوا كَا يَعْ أَرَاهُمْ حَينَ أَنْهَى إلَيْهِم وَقَدْ لَطَمُوا ثِلْكَ اللَّذِودَ وَصَوَّتُوا كَا أَنْ يَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَوْلَ اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا ال

قصة رجل اجار رجلًا استغاث بهِ وَكَانَ خَانَفًا عَلَى دَمْهِ فَجُوزَي عَلَى احسانهِ ٣١٨ حَكَى ٱلْعَبَّاسُ حَاجِبُ ٱلْمُنْصُورِ قَالَ: لِّمَا مَلَكَ ٱلْعَبَّاسُ ٱلسَّفَّاحُ ٱلْبِلَادَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَٱسْتَوْلَى عَلَى ٱلْخِلَافَةِ قَطَعَ آ ثَارَ بَنِي أُمَيَّـةً مِنْ جِمِيم ٱلْبِلَادِ وَفَبَعْدَ مُدَّةٍ قَلِيلَةٍ تَرَاجَعَ ٱلْمُتَعَصِّبُونَ لِبَنِي أَمَيَّةً وَأَ ثَارُوا فِتْنَةً عَظِيَةً فِي ٱلشَّامِ ، وَكَانَ ذَٰ لِكَ بَعْدَ مَوْتِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْعَبَّاسِ ٱلسَّفَّاح وَلَوْلِيَةِ ٱلْخِلَافَةِ لِأَخِيهِ أَبِي جَعْفَرِ ٱلْمَنْصُورِ . فَقَامَ ٱلْأُمُويُّونَ عَلَى ٱلْعَبَّاسِيِّينَ وَقَتَلُوا جَمِيعَ مَنْ وَقَعَ مِنْهُمْ فِي أَيدِيهِمْ . وَبَلَغَنِي ٱلْخَـبَرُ وَأَنَا مَاشِ فِي شَادِعٍ وَمَاضٍ لِأَ بْتَاعَ شَيْئًا أَنَّهُمْ طَلَبُونِي وَأَدْرَكُونِي . فَهِرَ بْتُ وَدَخَلْتُ دَارًا وَجَدتُ بَابَهَا مَفْتُوحًا فَلَقِيتُ فِي سَاحَتِهَا شَيْعًا مَهِبًا جَالِسًا فَقَالَ : مَنِ ٱلرَّ جُلْ . فَقُلْتُ : خَا نِفْ عَلَى دَمِهِ وَقَدْ أَذْرَكَهُ ٱلطَّلَبُ . فَقَالَ : مَرْحَبًا لَا يَأْسَ عَلَيْكَ ٱدْخُلْ هٰذِهِ ٱلْمُقْصُورَةَ . وَأَشَارَ لِي إِلَى بَابٍ فَدَخَلْتُهُ وَمَضَى مُسْرِعًا وَأَقْفَلَ ٱلْبَابَ وَدَخَلَ حُرْمَهُ وَأَتَانِي مِنْ ثِيَابِهِنَّ وَقَالَ لِي: ثُم ٱشْكَحْ مَا عَلَيْكَ وَٱلْبَسْ هٰذِهِ ٱلثِّيَابَ لِأَيِّي رَأَ يْتُ ٱلطَّلَبَ عَلَيْكَ شَدِيدًا ۚ فَلَهِسْتُ ثِيَابَ ٱلنِّسَاءِ ثُمَّ أَدْخَلَني إِلَى مَقْصُورَةِ حَرَمَهِ وَجَعَلَني بِيْنَهُنَّ . فَمَا لَبِثْتُ قَلْبِ لَا أَنْ طُرِقَ بَابُ ٱلدَّارِ وَقَدْ حَضَرَتِ ٱلرَّجَالُ فِي طَلَبِي . فَدَخَلَ ٱلرَّجُلُ عِنْدِي وَقَالَ لِي : لَا تَخَفْ بَلْ كُنْ مُسْتَقَرًّا فِي حَرَمْي . ثُمَّ نَزلَ وَفَتَحَ ٱلْبَابَ لِلنَّاسِ فَطَلَبُونِي مِنْهُ فَأَنْكَرَ نِي وَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَرَنِي . فَقَالُوا لَهُ: نَفَتَّشُ بَيْتَكَ فَقَالَ لَهُمْ : دُونَكُمْ فَلَكُمْ ذَٰ لِكَ . فَدَخَلَ ٱلْقُومُ وَفَتَّشُواجَمِيمَ دَارِ ٱلرَّاجُلِ إِلَّا ٱلْمُصُورَةَ ٱلَّتِي فِيهَا حَرَمُهُ فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا • فَذَهَبُوا وَأَقْفَلَ ٱلرَّجُلُ بَابَدَارِهِ وَدَخَلَ عَلَى َّوَقَالَ: ٱلْحُمْدُ يِلَّهِ عَلَى سَلَامَتُكَ وَجَعَلَ لَا يَبْرَحُ مِنْ تَأْنِيسِي وَمُجَالَسَتِي وَإِكْرَامِي مُدَّةً ثَلَانَةٍ أَيَّامٍ • فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا : يَا مَوْلَايَ لَقَدْطَالَ مُقَامِي وَأَنَا أَدِيدُ ٱللَّحَاقَ بِوَلِيَّ نِعْمَتِي . فَقَالَ: أَمَّا إِذَا شِئْتَ فَأَمْضِ مُعَافِّى . ثُمَّ إِنَّهُ أَحْضَرَ لِي زَادًا كَثيرًا وَرَكُوبَةً وَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارَ وَقَالَ لِي : كُلُّ ٱحْتِيَاجَ سَفَرِكَ مُعَدُّ إِلَّا أَنَّنِي أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ تَمْضِيَ وَتَخْرُجَ مِنَ ٱلْمُدِينَةِ نَهَارًا فَتُعْرَفَ فَأَمْهِلْ إِلَى بَعْدِ ٱلْفُرُوبِ فَبْلَ قَفْلِ أَبْوَابِ ٱلْمَدِينَةِ • فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ٱلرَّأْيَ رَأْ يُكَ . فَصَبَرْتُ إِلَى أَنْ أَظْلَمَتْ ثُمَّ قُمْتُ وَقَامَ مَعِي وَأَخْرَجَنِي مِنْ بَابِ ٱلشَّامِ وَسَارَ مَعِي مَسَافَةٌ طَوِيلَةٌ فَأَ قَسَمْتُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى ذَٰ اِكَ . فَوَدَّعَنِي وَرَجَعَ وَسِرْتُ شَاكِرًا لِلرُّجُلِ

وَمُتَعَجَّاً مِنْ غَزَارَةِ إِحْسَانِهِ إِلَى أَنْ بَلَهْتُ بَغْدَادَ وَلِحَقْتُ بِأَبِي جَعْفَ رِ ٱلْمُنْصُودِ. فَذَاتَ يَوْم لَّمَا قُمْتُ صَاجًا عَلَى عَادَقِيَ ٱلْفَجْرَ ٱلْعَمِيقَ وَخَرَجْتُ مِنْ دَادِي قَاصِدًا دَارَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْمُنْصُودِ وَجَدتُ رَسُولَهُ فِي ٱلطَّريقِ وَهُوَ آتٍ مِنْ عِنْدِهِ يَدْعُونِي لَهُ. فَأُ نَطَلَقْتُ مُسْرِعًا إِلَى أَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَقَالَ لِي : يَاعَبَّاسُ. فَقُلْتُ لَبَّيْكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنينَ . قَالَ خُذْ هٰذَا ٱلرَّ جُلَ وَٱحْتَفَظْ بِهِ وَغَدًا ٱئْتِنِي بِهِ وَٱعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ فُقِدَ مِنْكَ فَلَا أَرْضَى إِلَّا بْمُنْقَكَ . فَقُاْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . فَنَظَرْتُ فَوَجَدتُّ أَمَامَهُ فِي نَاحِيَةِ ٱلْمَكَانَ شَيْخًا مُقَيَّدًا فِي عُنْقِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَأَخَذُنَّهُ وَخَرَجْتُ بِهِ فَأَرْكَبْنَهُ وَأَتَمْيْتُ بِهِ إِلَى بَيْتِي • وَلِكَثْرَةِ حِرْصِي عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ وَصِيَّةِ ٱلْمَنْصُورِ لِي دَعَوْتُ غِلْمَانِي وَأَمَرْتُهُمْ فَفَرَشُوا لَنَا مَقْصُورَةً وَأَخِلَسَتُ ٱلرَّجُلَ فِيهَا وَجَلَسْتُ إِلَى جَانِبِهِ وَوَضَمْتُ طَرَفَ قَيْدِهِ فِي رِجْلِي وَطَبَّقْتُ عَلَيْهَا مُكُلُّ ذَلِكَ حِرْصًا عَلَى ٱلرَّجُلِ لِئَلَّا يَهُرُبَ فَيَرُوحَ غُنْيِقٍ ۚ فَلَمَّا مَضَى ٱلنَّهَارُ وَجَاءَ ٱلْمَغْرِبُ أَمَرْتُ غِلْمَ انِي فَجَا وَا بِٱلْمَا نِدَةِ وَعَلَيْهَا ٱلطَّعَامُ وَٱلشَّرَابُ . فَجَاسَتُ أَنَا وَٱلرَّجُلُ فَأَكَلْنَا ثُمُّ غَسَّلْنَا أَيدِينَا وَحَلَسْنَا وَقَدْ صَحِرْتُ مِنَ ٱلسَّكُوتِ لِأَنَّ ٱلرَّجْلَ مَهُومْ وَيُفَكِّرُ فِي شَأْنِهِ فَسَأَ لْنُهُ مِنْ أَيْنَ هُوَ فَقَالَ: مِنَ ٱلشَّام وَفَقْلَتُ: أَ تَعْرِفُ فَلَانَ ٱ لْفُلَانِيَّ فِي ٱلشَّامِ. فَقَالَ: مَا أَحَدْ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي لِمَاذَا تَسَأَلُ عَنْهُ. فَقُلْتُ لَهُ : لِأَتِّي أَسِيرُ مَمْرُ وَفِهِ وَعَبْدُ إِحْسَانِهِ وَأَخْبَرُ تُهُ بَمَاعَ لَهُ مَعِي فِي زَمَانِ فِتْنَةِ ٱلشَّامِ و فَتَبَسَّمَ ٱلرَّجُلُ فَلَمَّا تَبَسَّمَ تَفَرَّسْتُ فِيهِ فَإِذَا هُوَهُوَ. فَطَارَ عَفْلِي مِنْ رَأْسِي فَرَحًا بِهِ فَجَعَلْتُ أَسَأَلُهُ إِلَى أَنْ تَحَقَّقُنَّهُ فَقُمْتُ حِينَنذِ وَكَسَّرْتُ أَقْفَالَ قَيْبِ وَهِ وَهُوَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَالِكَ . ثُمَّ أَمَرْتُ ٱلْفِلْمَانَ فَأَحْضَرُوالَهُ ثِيَا بَا فَأَبَى أَبْسَمَا فَأَ قَسَمْتُ عَلَيْهِ فَلَبْسَمَا مُثُمَّ قَالَ لِي: مَا مُرَادُكَ أَنْ تَعْمَلَ بي. قُلْتُ: وَٱللَّهِ أَنْقَذُكَ حَتَّى تَصِيرَ بَعِيدًاعَنْ بَغْدَادَ يَبِرَاحِلَ وَتَذْهَبَ فِي حَالِ سَبِيلِكَ. فَقَالَ : ٱشْمَعْ هٰذَا لَيْسَ هُوَ ٱلرَّأْيَ ٱلصَّائِبَ لِأَنَّكَ إِذَا مَضَيْتَ إِلَى أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِي يَفْضَتْ عَلَيْكَ فَيَقْتُلُكَ وَأَنَا مَعَاذَ ٱللهِ أَنْ أَشْتَرِيَ سَلَامَتِي بَمُوتِكَ فَهَذَا لَا يُعْكِنُ . فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا ذَنْبُكَ أَنْتَ عِنْدَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ • فَقَالَ : ٱتَّهَمُونِي زُورًا بِأَنِّي أَنَا ٱلَّذِي حَرَّكْتُ ٱلْهَٰتَنَ فِي ٱلشَّامِ وَأَنَّ لِبَنِي أَمَيَّةَ عِنْدِي وَدَا بِنَعَ • فَقُلْتُ : حَيْثُ إِنَّ هٰذَا فَقَطْ جُرْمُكَ وَٱللَّهِ إِنِّي أُهِّرَّ بُكَ وَأَنَا لَا أَبَالِي مِنْ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِن بِنَ إِنْ قَتَلَنِي وَ إِنْ عَفَا عَنِّي • فَإِنَّ إِحْسَانَكَ ٱلسَّالِفَ عَلَيَّ عَظِيمٌ جِدًّا • فَقَالَ لِي: لَا تَظُنَّ أَنَّنِي أَطَاقِعُكَ عَلَى ذَٰ لِكَ وَكَكِنْ عِنْدِي رَأْيُ ۚ أَصْوَبُ وَهُوَ : دَعْنِي مَخْفُوطًا فِي مَكَانٍ وَٱمْضَ قُلْ لأَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَاشِئْتَ مِنْ هَرَ بي. فَإِنْ عَفَا عَنْكَ فَعُدْ إِلَيَّ وَأَطْلِقْنَى فَأَهْرُبَ وَإِنْ أَمَرَ بِقَتْلِكَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَكُونَ أَنَا فِي أَمْرِكَ فَتُحْضِرُ فِي وَتَفْتَدِي نَفْسَكَ . وَعَدَاهٰذَا لَا أَرْتَضِي مَعَكَ بِشَيْ ۚ ﴿ قَالَ ﴾ فَلَمَّا رَأَ يُتُ ٱلرَّ جُلَ أَبِّي إِلَّا هٰذَا وَضَعْنُهُ فِي مَقْصُورَةٍ خَفِيَّةٍ فِي دَارِي وَأَصْجَتُ وَأَ بُكُرْتُ إِلَى دَارِ ٱلْخِلَافَةِ. فَدَخَلْتُ فَوَجَدتُ ٱلْنَصُورَ جَالِسًا يَنْتَظِرُ نِي • فَلَمَّا رَآنِي وَحْدِي قَامَ عِرْقُ ٱلْغَضَبِ بَيْنَ ﴿ عَيْنَيْهِ وَرَأَ يْتُ عَيْنَيْهِ قَدْ صَارَتَامِثُلَ ٱلنَّارِ غَيْظًا عَلَىَّ وَقَالَ لِي: هِيهِ يَاعَبَّاسُ أَيْنَ ٱلرَّجُلُ. فَقُلْتُ لَهُ: مَهْلًا يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ ٱلْمَفْوَ أَقْرَتُ للتَّقْوَى وَلَهْ نَتَا رَجُلْ حَرَى لِي مَعَهُ كَيْتَ وَكَيْتَ وَفَعَلَ مَعِي كَذَا وَكَذَا مِنَ ٱلْإِحْسَانِ ٱلْعَظِيمِ فَٱلْتَزَمْتُ لِحَقِّ إِحْسَانِهِ أَنْ أَطْلِقُهُ أَمَّلًا بَجِلْمِكَ وَٱ يِّكَالَّاعَلَىٰ كَرَمَكَ • قَالَ: فَرَآ بْتُ وَجْهَ ٱلْمُنْصُورِ قَدْ تَهَلَّلَ وَقَالَ لِي : لَحَاكَ ٱللهُ وَاعَبَّاسُ أَيَفْعَلُ هٰذَا ٱلرَّجُلُ مَعَكَ هٰذَا ٱلْإِحْسَانَ ٱلْعَظِيمَ فِي زَمَن ٱلْفَتْنَةِ وَتُطْلَقُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْبَرَنَا بِإِحْسَانِهِ لِنَقُومَ بِإِكْرَامِهِ وَنَجْزَيَهُ عَمَّا فَعَلَهُ مَعَكَ مِنَ ٱلْخُنْرِ • وَجَعَلَ ٱلْمُنْصُورُ يَتَأَسَّفُ وَيُفَرِّكُ يَدَيْهِ تَحَسُّرًا وَيَقُولُ : أَ يَذْهَبُ مِنَّا إِنْسَانُ لَهُ عَلَيْنَا إِحْسَانُ فَلَا فُوفِيهِ بَعْضَ مَا ٱسْتَوْجَبَ عِنْدَ بَا مِنْ عَظِيمٍ مَعْرُ وَفِهِ وَٱللهِ إِنَّهَا لَكُبْرَى وَقَلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُومَنينَ بأَبي وَأُمِّي إِنَّ ٱلرَّاجُلَ مَوْجُودٌ عِنْدِي وَقَدْ أَبِي أَنْ يَهُرْبَ لِخَوْفِهِ عَلَى عُنْقِ مِنْكَ . فَقَالَ لِي أَنْ أَجْعَلُهُ مَحْفُوطًا فِي مَكَانِ وَآتِيكَ فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ هَرَتَ فَإِنْ عَفَوْتَ وَ إِلَّا رَجَعْتُ فَأَحْضَرْتُهُ • فَأَسْتَبْشَرَ وَجْهُ ٱلْمُنْصُورِ وَضَرَبَ برُخِلِهِ ٱلْأَرْضَ وَقَالَ : هٰذَا وَٱللهِ يُسَاوِي مِقْدَارَسَا لِفِ مَعْرُوفُ ٱلرَّجُلِ إِلَيْكَ. فَأَمْضَ مُسْرِعًا وَٱثْنَنِي بِهِ مَكَرَّمًا مُوَقَّرًا . فَمَضَيْتُ وَأَ تَيْتُ دَادِي وَدَ خَلْتُ عَلَى ٱلرَّ جُلِ فَقَـَّبَلَ ٱلْأَرْضَ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى وَقَامَ وَجَاءَ مَعِي حَتَّى دَخَلْنَاعَلَى أَمِيرِ ٱلْمُؤْمَنِينَ ٱلْمُنْصُورِ فَحِينَ رَآهُ رَحَّتَ بِهِ وَأَحْلَسَـهُ ْ بَجَانِيهِ وَأَثْرُمَهُ وَخَلَعَ عَلَيْهِ خِلَعًا نَفيسَةً وَقَالَ لَهُ :هٰذَا جَزَا ۗ إِحْسَانِكَ. وَسَأَلَهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يُولِّكُهُ ٱلشَّامَ فَأَ بَى وَشَكَّرَهُ . وَأَطْلَقَهُ ٱلْمُنْصُورُ مُوتَّرًا وَأَدْسَلَ مَعَهُ ٱلْكُنْتُ لِوُلَاتِهِ مَأْ مُرْهُمْ مِلْ كُرَامِهِ وَٱلْقِيَامِ بِحَوَائِجِهِ (للاتليدي)



٣١٩ أَرْسَلَ ٱبْنُ خَرُوفِ ٱلشَّاعِرُ إِلَى ٱبْنِ شَدَّادٍ بِحَلَبَ يَطْلُبُ مِنْهُ فَرْوَةً : جَهَا الدِّينِ وَالدُّنْيَ وَالدُّنْيَ وَالدُّنْيَ وَالدُّنْيَ وَالدُّنْيَ وَالدُّنِيَ وَالدَّبِ وَالدَّ جِلْدَ أَبِي وَالدَّبِ فَخَافَةَ الْأَنْوَ عِمِنْ جَدُواكَ جِلْدَ أَبِي وَالْمَائِي وَفَضْلُكَ عَالِمُ أَنْ يَنْ خَرُوفُ بَارِعُ الْأَدَبِ وَفَضْلُكَ عَالِمُ أَنْ شَطْرَهُ وَفِي حَلَبٍ صَفَا حَلَيي حَرَبُونُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا أَنْ شُور فَأَنْشَدَهُ :

٣٢٠ دَخَلَ أَبُو دُلَامَةً عَلَى ٱلمَّنْصُور فَأَنْشَدَهُ :

رَأْ يُنْكَ فِي ٱلْمَنَامِ كَسَوْتَ جِلْدِي ثِيَابًا جَمَّةً وَقَضَيْتَ دَيْنِي فَيَ الْمَنَامِ كَسَوْتَ جِلْدِي ثِيَابًا جَمَّةً وَقَضَيْتَ دَيْنِي فَكَانَ بَنَفْسَجِيْ ٱلْمَنَامِ صَاجْ نَاعِمُ فَأَتَمَ ذَيْنِي فَصَدِقْ يَا فَدَتْكَ ٱلنَّاسُ رُوْيَا رَأَتُهَا فِي ٱلْمَنَامِ صَحَدَاكَ عَيْنِي فَصَدِقْ يَا فَدَتْكُم فَأَجْعَلَ حِلْمَكَ أَضْفَأَ ثَا (اللازدي) فَأَمَرَ لَهُ بِذَلِكَ وَفَالَ: لَا تَعُدْ فَتَحْلُمَ فَأَجْعَلَ حِلْمَكَ أَضْفَأَ ثَا (اللازدي) سيد الدرب

٣٢١ قَالَ ٱلْأَصْمِعِيُّ: رَأَ يْتُ بِالْبَادِيَةِ أَعْرَابِيَّةً تَبْكِي عَلَى قَبْرِ وَتَقُولُ:

فَهَنْ لِلسُّوَّالِ وَمَنْ لِلنَّـوَالِ وَمَنْ لِلْمَعَالِي وَمَنْ لِلْخُطَبْ
وَمَنْ لِلْخُمَاةِ وَمَنْ لِلْكُمَاةِ إِذَا مَا ٱلْكُمَاةُ جَمُّوا لِلرِّكُبْ
وَمَنْ لِلْحُمَاةِ وَمَنْ لِلْكُمَاةِ إِذَا مَا ٱلْكُمَاةُ جَمُّوا لِلرِّكُبْ
إِذَا قِيلَ مَاتَ أَبُو مَا لِكٍ فَتَى ٱلْمُكُنُ مَاتِ فَوِيدُ ٱلْعَرَبْ
فَقُلْتُ لَمَا : مَنْ هٰذَا ٱلَّذِي مَاتَ هٰوْ لَا اللَّهُمْ بِمَوْتِهِ . فَجَتَتْ
فَقُلْتُ لَمَا : مَنْ هٰذَا ٱلَّذِي مَاتَ هٰوْ لَا اللَّهُمْ بِمَوْتِهِ . فَجَتَتْ

وَقَالَتْ: هٰذَا أَبُو مَا لِكِ ٱلْحَجَّامُ خَتَنُ أَبِي مَنْصُورٍ ٱلْحَائِكِ . فَفَلْتُ : لَا جَازَاكِ ٱللهُ مَا ظَنَنْتُ إِلَّا أَنَّهُ سَيِّدُ مِنْ سَادَاتِ ٱلْعَرَبِ جَازَاكِ ٱللهُ خَيْرًا . وَٱللهِ مَا ظَنَنْتُ إِلَّا أَنَّهُ سَيِّدُ مِنْ سَادَاتِ ٱلْعَرَبِ المناذِلِي عند المعتضد

٣٢٢ كَانَ ٱبْنُ ٱلْمَفَاذِلِيَّ رَجُــلًا يَتَكَلَّمُ بِبَغْدَادَ عَلَى ٱلطَّرُقِ بأَخْبَادِ وَنُوَادِرَ مُنَوَّعَةٍ . وَكَانَ نَهَايَةً فِي ٱلْحِذْقِ لَا يَسْتَطِيعُ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ لَا يَضْعَكَ • قَالَ : وَقَفْتُ يَوْمًا عَلَى مَابِ ٱلْخَاصَّةِ أَضْعَكُ ٱلنَّاسَ وَأَتَنَادَرُ فَحَضَرَ خَلْفِي بَعْضُ خُدَّام ٱلْمُعْتَضِدِ . فَأَخَذْتُ فِي نَوَادِر ٱلْخَدَم فَأَعْجِبَ بِذَاكَ وَأُنْصَرَفَ . ثُمَّ عَادَ فَأَخَذَ بَيدِي وَقَالَ : دَخَلْتُ فَوَقَفْتُ يَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِي فَتَذَكَّرْتُ حِكَا بَتَكَ فَضَحَكْتُ . فَأَنْكُرَ عَلَى " وَقَالَ: مَالَكَ وَيْلِكَ . فَقُلْتُ : عَلَى ٱلْبَابِ رَجُلْ يُعْرَفُ بَأْنِي ٱلْمُغَاذِلِي " يَتَكَاَّمُ بَحُكَا يَات وَنُوَادِرَ تُضْحُكُ ٱلثَّكُولَ. فَأَمَرَ بِإِحْضَادِكَ وَلِي نِصْفُ جَائزَتَكَ. فَطَمَعْتُ فِي ٱلْخَائِزَةِ وَقُلْتُ: يَاسَيَّدِي أَنَا ضَعِيفٌ وَعَلَىَّ عَيْـله فَلُوْ أَخَذْتَ سُدْسَهَا أَوْرُبْعَهَا . فَأَ بَى وَأَدْخَلَنى . فَسَلَّمْتُ فَرَدٌّ ٱلسَّلَامَ وَهُوَ يَ يْظُورُ فِي كِتَابٍ • فَنَظَرَ فِي أَكْثَرِهِ وَأَنَا وَاقِفْثُمَّ أَطْبَقَهُ وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَي وَقَالَ : أَنْتَ أَبْنُ ٱلْمَعَازِلِيِّ . فَلْتُ : نَعَمْ يَا مَوْلَايَ . قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَّحَكِّي وَتُضْعِكُ بَنَوَادِرَ عَجِيبَةٍ • فَفُلْتُ ۚ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنينَ ٱلْحَاجَةَ تَفْتُقُ ٱلْحِيْسَلَةَ وَأَجُّمُ لِلنَّاسِ حِكَايَاتٍ أَنَّقَرَّبُ بِهَا إِلَى قُلُوبِهِمْ فَأَلْتِسُ بِرُّهُمْ • فَقَالَ : هَاتِمَا عِنْدَكَ فَإِنْ أَضْحَكْتَنَى أَجَزْ تُكَ بَخَسْمِانَةٍ دِرْهَم وَإِنْ أَنَاكُمْ أَضْعَكُ أَصْفَعْكَ بِذَلِكَ ٱلْجِرَابِ عَشْرَ صَفَعَاتٍ . فَقُلْتُ فِي

نَفْسِي: مَلِكُ لَا يَصْفَعُ إِلَّا بِشَيْءِ لَيْنِ خَفِيفٍ • وَٱلْتَفَتُّ فَإِذَا بِجِرَابٍ مِنْ أَدَم مُعَلَّق فِي زَاويَةِ ٱلْبَيْتِ . فَقُلْتُ : مَا أَخْطَأَ ظَنَّى عَسَى فِيهِ رِيْخٍ . إِنْ أَضْحَكَٰتُهُ رَبَحْتُ وَأَخَذْتُ ٱلْجَائِزَةَ وَإِلَّا فَعَشْرُ صَفَعَاتٍ بجرابٍ مَنْفُوخ شَيْءُ هَيْنُ مُثُمَّ أَخَذْتُ فِي ٱلنَّوَادِرِ وَأَلْحِكَا يَاتِ وَٱلنَّفَاسَةِ وَٱلْعِبَارَةِ • فَلَمْ أَدَعْ حِكَايَةً أَعْرَابِي ۗ وَلَا نَحْوِيٌّ وَلَا نُحَنَّثٍ وَلَا قَاضَ وَلَا نَبَطِيّ وَلَا سِنْدِيّ وَلَا زَنْجِيّ وَلَاخَادِمٍ وَلَا ثُرُكِيّ وَلَا شَاطر وَلَاعَيَّارِ وَلَا نَادِرَةً وَلَا حِكَايَةً إِلَّا وَأَحْضَرْتُهَا حَتَّى نَفِدَ كُلُّ مَا عِنْدِي وَتَصَدَّعَ مِنَ ٱلضَّحِكِ وَهُوَمُهَطِّبُ لَا يَبَسَّمُ . فَقُلْتُ : قَدْ نَفِدَ مَا عِنْدِي وَوَٱللهِ مَا رَأَ يْتُ مِثْلَكَ قَطُّ . فَقَالَ لِي : هِيهِ مَا عِنْدَكَ . فَقُلْتُ مَا بَقَيَ لِي سِوَى نَادِرَةٍ وَاحِدَةٍ . قَالَ : هَاتَهَا . قُلْتُ : وَعَدَّنَّنِي أَنْ تَخْمَلَ جَائِزَتِي غَشْرَ صَفَعَاتٍ وَأَسْأَ لُكَ أَنْ تُضَعَّفَهَا لِي وَتُضِيفَ إِلَيْهَا عَشْرَ صَفَعَاتٍ أَخْرَى . فَأَرَادَ أَنْ يَضْعَكَ ثُمَّ قَاسَكَ وَقَالَ: نَفْعَلْ مَا غُلَامُ خُذْ بِيَدِهِ مَثْمَّ مَدَدتُّ ظَهْرِي فَصْفَعْتُ بِٱلْجُرَابِ صَفْعَةً فَكَأَنَّا سَقَطَتْ عَلَيٌّ قِطْعَةٌ مِنْ جَبَل . وَ إِذَاهُوَ مَمْلُو ﴿ حَصًّا مُدَوَّرًا فَصُفَعْتُ عَشْرًا فَكَادَتْ أَنْ تَنْفَصِلَ رَقَبَتَي وَطَنَّتْ أَذُنَايَ وَٱ نُقَدَحَ ٱلشُّعَاعُ مِنْ عَبْنَيَّ • فَصِعْتُ : يَا سَيَّدِي نَصِيحَةٌ • فَرَفَعَ ٱلصَّفْعَ بَعْدَ أَنْ عَزَمَ عَلَى ٱلْعِشْرِينَ • فَقَالَ : قُلْ نَصِيحَتَكَ • فَقُلْتُ : يَا سَيِّدِي إِنَّهُ لَيْسَ فِي ٱلدِّيَانَةِ وَأَحْسَنُ مِنَ ٱلْأُمَانَةِ وَأَ قَبَحُ مِنَ ٱلْخِيَانَةِ و وَقَدْ ضَيْنُتُ لِلْخَادِمِ ٱلَّذِي أَدْخَلَنِي نِصْفَ ٱلْجَائِزَةِ عَلَى فُلِّهَا وَكُثْرِهَا .

وَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِفَضَلِهِ وَكَرَمِهِ قَدْ أَضْعَفَهَا . وَقَدِ ٱسْتَوْفَيْتُ نِصْفِي وَبَق نِصْفُهُ . فَضَٰعِكَ حَتَّى ٱسْتَلْقَ وَٱسْتَفَزَّهُ مَا كَانَ سَمِعَ . فَتَحَامَلَ لَهُ فَمَا زَالَ يَضْرِتُ بِيَدَنِهِ ٱلْأَرْضَ وَيَفْحَصُ برِخَلَيْهِ وَيُسكُ عَرَاقٌ بَطْنهِ حَتَّى إِذَا سَكَنَ قَالَ : عَلَيَّ بِهِ فَأَتِيَ بِهِ.وَأَمَرَ بِصَفْعِهِ وَكَانَ طَوِيلًا • فَقَالَ : وَمَا جِنَايَتِي ۚ فَقُلْتُ لَهُ : هٰذِهْ جَائِزَتِي وَأَنْتَ شَرِيكِي فِيهَا ۚ وَقَدِ ٱسْتَوْفَيْتُ نَصِيبِي مِنْهَا وَبَقِيَ نَصِيبُكَ مَلَمَّا أَخَذَهُ ٱلصَّفَعُ وَطَرَقَ قَفَاهُ ٱلْوَقَعُ أَقْبَلْتُ أَلُومُهُ وَأَ قُولُ لَهُ : قُلْتُ لَكَ إِنِّي صَعِيفٌ مُعَيلٌ وَشَكَوْتُ إِلَيْكَ أَلْحَاجَةَ وَٱلْمُسْكَنَـةَ وَأَنْولُ لَكَ : خَذْ رُبْعَهَا أَوْ سُدْسَهَا وَأَنْتُ تَقُولُ لَا آخَذُ إِلَّا نِصْفَهَا ۚ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمِـيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَطَالَ ٱللَّهُ بَقَاءَهُ جَائِزُ لَهُ ٱلصَّفْعُ وَهَبْتُهَا لَكَ كُلَّهَا. فَعَادَ إِلَى ٱلضَّحِـكِ مِنْ عِتَا بِي لِلْخَادِمِ . فَلَمَّا ٱسْتَوْفَى نَصِيبَهُ أَخْرَجَ صُرَّةً فِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ : هٰذِهْ كُنْتُ أَعْدَدَتُهَا اللَّهَ فَلَمْ يَدَعْكَ فَضُولُكَ حَتَّى أَحْضَرْتَ شَريكًا لَكَ . فَقُلْتُ: وَأَيْنَ ٱلْأَمَانَةُ • فَقَسَمَهَا بَيْنَا وَأَنْصَرَفْتُ ﴿ لِلشَّرِيشِي ﴾

## ابرهيم الموصلي وابرهيم المهدي عند الرشيد

٣٢٣ قَالَ ٱلرَّشِيدُ لِإِ بُرْهِيمَ بْنِ ٱلْمُهْدِيّ وَإِبْرُهِيمَ ٱلْمُوصِلِيّ وَٱبْنِ جَامِعِ : بَا كُرُونِي غَدَا وَلْيَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ قَدْ قَالَ شِعْرًا إِنْ كَانَ يَقْدِرُ أَنْ يَقْدِرُ اللّهُ وَعَنَى فِيهِ خَنًا . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاعِرًا عَنَى فِي شِعْرِ غَيْرِهِ . قَالَ إِنْ عَنْ شَاعِرًا عَنَى فِي شِعْرِ غَيْرِهِ . قَالَ إِبْرُهِيمُ بْنُ ٱللّهُ دِيّ : فَقُمْتُ فِي ٱلسَّحَرِ وَجَهَدَتُ أَنْ أَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ أَنْ أَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ أَضْبَهُ فَلَمْ تَتَفِقْ لِي . فَلَمّا خِفْتُ طُلُوعَ ٱلْفَجْرِ دَعَوْتُ بِعِلْمَا فِي وَقُلْتُ لَهُمْ :

في الفكاهات إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَمْضِيَ إِلَى مَوْضِعٍ لَا يَشْمُرُ بِي أَحَدْ حَتَّى أَصِيرَ إِلَيْــهِ. وَكَانُوا فِي زُبَيْدِيَّاتٍ لِي يَبِيتُونَ فِيهَا عَلَىٰ بَابِ دَارِي • فَقُمْتُ فَرَكِبْتُ فِي إِحْدَاهَا وَقَصَدتُ دَارَ إِبْرِهِيمَ ٱلْمُوصِلِيِّ . وَكَانَ قَدْ حَدَّثَنِي أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ ٱلصَّنْعَةَ لَم يَنَمْ حَتَّى يُدَبِّرَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ • وَٱعْتَمَدَعَلَى خَشَبَةٍ لَهُ فَلَمْ يَزَلْ يَقْرَغُ عَلَيْهَا حَتَّى يَفْرَغَ مِنَ ٱلصَّوْتِ وَيَرْسَخَ فِي قَلْبِهِ • فَجِئْتُ حَتَّى وَقَفْتُ تَكْتَ دَارِهِ فَإِذَاهُوَ يُرَدُّدُ صَوْتًا أَعَدُّهُ . فَمَّا زِلْتُ وَاقِفًا أَسْتَمعُ مِنْهُ ٱلصَّوْتَ حَتَّى أَخَذْ تُهُ • ثُمَّ عَدَوْنَا إِلَى ٱلرَّ شِيدِ فَلَمَّا حَلَسْنَا لِلشُّرْبِ خَرَجَ ٱكَخَادِمُ إِلَيَّ فَقَالَ: يَقُولُ لَكَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ يَا ٱبْنَ أُمِّ غَنِّنِي • فَأُ نُدَفَمْتُ فَغَنَّيْتُ هٰذَا ٱلصَّوْتَ وَٱلْمَوْصِلِيُّ فِي ٱلْمَوْتِ حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهُ . فَشَر بَ عَلَيْهِ وَأَمَرَ لِي بِشَـلَاثِيمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَم مِ • فَوَتَبَ إِبْرِهِيمُ ٱلْمُوسِلِيَّ فَحَلَفَ بِٱلطَّلِاقِ وَحَيَاةِ ٱلرَّشِيدِ أَنَّ ٱلشَّعْزَلَهُ قَالَهُ ٱلْبَارِحَةَ وَغُنَّى فِيهِ ۚ مَا سَبَقَهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ . فَقَالَ أَبْنُ ٱلْمُهْدِيِّ : يَا سَيِّدِي فَمِنْ أَيْنَ هُوَ لِي أَنَا لَوْلَا كَذِ بُهُ وَبَهُيُّهُ . وَ إِبْرَهِيمُ يَضْطَرِبُ وَيَضْعِ . فَلَمَّا فَضَيْثُ أَرَّبًا مِنَ ٱلْعَبَثِ بِهِ قُلْتُ لِلرَّشِيدِ: ٱلْحُقَّ أَحَقَّ أَنْ يُتَّبَعَ وَصَدَّ قُتْ لَهُ . فَقَالَ لِلْمَوْصِلِيِّ: أَمَّا أَخِي فَقَدْ أَخَذَ ٱلْمَالَ وَلَاسَبِيلَ إِلَى رَدِّهِ • وَقَدْ أَمَرْتُ لَكَ عِائَةً أَلْفِ دِرْهَمٍ عِوضًا مِّمَا جَرَى عَلَيْهِ • فَأَمَرَ لَهُ بِهَا فَحُمِلَتْ إِلَيْهِ اللهٰ عَانِي ) ٣٢٤ ۚ ذَكِرَ ٱلْمُبَرَّدُ أَنَّ ٱلْمُهَاتَّ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ قَالَ يَوْمًا وَقَدِ ٱشْتَدَّتِ ٱلْحَرْبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْخُوَارِجِ لِأَبِي عَلْقَمَةَ ٱلْيَحْمَدِيِّ : أَمْدِدْنَا بَخَسْل ٱلْيَحْمَدِ. وَقَالَ لَهُمْ : أَعِيرُوٓنَا جَمَاجِمَكُمْ سَاعَةً. فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلْأُمِيرُ إِنَّ

جَّاجِمهُمْ لَيْسَتْ بِفَخَّارٍ فَتُعَارَ ، وَأَعْنَاقَهُمْ لَيْسَتْ بِكُرَّاتٍ فَتَلْبُتَ ، وَقَالَ : يَقُولُ لِيَ ٱلْأَمِيرُ بِغَيْرِ جُرْمِ تَقَدَّمْ حِينَ جَدَّ بِنَا ٱلْمِرَاسُ فَمَا لِي إِنْ أَطَعْنُكَ مِنْ حَيَاةً وَمَا لِي غَيْرَ هَذَا ٱلرَّاسِ رَاسُ ثقيلٌ وظريفٌ

٣٢٥ أَهْدَى رَجُلْ مِنَ ٱلثُّقَلَاءِ إِلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلظُّرَفَاءِ جَمَّلًا ثُمَّ زَلَ عَلَيْهِ حَتَّى أَبْرَمَهُ وَقَالَ فِيهِ :

يَامُبْرِمًا أَهْدَى جَمَلُ خُذْ وَٱنْصَرِفْ أَلْفَيْ جَمَلُ قَالَ وَمَا أَوْقَارُهَا قُلْتُ زَبِينٌ وَعَسَلْ قَالَ وَمَنْ نَقُودُهَا قُلْتُ لَهُ أَلْفَ رَجُلْ قَالَ وَمَنْ نَسُوفُهَا فَلْتُ لَهُ أَلْهَا بَطَلْ قَالَ وَمَا لِبَايْهُمْ قُلْتُ خُلِيٌ وَخُلَـٰلُ قَالَ وَمَا سِلَاجُهُمْ قُلْتُ سُيُوفُ وَأَسَلُ قَالَ عَبِيدٌ لِي إِذًا ثُقْلَتُ نَعَـمْ ثُمَّ خَوَلُ قَالَ بِهٰذًا فَأَحُنُهُوا إِذِنْ عَلَيْكُمْ لَي سِجِلْ قُلْتُ لَهُ أَلْفَىٰ سِجِلْ فَأَصْمَنْ لَنَا أَنْ تَرْتَحَلَّ قَالَ وَقَدْ أَضْجَرْ تُكُمْ فَأْتُ أَجَلْ ثُمَّ أَجَلْ عُلَا الْأَمْ أَجَلْ قَالَ لَهُ الْأَمْ جَلَلْ قَالَ وَقَدْ أَثْرَمُهُ كُمْ فَأْتُ لَهُ الْأَمْرُ جَلَلْ قَالَ وَقَدْ أَثْقَانُكُمْ فَلْتُ لَهُ فَوْقَ النِّقَلْ قَالَ فَإِنِّي رَاحلُ فُلْتُ ٱلْعَجَلُ ثُمَّ ٱلْعَجَلُ

يَاكُوَكَبَ ٱلشَّوْمِ وَمَنْ أَدْنَى عَلَى نَحْسِ زُحَلْ يَاجَبَلًا مِنْ جَبَلٍ فِي جَلِ فَوْقَ جَبَلْ (لابن عبد رّبهِ)

شنان بن ثابت والطبيب القروي

٣٢٦ مِنْ ظَرِيفِ مَا جَرَى لِسِنَانِ بْنِ ثَابِتٍ فِي ٱلطِّبِّ فِي ٱمْتَحَانِ ٱلْأَطَبَّاء عِنْدَ تَقَدُّم ٱلْخَلِيفَ ۚ إِلَيْهِ بِذَٰ لِكَ أَنَّهُ أَحْضَرَ إِلَيْهِ رَجُلْ مَلِيح ٱلْبَشَرَةِ وَٱلْهَيْئَةِ ذُوهَيْبَةِ وَوَقار. فَأَكْرَمَهُ سِنَانٌ عَلَى مُوجِبِ مَنْظَرَهِ وَرِفْعَتِهِ ۚ ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ سِنَانٌ فَقَالَ : قَدِ ٱشْتَهَيْتُ أَنْ أَسْمَعَ مِنَ ٱلشَّيْخِ شَنْنَا أَحْمَظُهُ عَنْهُ وَأَنْ يَذُكُرَ شَيْحَهُ فِي ٱلصَّنَاعَةِ . فَأَخْرَجَ ٱلشَّيْخُ مِن كُمِّهِ ة ْ طَاسَا فِيهِ دَ نَادِيرُ صَالَحَةٌ ۚ وَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ سِنَانِ وَقَالَ : وَٱللَّهِ مَا أُحسنُ أَنْ أَكْنُ وَلَا أَقْرَأَ شَيْئًا جُمْلَةً . وَلِي عِيَالٌ وَمَعَاشِي دَارَ دَائرُ هُ وَأَسْأَ لُكَ أَنْ لَا تَقْطَعَهُ عَنَّى . فَضَحكَ سِنَانْ وَقَالَ : عَلَى شَر يطَةِ أَنَّكَ تَهْجُهُمْ عَلَى مَرِيضٍ بَمَا لَا تَعْلَمُ وَلَا تُشِيرُ بِفَصْدٍ وَلَا بِدَوَاءِ مُسْهِلَ إِلَّا بَمَا قَوْنَ مِنَ ٱلْأَمْرَاضِ مَقَالَ ٱلشَّيْخُ : هٰذَا مَذْهَبِي مُذْ كُنْتُ مَا تَهَدَّيْتُ ٱلسَّكَنْجِينَ وَٱلْخُلَابَ وَٱنْصَرَفَ ۚ وَلَّا كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ حَضَرَ إِلَيْهِ غُلَامٌ شَاتٌ حَسَنُ ٱلْبِزَّةِ مَلِيحُ ٱلْوَجْهِ ذَكِيٌّ فَنَظَرَ إِلَيْهِ سِنَانٌ فَقَالَلَهُ : عَلَىٰ مَنْ قَرَأْتَ قَالَ : عَلَى أَبِي • قَالَ : وَمَنْ يَكُونُ أَبُوكَ • قَالَ : ٱلشَّيْخُ ٱلَّذِي كَانَ عِنْدَكَ بِٱلْأَمْسِ . قَالَ : نِعْمَ ٱلشَّيْخُ . وَأَنْتَ عَلَى مَذْهَبِ وِ . قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ : لَا تَنْجَاوَزُهُ وَأُنْصَرُفُ مُصَاحًا (لابي الفرج)

## حذاء ابي القاسم الطنبوري

٣٢٧ حُكِيَ أَنَّهُ كَانَ فِي بَغْدَادَ زَجُلْ ٱشُهُ أَبُو ٱلْقَاسِمِ ٱلطَّنْبُورِيُّ ٠ وَكَانَ لَهُ مَدَاسٌ صَارَ لَهُ وَهُوَ لَيْبَكُ مُ سَبْعٌ سِنِينَ . وَكَانَ كُلَّمَا تَقَطَّعَ مِنْهُ مَوْضِغٌ جَعَلَ مَكَانَهُ رُثْقَةً إِلَى أَنْ صَارَ إِلَى غَايَةٍ ٱلنَّقَلِ وَصَارَ ٱلنَّاسُ يَضْرِبُونَ بِهِ ٱلْمُشَـلَ. فَا تَّفَقَ أَنَّهُ دَخَلَ يَوْمًا سُوقَ ٱلزُّجَاجِ. فَقَالَ لَهُ مِمْسَارٌ : يَا أَبَا ٱلْقَامِمِ قَدْ قَدِمَ إِلَيْنَا ٱلْيَوْمَ تَأْجِرٌ مِنْ حَلَبَ وَمَعَهُ مَمْلُ ُ زُجَاجٍ مُذَهَّبٍ قَدْ كُسَدَ فَأَشْتَرِهِ مِنْهُ . وَأَنَا أَبِيعُهُ لَكَ بَعْدَ هٰذِهِ ٱلْمُدَّةِ فَتَكْسَبُ بِهِ ٱلْمِثْلَ مِثْلَيْنِ. فَمَضَى وَأَشْتَرَاهُ بِسِتِّينَ دِينَارًا . ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ إِلَى سُوقِ ٱلْعَطَّادِينَ فَصَادَفَهُ سِمْسَارٌ آخَرُ وَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا ٱلْقَاسِمِ قَدْ قَدِمَ إِلَيْنَا ٱلْيَوْمَ مِنْ تَصِيبِينَ تَاجِرْ وَمَعَهُ مَا ۚ وَرْدٍ فِي غَايَةِ ٱلطِّيبَةِ وَمْرَادُهُ أَنْ يُسَافِرَ. فَلِعَجَلَةِ سَفَرهِ يُمْكِنُ أَنْ تَشْتَرَيَهُ مِنْـهُ رَخِيصًا وَأَنَا أَبِيعُهُ لَكَ فِيَمَا بَعْدُ بِأَقْرَبِمُدَّةٍ فَتَكْسَبُ بِهِ ٱلْمِثْلَ مِثْلَيْنِ • فَمَضَى أَبُو لْقَاسِم وَأَشْتِرَاهُ أَيْضًا بِسِتِينَ دِينَارًا أُخْرَى وَمَلَّاهُ فِي ٱلزُّجَاجِ ذَهَّبِ وَحَمَّلَهُ وَجَاءً بِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رَفٍّ مِنْ رُفُوفِ بَيْتِهِ فِي ٱلصَّدْرِهِ ثُمَّ إِنَّ أَبَا ٱلْقَاسِمِ دَخَلَ ٱلْحُمَّامَ يَهْتَسِلُ . فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْدِقَا لِهِ يَا أَبَا ٱلْقَاسِمِ أَشْتَهِي أَنْ تُغَيِّرَ مَدَاسَكَ هَذَا فَإِنَّهُ فِي غَايَةٍ ٱلشَّنَاعَةِ وَأَنْتَ ذُو مَالٍ مِّنْ حَمْـدِ ٱللهِ • فَقَالَ لَهُ أَبُو ٱلْقَاسِمِ : ٱلْحُقُّ مَعَكَ فَأُلْسَمْعَ وَٱلطَّاعَةَ • ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ مِنَ ٱلْحَمَّامِ وَلَبِسَ ثِيَالَبُهُ رَأَى بِجَانِبِ مَدَاسِهِ مَدَاسًا جَدِيدًا فَظَنَّ أَنَّ ٱلرَّجْلَ مِنْ كَرَمِهِ ٱشْتَرَاهُ لَهُ فَلَسِتُهُ

وَمَضَى إِلَّى بَيْتِ مِ وَكَانَ ذَلِكَ ٱلْمَدَاسُ ٱلْجَدِيدُ مَدَاسَ ٱلْقَاضِي جاء فِي ذَٰ اِكَ ٱلْيَوْمِ إِلَى ٱلْحُمَّامِ وَوَضَعَ مَدَاسَهُ هُنَاكَ وَدَخَلَ ٱسْتَحَمَّ. فَلَمَّا خَرَجَ فَتَّشَ عَلَى مَدَاسِهِ فَلَمْ يَجِدُهُ فَقَالَ: أَيَا إِخْوَانَنَا أَتَرَوْنَ أَنَّ ٱلَّذِي لَبِسَ مَدَاسِي لَمْ يَتْرُكُ عِوَضَهُ شَيْئًا • فَفَتَّشُوا فَلَمْ يَجِدُوا سِوَى مَدَاسِ أَبِي ٱلْقَاسِمِ ٱلطُّنْبُورِيِّ فَعَرَفُوهُ لِأَنَّهُ كَانَ يُضْرَبُ بِهِ ٱلْمَثَلُ. فَأَرْسَلَ ٱلْقَاضِي خَدَمَهُ فَكَبَسُوا بَيْتَهُ فَوَجَدُوا مَدَاسَ ٱلْقَاضِي عِنْدَهُ . فَأَحْضَرَهُ ٱلْقَاضِي وَأَخَذَ مِنْهُ ٱلْمَدَاسَ وَضَرَ بَهُ تَأْدِيبًا لَهُ وَحَبَسَتُهُ مُدَّةً وَغَرَّمَهُ بَعْضَ ٱلْمَالِ وَأَطْلَقَـهُ • فَخَرَجَ أَبُو ٱلْقَاسِمِ مِنَ ٱلْحَبْسِ وَأَخَذَ مَدَاسَهُ وَهُوَ عَضَبَانُ عَلَيْهِ وَمَضَى إِلَى دِحْلَةَ فَأَلْقَاهُ فِيهَا فَغَاصَ فِي ٱلْمَاءِ • فَأَتَى بَعْضُ ٱلصَّيَّادِينَ وَرَمَى شَبِّكَتَـهُ فَطَلَمَ فِيهَا ٱلْمَدَاسُ • فَلَمَّا رَآهُ ٱلصَّيَّادُعَرَفَهُ وَقَالَ : هٰذَامَدَاسُ أَبِي ٱلْقَاسِمُ ٱلطُّنْبُورِيِّ فَٱلظَّاهِرُ أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ فِي دِخْلَةً . فَحَمَلَهُ وَأَتَى بِهِ بَيْتَ أَنِّي ٱلْقَاسِمِ فَلَمْ يَجِدُهُ. فَنَظَرَ فَرَأَى طَاقَةً نَافِذَةً إِلَى صَدْرِ ٱلْبَيْتِ فَرَمَاهُ مِنْهَــاً إِلَى ٱلْبَيْتِ فَسَقَطَ عَلَى ٱلرَّفِّ ٱلَّذِي فِيـهِ ٱلزُّجَاجُ وَمَا ۚ ٱلْوَرْدِ • فَوَقَعَ ٱلزُّجَاجُ وَتُكَسَّرَ وَتَبَدَّدَ مَا ۚ ٱلْوَرْدِ • فَجَاءَ أَبُو ٱلْقَاسِمِ وَنَظَرَ ذَٰ لِكَ فَعَرَفَ ٱلْأَمْرَ فَلَطَمَ عَلَى وَجْهِـهِ وَصَاحَ وَبَكَى وَقَالَ : وَافَتْرَاهُ أَفْقَرَ نِي هٰذَا ٱلْمَدَاسُ ٱلْلُّمُونُ • ثُمُّ إِنَّهُ قَامَ لِيَحْفَرَ لَهُ فِي ٱللَّيْلِ حُفْرَةً وَيَدْفِنَهُ فِيهَا وَيَرْ تَاحَ مِنْهُ • فَسَمِمَ ٱلْجِيرَانُ حِسَّ ٱلْحَفْرِ فَظَنُّوا أَنَّ أَحدًا يَنْقُبُ عَلَيْهِمْ • فَرَفَعُوا ٱلْأَمْرَ إِلَى ٱلْحَاكِم فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَأَحْضَرَهُ وَاعْتَقَلُهُ وَقَالَ لَهُ : كَيْفَ نَسْتَحِــلُّ أَنْ تَنْفُبَ عَلَى جِيرَانِكَ حَائِطَهُمْ وَحَبَسَهُ وَلَمْ يُطْاقِتُهُ حَتَّىٰ غَرِمَ بَعْضَ ٱلْمَالِ • ثُمُّ خَرَجَ مِنَ ٱلسِّحِنِ وَمَضَى وَهُوَ حَرْدَانُ مِنَ ٱلْمَدَاسِ وَحَـــلَهُ ۗ إِلَى كَنيفِ ٱلْخَانِ وَرَمَاهُ فِيهِ فَسَدَّ قَصَبَةَ ٱلْكَنيفِ فَفَاضَ وَضَجِرَ ٱلنَّاسُ مِنَ ٱلرَّائِحَـةِ ٱلْكَرِيهَةِ • فَفَتَّشُوا عَلَى ٱلسَّبَ فَوَجَدُوا مَدَاسًا فَتَأْمَّلُوهُ فَإِذَا هُوَ مَدَاسُ أَبِي ٱلْقَاسِمِ . فَحَمَــلُوهُ إِلَى ٱلْوَالِي وَأَخْبَرُوهُ بِمَا وَقَعَ ۚ فَأَحْضَرَ ٱلْوَالِي أَبَا ٱلْقَاسِمِ وَوَنَّخَهُ وَحَبَسَهُ وَقَالَ لَهُ: عَلَيكَ تَصْلِيحُ ٱلْكَنْيَفِ فَغَرَمَ جُمَّلَةَ مَالٍ. وَأَخَذَ مِنْــهُ ٱلْوَالِي مِقْدَارَ مَا غَرِمَ تَأْدِيبًا لَّهُ وَأَطْلَقَهُ . فَخَرَجَ أَبُو ٱلْقَاسِمِ وَٱلْمَدَاسُ مَعَهُ وَقَالَ وَهُوَ مُغْتَاظُ مِنْهُ: وَٱللهِ مَا عُدتُ أَفَادِقُ هٰذَا ٱلْمَدَاسَ • ثُمَّ إِنَّهُ غَسَّلَهُ وَجَعَلَهُ عَلَى سَطْحِ بَيْتِهِ حَتَّى يَجِفُّ . فَرَآهُ كَلْمُ فَظَنَّـهُ دِمَّةً فَحَمَلَهُ وَعَبَرَ بِهِ إِلَى سَطْحِ آخَرَ فَسَقَطَ مِنَ ٱلْكَلْبِ عَلَى رَأْسِ رَجُلِ فَأَلَّهُ وَجَرَحَهُ جُرِّعًا بَلِيغًا • فَنَظَرُوا وَفَتَشُوا لِمَن ٱلْمَدَاسُ فَعَرَفُوهُ أَنَّهُ مَدَاسُ أَبِي ٱلْقَاسِمِ . فَرَفَعُوا ٱلْأَمْرَ إِلَى ٱلْحَاكِمَ فَأَ لَزَمَهُ بِٱلْمِوَضِ وَٱلْقِيَامِ بِلَوَاذِمِ ٱلْخُرُوحِ مُدَّةَ مَرَضِهِ. فَنَهَدَ عِنْدَ ذَٰ اِكَ جَمِيعُ مَا كَانَ لَهُ وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ شَيْءٍ . ثُمُّ إِنَّ أَبَا ٱلْقَاسِمِ أَخَذَ ٱلْمَدَاسَ وَمَضَى بِهِ إِلَى ٱلْقَاضِي وَقَالَ لَهُ : أُرِيــدُ مِنْ حَضْرَةٍ مَوْلَانَا ٱلْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا ٱلْمَدَاسِ مُبَارَأَةً شَرْعَيَّةً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنِّي وَأَنِّي لَسْتُ مِنْ هُ • وَأَنَّ كُلًّا مِنَّا بَرِيَّ مِنْ صَاحِيهِ ۚ وَأَنَّهُ مَهُمَا يَفْعَلُهُ هَٰذَا ٱلْمَدَاسُ لَا أَوْخَذَ بِهِ أَنَا ۚ وَأَخْبَرَهُ بِجَمِيعٍ مَا جَرَى عَلَيْهِ مِنْهُ. فَضَحِكَ ٱلْقَاضِي مِنْهُ وَوَصَلَهُ وَمَضَى (لطائف العرب)



### ابن مقلة والواشي

٣٢٨ حُكِي أَنَّ بَعْضَ ٱلْحَسَدَةِ وَشَى بِالْوَزِيرِ ٱلْكَاتِ ٱبْنِ مُقْلَةَ ٱلَّذِي الْفَرَدَ فِي زَمَانِهِ بِعُلُو ٱلْخَطِّ وَحُسْنِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ غَدَرَ ٱلْمَلِكَ فِي بَعْضِ الْمُمُودِ وَفَأَمَرَ ٱلْمَلِكُ بِقَطْعِ يَدِهِ فَلَمَّا فَعَلَ بِهِ هٰذَا ٱلْأَمْرَ لَزِمَ بَيْتَهُ وَٱلْمُحْبُونَ وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدُ إِلَى نِصْفِ ٱلنَّهَارِ وَأَنْصَرَ فَتَ عَنْهُ أَلْأَصْدَقَا \* وَٱلْمُحِبُونَ وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدُ إِلَى نِصْفِ ٱلنَّهَارِ وَالْمُحْبُونَ وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدُ إِلَى نِصْفِ ٱلنَّهَارِ وَالْمُحْبُونَ وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدُ إِلَى نِصْفِ ٱلنَّهَارِ وَقَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ بَاطِلْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ بَاطِلْ وَالْهُ أَنَّ يَعْمَتُهُ عَادَتُ إِلَيْهِ عَادُوا لَهُ مُنَ أَنْ يَعْمَتُهُ عَادَتُ إِلَيْهِ عَادُوا لَهُ مُنْ أَنْ يَعْمَتُهُ عَادَتُ إِلَيْهِ عَادُوا لَهُ مُنْ مَا كَانَ وَقَلَمًا رَأَى إِخْوَانَهُ أَنَّ يَعْمَتُهُ عَادَتُ إِلَيْهِ عَادُوا لَهُ مُنْ فَا فَالَعَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللّهُ مَا كَانَ وَقَلَمًا رَأَى إِخْوانَهُ أَنَّ يَعْمَتُهُ عَادَتُ إِلَيْهِ عَادُوا لِلّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُسْلَكُ أَنَّ يَعْمَتُهُ عَادَتُ إِلَيْهِ عَادُوا لَهُ فَا نُشَدَ :

تَحَالَفَ النَّاسُ وَالزَّمَانُ فَحَيْثُ كَانَ الزَّمَانُ كَانُوا عَادَانِيَ الدَّهْرُ نِصْفَ يَوْمِ فَائْكَشَفَ النَّاسُ لِي وَبَانُوا وَمَكَثَ يَكْنُبُ بِيَدِهِ الْمُسْرَى بَقِيَّةً غُرِهِ . وَلَمْ يَتَغَيَّرْ خَطَّهُ حَتَّى مَاتَ

## معجزة ظهرت في حصار مدينة وبذ

٣٢٩ خَرَجَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَبُو يَعْفُوبَ مِنْ إِشْبِيلِيَةَ قَاصِدًا بِلَادَ اللَّادْفُنْشِ فَنَزَلَ عَلَى مَدِينَةٍ لَهُ عَظِيمٍ لُسَمَّى وَبْذَ . وَذَٰ لِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ اللَّادْفُنْشِ وَوُجُوهَ أَجْنَادِهِ فِي تِلْكَ ٱلمَّدِينَةِ . فَأَقَامَ مُحَاصِرًا لَمَانَ دَوْلَةِ الْأَدْفُنْشِ وَوُجُوهَ أَجْنَادِهِ فِي تِلْكَ ٱلمَّدِينَةِ . فَأَقَامَ مُحَاصِرًا لَمَا أَشْهُرًا إِلَى أَنِ اشْتَدَّ الْحِصَارُ وَبَرَّحَ بَهِم الْعَطَشُ . فَأَرْسَلُوا إِلَى أَمِيرِ لَهَا أَشْهُرًا إِلَى أَنْ الشَّنَةُ الْحِصَارُ وَبَرَّحَ بَهِم الْعَطَشُ . فَأَرْسَلُوا إِلَى أَمِيرِ

أَلْوْمِنِينَ يَطْلُبُونَ ٱلْأَمَانَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ عَلَى أَنْ يَخْرُجُوا لَهُ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ . فَأَنِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَضْمَهُ فِيهِمْ مَا نُقِلَ إِلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ عَطَشِهِمْ وَكَثْرَةِ مَنْ عُوثُ مِنْهُمْ . فَلَمَّا يَشُوا مِمَّا عِنْدَهُ شَعِ لَهُمْ بَعْضَ ٱللَّيَالِي لَغْطُ عَظِيمٌ مَنْ عُوتُ مِنْهُمْ . وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا أَنَا حِيلَهُمْ وَٱجْتَعَ قِسِيشُوهُمْ وَرَهُ اللَّهُ مَنْ الصَّالِي الْعُطْمُ عَظِيمٌ كُلُّ أَنَّهُ ٱلْقِرَبُ مَلَا مَا كَانَ وَرُهُ النَّهُمْ مِنَ ٱلصَّهُ وَاجْعَلُهُمْ وَالْمَعْفِينَ . فَا نَصَرَفَ عَنْهُمْ أَنَّهُ ٱلْمُلْمِينَ . فَا نَصَرَفَ عَنْهُمْ أَنَّا لَا أَذْفُلْشَ ( للرَّا كَشِي ) عَنْهُمْ أَنَّا لَا أَذْفُلْشَ ( للرَّا كَشِي ) عَنْهُمْ أَنَّا لَا أَذْفُلْشَ ( للرَّا كَشِي ) عَنْهُمْ أَنَّا لَالْمُؤْلُفُ وَالْمِينَ . فَا نَصَرَفَ مَنْهُمْ أَنَّا لَا أَذْفُلْشَ ( للرَّا كَشِي ) عَنْهُمْ أَنَّا لَا أَذْفُلْشَ ( للرَّا كَشِي ) مَشْهِد للسِين

٣٣٠ وَمِنْ عَجَا نِبِ مَشَاهِدِ مِصْرَ ٱلْمُشْهَدُ ٱلْعَظِيمُ ٱلشَّأْنِ ٱلَّذِي بِٱلْقَاهِرَةِ حَيْثُ رَأْسُ ٱلْخُسَيْنِ • وَهُو فِي تَابُوتٍ مِنْ فِضَّةٍ مَدْفُونْ قَدْ بُنِي عَلَيْ هِ بْنْيَانْ يَقْصُرُ ٱلْوَصْفُ عَنْهُ . مُجَلَّلْ بِأَنْوَاعِ ٱلدِّيبَاجِ مَحْفُوفْ بأَمْثَالِ ٱلْعَمَد ٱلْكَبَارِ شَمَعًا بَيْضَاءَ أَكْثَرُهَا مَوْضُوعٌ فِي أَنْوَادِ ٱلْقِضَّـةِ. وَحُفَّ أَعْلَاهُ كُلُّهُ بِأَمْثَالِ ٱلتَّفَافِيحِ ذَهَبًا فِي مَصْنَعٍ شِبْ وَٱلرَّوْضَةِ . يَبْهَرُ ٱلْأَبْصَارَ حُسْنًا وَجَمَالًا. وَفِيهِ أَنْوَاءُ ٱلرَّخَامِ ٱلْعَجَزُّعِ ٱلْغَرِيبِ ٱلصَّنْعَةِ ٱلْبَدِيمِ ٱلتَّرْصِبِ عِمَا لَا يَتَغَيَّلُهُ ٱلْمُتَّغَيِّلُونَ • وَٱلْمَدْخَلُ إِلَيْهَا مِنْ مَسْجِدِ عَلَى مِثَالِماً فِي ٱلتَّأَنُّقِ . حِيطَانُهُ كُلُّهَا رُخَامٌ . وَأَغْرَبُ مَا فِيهِ حَجَرْ مَوْضُوعٌ فِي ٱلْجِدَارِ ٱلَّذِي يَسْتَقْبِلُهُ ٱلدَّاخِلُ شَدِيدُ ٱلسَّوَادِ وَٱلْبَصِيصِ يَصِفُ ٱلْأَشْخَاصَ كُلُّهَا كَأَنَّهُ ٱلْمُرْآةُ ٱلْهِنْدِيَّةُ • وَلِتَرَاحُم ِٱلنَّاسِ عَلَى ٱلْقَبْرِ وَٱنْكِابِهِمْ عَلَيْهِ وَتُمَسِّحِهِمْ بِهِ وَبِٱلْكُسْوَةِ ٱلَّتِي عَلَيْهِ مَرْأًى هَائِلْ (للشريشي)

٣٣١ 'نُسْخَةُ مُبَايَعَةِ مِلْكٍ كَتَبَهَا ٱلشَّيْخُ عُمَرُ بْنُ ٱلْوَرْدِيِّ نَظْمًا: بِٱلْهِ إِلَٰهِ ٱلْخُلْقِ هٰذَا مَا ٱشْتَرَى تَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ بْنِ سَنْهَرَا مَنْ أُخَّدَ بْنِ مَالِكِ بْنِ ٱلْأَزْرَقِ كَلَهُمَا قَدْ عُرِفَا مِنْ حِلَّقِ فَبَاعَهُ قِطْعَةَ أَرْضِ وَاقِعَـهُ بِكُورَةِ ٱلْنُوطَةِ وَهْيَ جَامِعَـهُ لِشَجَىرٍ نُخْتَلِفِ ٱلْأَجْنَاسِ وَٱلْأَرْضُ فِي ٱلْبَيْعِ مَعَ ٱلْغِرَاسِ وَذَرْءُ هَٰذِي ٱلْأَرْضِ بِٱلذِّرَاءِ عِشْرُونَ فِي ٱلطُّولِ بِلَا نِزَاعِ وَذَرْغُهَا فِي ٱلْعَرْضِ مِنْهِــَاعَشَرَهْ ۚ وَهْوَ ۚ ذِرَاعٌ ۖ بِٱلْيَدِ ٱلْمُعْتَـبَرَهُ وَحَدُّهَا مِنْ قِبْلَةٍ مِلْكُ ٱلتَّقِي وَحَاثُزُ ٱلرُّومِي حَدُّ ٱلْمُشرق وَمِنْ شِمَالٌ مِلْكُ أَوْلَادِ عَلِي وَٱلْغَـرْبِ مِلْكُ عَامِرِ بْنِ حَنْبَلِ بَيْعًا صَحِيعًا لَازِمًا شَرْعِيًا ثُمَّ شِرًا ۚ قَاطِعـًا مَرْعِيًا لَا شَرْطَ فِيهِ فَاسِدْ فَيُنْطِـلُهُ وَلَا خَيَارَ لَهُمَا يُدَاخِلُهُ بِثَنَ مَنْكَفُهُ مِنْ فِضَّهُ دَرَاهِمْ جَيِّدَةٌ مُنْيَضَّهُ قَبَضَهَا ٱلْبَائِعُ مِنْهُ وَافِيَهُ وَعَادَتِ ٱلذِّمَّةُ مِنْهَا خَالِيَهُ وَسَلَّمَ ٱلْأَرْضَ إِلَى مَنِ ٱشْتَرَى فَقَبَضَ ٱلْفِضَّةَ مِنْـهُ وَجَرَى بِٱلْبَدَنِ ٱلتَّفَرُٰقُ وَمَا بَيْقَ لِأَحَدٍ تَعَلَّىٰ وَأَشْهَدَا عَلَيْهِمَا بِذَاكَ فِي سَابِعَ عَشْرَ رَمَضَانَ مِنْ عَامِ سَبْعِمِانَةٍ لِأَهْجِرَهُ مِنْ بَعْدِ خَمْسَةٍ تَلِي وَعَشْرَهُ مروءة اسماعيل الهزرجي

٣٣٧ نَازَعَ ٱلْخُلِيفَةَ عَبْدَ ٱلْمُؤْمِنِ فِي أَمْرِهِ قَوْمُ مِنْ قَرَ ابْدِأَبْنِ تَوْمَرْتَ وَأُ نَتَهَوْا

فِي ذَٰ اِكَ إِنَّى أَنْ أَجْمَعَ رَأَيْهُمْ وَرَأْيُهِمْ وَرَأْيُهُمْ وَافَقَهُمْ عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى عَبْدِ ٱلْمُؤْمِنِ خِبَاءَهُ لَيْلًا فَيْقُتْلُوهُ . وَظَنُّوا أَنَّ ذَٰ لِكَ يُخِفِي مِنْ أَمْرِهِمْ • وَأَنَّ عَبْدَ ٱلْمُؤْمِنِ إِذَا فَقِدَ وَلَمْ ۚ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ صَارَ ٱلأَمْرُ إِلَيْهِمْ . لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ إِذْ كَانُوا أَهْلَ ٱلْإِمَامِ وَقَرَا بَنَهُ وَأُولَى ٱلنَّاسِ بهِ . فَأُعِلِمَ بَهَا أَرَادُوهُ مِنْ ذَلِكَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ ٱبْنِ تُوْمَرْتَ مِنْ خِيَارِهِم ِ ٱسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْمَى ٱلْهَزْرَجِيُّ • فَأَتَّى عَبْدَ ٱلْمُؤْمِن فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُوْمِنِينَ لِي إِلَيْكَ حَاجَةُ مَ قَالَ : وَمَا هِيَ يَا أَبَا إِبْرُهِيمَ فَجَمِيمُ حَوَانِجِكَ عِنْدَنَا مَقْضَيَّةُ ۚ . قَالَ : أَنْ تَخْرُجَ عَنْ هٰذَا ٱلْخِبَاءِ وَتَدَعَنَى أَبِيتُ فِيهِ وَلَمْ يْعِلْمْــهُ بُمَرَادِ ٱلْقَوْمِ ، فَظَنَّ عَبْدُ ٱلْمُؤْمِنِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَوْهِبُهُ ٱلْخِبَاءَ لِأَنَّهُ أَعْجَبَهُ فَخَرَجَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ لَهُ . فَبَاتَ فِيهِ إِسَمَاعِيلُ ٱلْمُذَكُورُ فَدَخَلَ عَلَيْــهِ أُولِيكَ ٱلْقَوْمُ فَتَوَلُّوهُ بِٱلْحَدِيدِ حَتَّى بَرَدَ . فَلَمَّا أَصْبَحُوا وَرَأُوا أَنَّهُمْ لَمْ يُصِيبُوا عَبْدَ ٱلْمُؤْمِنِ فَرُّوا بِأَنْفُسِهِمْ حَتَّى أَقَوْا مُرَّاكِشَ وَرَامُوا ٱلْقِيَامَ بِهَا . فَأَقُوْ ا ٱلْبَوَّا بِينَ ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلْفُصُورِ فَطَلَبُوا مِنْهُمْ ٱلْفَاتِيحَ فَأَبَوْا عَلَيْهِمْ . فَضَرَبُوا غُنْقَ أَحَدِهِمْ وَفَرَّ بَاقِيهِمْ وَكَادُوا يَغْلِبُونَ عَلَى تِلْكَ ٱلْفُصُورِ . ثُمَّ إِنَّ ٱلنَّاسَ ٱخْتَمَعُواْ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلْجُنْدِ وَخَاصَّةِ ٱلْعَبِيدِ فَقَا تَلُوهُمْ قِتَالًا شَّدِيدًا مِنْ لَدُنْ طُلُوعٍ ٱلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ِ ثُمَّ إِنَّ ٱلْعَبِيدَ غَلَبُوهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ • وَلَمْ يَزَلِ ٱلنَّاسُ يَتَكَاثُرُ ونَ عَلَيْهِمْ إِلَى أَنْ أَخِذُوا قَبْضًا بِٱلْيَدِ فَقْيِّدُوا وَجُعِــُ لُوا فِي ٱلسِّحِن إِلَى أَنْ وَصَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ ٱلْمُؤْمَنَ إِلَى مْرَّاكِشَ فَقَتَلَهُمْ صَبْرًا . وَقَتَلَ مَعَهُمْ جَمَاعَةً مِنْ أَعْيَانِهُرْغَةَ بَلَغَهُ أَنَّهُمْ

قَادِ حُونَ فِي مُلْكِهِ مُتَرَبِّصُونَ بِهِ . وَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو إِبْرَهِيمَ إِسْمَاعِيلُ ٱلْمُتَقَدِّمُ ٱلذِّكْرِ فِي الْخِبَاءِ مَقْنُولًا عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكْرُ نَا أَعْظَمَ ذَٰ لِكَ عَبْدُ ٱلْمُؤْمِنِ وَوَجِدَ عَلَيْهِ وَجْدًا مُفْرِطًا أَخْرَجَهُ عَنْ حَدِّ ٱلتَّمَاسُكِ إِلَى حَيِّزِ ٱلْجُزَعِ. فَأْمَرَ بِغَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ وَدُفِنَ (لعبد الواحد المرَّاكشي) جود حاتم الطائي

٣٣٣ قَالَتْ فَوَارُ ٱمْرَأَةُ حَاتِمٍ ؛ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ ٱقْشَعَرَّتْ لَهَا ٱلْأَرْضُ وَٱغْبَرَّ أَنْقُ ٱلسَّمَاء • وَرَاحَتِ ٱلْإِمِلُ حَدْبَاء حَدَابِيرَ • وَضَنَّت ِٱلْمَرَاضِعُ إِلَى أَوْلَادِهَافَمَا تَبِضُّ بِقَطْرَةٍ وَأَيْقَنَّا بِٱلْمَلَاكِ. فَوَاللَّهِ إِنَّا لَهِي لَيْلَةٍ صِنَّبْرِ بَعيدَةٍ مَا بَيْنَ ٱلطَّرَفَيْنِ إِذْ تَضَاعَى صِيْلَتُنَا جُوعًا عَبْدُ ٱللهِ وَعَدِيٌّ وَسَفًّا نَهُ. فَقَامَ حَاتِمْ إِلَى ٱلصَّابَيْنِ وَقُمْتُ أَنَا إِلَى ٱلصَّبْيَةِ فَوَٱللَّهِ مَاسَكَتُوا إِلَّا بَعْدَ هَدْأَةٍ مِنَ ٱللَّيْلِ مِ وَأَقْبَلِ يُعَلِّلُنِي بِٱلْخَدِيثِ فَعَرَفْتُ مَا يُريدُ فَتَنَاوَمْتُ م فَلَمَّا تَهَوَّرَتِ النَّجُومُ إِذَا شَيْ فِي قَدْ رَفَعَ كِسْرَ ٱلْبَيْتِ ثُمَّ عَادَ . فَقَالَ: مَنْ هٰذَا ۚ قَالَتْ : جَارَتُكَ فُلاَنَةُ أَ تَيْتَكَ مِنْ عِنْدِ صِبْيَةٍ يَتَعَاوَوْنَ عُواءَ ٱلذَّنَابِ فَمَا وَجَدتُ مُعَوَّلًا إِلَّا عَلَيْكَ يَا أَبَا عَدِيٍّ . فَقَالَ : أَعَجِلِيهِمْ فَقَدْ أَشْبَعَكُ ٱللهُ وَإِيَّاهُمْ • فَأَقْبَلَتِ ٱلْمَرْأَةُ تَحْمِلُ ٱثْنَيْنِ وَيَشِي جَنَائِبَهَا أَرْبَعَةُ كَأَنَّهَا نَعَامَةٌ حَوْلَهَا رِئَالُهَا . فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ فَوَجَأَ كُبَّتُهُ نُمُدْيَةٍ فَخَرَّ • ثُمَّ كَشَطَهُ عَنْ جِلْدِهِ وَدَفَعَ ٱلْمُدْيَةَ إِلَى ٱلْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا : شَأْنَكِ • فَأُحْتَمَعْنَاعَلَى ٱللَّهُم ِ نَشُوي وَنَاكُلُ . ثُمْ حَعَلَ يَشِي فِي ٱلْحَيِّ يَأْتِيهِمْ بَيْتًا بَيْتًا فَيَقُولُ : هُبُّوا أَيُّهَا ٱلْقَوْمُ عَلَيْكُمْ بِٱلنَّادِ . فَأَجْتَمَعُوا وَٱلْتَفَعَ فِي ثَوْبِهِ

نَاحِيةً يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَ فَلَا وَاللهِ إِنْ ذَاقَ مِنْهُ مُزْعَةً وَإِنَّهُ لَأَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَا وَ فَأَضَبَعْنَا وَمَا عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْفَرَسِ إِلَّا عَظْمُ وَحَافِرْ وَفَأَ نَشَأَ حَاتِمْ يَقُولُ: مَهْ لَا نَقُولِي لِشَيْء فَاتَ مَا فَمَ لَلا وَلا تَقُولِي لِللّهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ وَاحِدَةً إِنّ الْجَوَادَ يَرَى فِي مَا لِهِ سُبُلا يَرَى اللّهِ عَلَيْهِ سُبُلًا وَاللّه وَاحِدَةً إِنْ الْجَوَادَ يَرَى فِي مَا لِهِ سُبُلًا وَاللّه مَامِه اللهُ وَاحِدَةً إِنْ اللّهُ وَاحِدَةً اللّهِ اللهُ وَاحِدَةً اللهُ اللهُ وَاحِدَةً اللهُ اللهُ اللّهُ وَاحْدَالًا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

٣٣٤ خَرَجَ كَمْ نُ مُامَةَ ٱلْإِيَادِيُّ فِي قَفْ لِ مَعَهُمْ رَجُلْ مِنْ بَنِي ٱلنَّمرِ • وَكَانَ ذَٰ لِكَ فِي حَرِّ ٱلصَّيْفِ فَضَلُّوا وَشَحَّ مَاؤُهُمْ فَكَانُوا يَتَصَافَنُونَ ٱلْمَاءَ وَذَٰ لِكَ أَنْ يُطْرَحَ فِي ٱلْفَعْبِ حَصَاةٌ ثُمَّ يُصَبِّ فِيهِ مِنَ ٱلْمَاءِ مِقَدْرِ مَا يَغْمُرُ ٱلْحُصَاةَ • فَيَشْرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ قَدْرَ مَا يَشْرَبُ ٱلْآخَرُ • وَلَّمَا نَزَلُوا لِلشُّرْبِ وَدَارَ ٱلْقَعْبُ بَيْنَهُمْ حَتَّى ٱنْتَهَى إِلَى كَعْبِ رَأَى ٱلرَّ جُلِّ ٱلنَّمَرِيُّ يُحِدُّ نَظَرَهُ إِلَيْهِ مَفَا ثَرَهُ بَمَا يَهِ وَقَالَ لِلسَّاقِي : ٱسْق أَخَاكَ ٱلنَّمَرِيَّ فَشَرِبَ ٱلنَّمَرِيُّ نَصِيبَ كَمْبٍ مِنَ ٱلْمَاءِ ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ • ثُمَّ ۖ نزُلُوا مِنَ ٱلْغَدِ مَنْنِكُمُ ٱلْآخَرَ فَتَصَافَنُوا بَقِيَّةَ مَانِهِمْ • فَنَظَرَ إِلَيْهِ كَنَظَرِهِ أَمْسٍ • وَقَالَ كَمْبُ كَفُولِهِ أَمْسٍ • وَٱرْتَحَلَ ٱلْقَوْمُ وَقَالُوا: يَاكَمْبُ ٱرْتَحِلْ . فَلَمْ يَكُنْ لَهُ فَوَّةٌ لِلنَّهُوضِ وَكَانُوا قَدْ قَرْنُوا مِنَ ٱلْمَاءِ . فَقَالُوا لَهُ: رِدْ يَا كَمْبُ إَنَكَ وَارِدْ، فَعَجَزَ عَن ٱلْجُوَابِ، وَلَمَّا أَيسُوا مِنْهُ خَيُّوا عَلَيْهِ بَنُوبٍ يَنْعُهُ مِنَ ٱلسَّبُعِ أَنْ يَأْكُلُهُ . وَتَرَّكُوهُ مَكَانَهُ فَمَاتَ . فَذَهَتَ ذَلِكَ مَثَلًا فِي تَفْضِيلِ ٱلرُّجُلِ صَاحِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ اخْبَادِ الْعَرْبِ لَابْنُ فَنَيْبَةٍ ﴾

#### صنم سومناة

٣٣٥ مِنْ عَجَارِبِ مَدِينَـةِ سُومَنَاةً هَيْكُلُ فِيهِ صَنَمُ كَانَ وَاقِقًا فِي وَسَطِ ٱلْبَيْتِ • لَا بِقَايِمَةٍ مِنْ أَسْفَلَهِ تَدْعَمُهُ وَلَا بِعْلَاقَةٍ مِنْ أَعْلَاهُ تُسْكُهُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ هٰذَا ٱلصَّنَمِ عَظِيًا عِنْدَ ٱلْهِنْدِ مَنْ رَآهُ وَاقِفًا فِي ٱلْهُوَاءِ تَعَجَّبَ. وَكَامَتِ ٱلْهِنْدُ يَحِجُّونُ ۚ إِلَيْهِ وَيَحْمَلُونَ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْهَدَايَا كُلَّ شِيءَ ۚ نَفِيسٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ ٱلْوُقُوفِ مَا يَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ ٱلَافِ قَرْيَةٍ و وَكَانَتْ سَدَنَتُهُ أَلْفَ رَجُل مِنَ ٱلْبَرَاهِمَةِ لِعبَادَتِه وَخدْمَةِ ٱلْوَفُودِ. وَأَمَّا ٱلْيَيْتُ فَكَانَ مَنْنِيًّا عَلَى سِتٍّ وَخَمُّسينَ سَارِيَةً مِنَ ٱلسَّاجِ ٱلْمُصَفَّحِ بِٱلرَّصَاصِ. وَكَانَتْ قُبَّةُ ٱلصَّنَمَ مِمْظُلْمَةً وَضَوْ هَاكَانَ مِنْ قَنَادِيلِ ٱلْجُوْهَرِ ٱلْفَائِقِ، وَعَنْدَهُ سِلْسِلَةُ ذَهَبٍ كُلَّهَا مَضَتْ طَائِفَةٌ مِنَ ٱللَّيْلِ خُرَّكَتْ فَتُصَوِّتُ ٱلْأَجْرَاسُ فَيَقُومُ طَائِفَةٌ مِنَ ٱلْبَرَاهِمَةِ للْعَبَادَةِ . حُكِي أَنَّ ٱلسُّلْطَانَ يَمِينَ ٱلدَّوْلَةِ لَمَّا غَزَا بِلَادَ ٱلْهِنْدِ وِرَأَى ذَٰ لِكَ ٱلصَّنَمَ أَعْجَبَ هُ أَمْرُهُ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : مَاذَا تَقُولُونَ فِي أَمْرٍ هٰذَا ٱلصَّنَمِ وَوُتُوفِهِ فِي ٱلْهُوَاء بِلَا عِمَادٍ وَعِلَاقَةٍ • فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ عُلِّقَ بِعِـ ٱلْقَةٍ وَأَخْفِيَتِ ٱلْمَلَاقَةُ عَنِ ٱلنَّظَرِ • وَقَالَ بَعْضُ ٱلْحَاضِرِينَ : إِنِّي أَظُنَّ أَنَّ ٱلْقُبَّةَ مِنْ حَجَرِ ٱلْمُغْنَاطِيسِ وَٱلصَّمَمَ مِنَ ٱلْحَدِيدِ . وَٱلصَّانِعَ بَالَّغَ فِي تَدْقِيقِ صَنْعَتِهِ وَرَاعَى تَكَافُوَّ قُوَّةٍ ٱلْمَنْنَاطِيسِ مِنَ ٱلْجُوَانِبِ ۚ • فَوَافَقَهُ قَوْمٌ وَخَالَفَ هُ آخَرُونَ . فَلَمَّا رَفَعَ حَجَرَيْنِ مِنْ رَأْسِ ٱلْفَتَّةِ مَالَ ٱلصَّنَمُ إِلَى أَحَدِ ٱلْجُوَانِبِ فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُ ۗ ٱلأَحْجَارَ وَٱلصَّنَمُ ۚ يَنْزِلُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ (للقزويني )



#### مدح السنمر

٣٣٦ قَالَ أَبُوقَاسِمُ الصَّاحِبُ: أَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ بَلَدٍ نَسَبُ فَخَيْرُ الْبِلَادِ مَا مَلْكَ إِذَا كَانَ فِي مَا حَلَكَ الْسَفَرُ أَلْسَكَ وَأَخْرَقُ الرِّجَالِ فَأَوْحِشُ أَهْلَكَ إِذَا كَانَ فِي إِيَّاشِهُمْ أَنْسُكَ وَاهْجُرْ وَطَنَكَ إِذَا نَبَتْ عَنْهُ نَفْسُكَ وَرُبَّا أَسْفَرَ السَّفَرُ عَنْ الظَّفِر وَتَعَذَّرَ فِي الْوَطَنِ قَضَا اللهُ الْوَطَلِ (اليواقيت للمعالمي) عَن الظَّفَر وَتَعَذَّرَ فِي الْوَطَن تُضَا اللهُ الْوَطَلِ (اليواقيت للمعالمي) أَنْشَدَ شَكْرٌ الْعَلَوي :

قَوِّضْ خِيَامَكَ عَنْ أَرْضَ تُهَانَ جِهَا وَجَانِبِ ٱلذَّلَّ إِنَّ ٱلذَّلَّ يُجْتَلَبُ وَالْمُعْتَ اللَّلَ الْمُعْتَلَبُ وَالْمَانِهِ عَطَبُ وَالْمَانِهِ عَطَبُ فَالْمُدُلُ ٱلرَّطْبُ فِي أَوْطَانِهِ عَطَبُ

قَالَ آخَرُ:

إِدْحَلْ بِنَفْسِكَمِنْ أَدْضٍ تَضَامُ بِهَا وَلَا تَكُنْ بِفِرَاقِ ٱلْأَهْلِ فِي حُرَقِ مَنْ ذَلَّ بَيْنَ أَهَالِيهِ بِبَلْدَتِهِ فَالْإَغْتِرَابُ لَهُ مِنْ أَحْسَنِ ٱلْخُلُقِ أَلْكُمْلُ نَوْعُ مِنَ ٱلْأَحْجَادِ مُنْطَرِحًا فِي أَدْضِهِ كَالُثَّرَى يَبْدُوعَلَى ٱلطُّرُقِ لَمَّا تَغَرَّبَ نَالَ ٱلْعِزَّ أَجْمَعُهُ وَصَادَ يُحْمَلُ بَيْنَ ٱلْجَفْنِ وَٱلْحَدَقِ قَالَ غَيْرُهُ :

إِذَا مَا ضَاقَ صَدْرُكَ مِنْ بِلَادٍ تَرَحَّلْ طَالِبًا أَرْضًا سِوَاهَا عَجِبْتُ لِلَهِ مُتَّسِمٌ فَضَاهَا عَجِبْتُ لِلَهِ مُتَّسِمٌ فَضَاهَا

فَذَاكَ مِنَ ٱلرِّجَالِ قَلِيلُ عَقْلِ لَبِيدٌ لَيْسَ يَمْلُمُ مَا طَحَاهَا فَنَفْسَكَ فُرْ بِهَا إِنْ خِفْتِ ضَيْمًا وَخَلَّ ٱلدَّارَ تَنْمَى مَنْ بَبَاهِــَا فَإِنَّكَ وَاجِدْ أَرْضًا بِأَرْض وَنَفْسَكَ لَمْ تَجِدْ نَفْسًا سِوَاهَا ٣٣٧ كَتَبَ بَعْضُ ٱلْكُتَابِ: جَزَى ٱللهُ ٱلْفِرَاقَ خَبِيْرًا فَمَاهُوَ إِلَّا زَفْرَةُ وَعَبْرَةُ ۥ ثُمَّ ٱعْتِصَامْ وَتَوَكُّلْ ۥ ثُمَّ تَأْمِيـُلْ وَتَوَقَّعُ ۥ وَقَعَّجَ ٱللهُ ٱلتَّلَاقَ . فَإِنَّمَا هُوَ مَسَرَّةُ خُطْلَةٍ وَمَسَاءَةُ أَيَّامٍ . وَٱ بْتِهَاجُ سَاَعَةٍ وَٱكْتِئَابُ زَمَانِ. وَ إِنِّي لَا كُرُهُ ٱلِلَّا جَتِمَاعَ وَلَا أَكُرَهُ ٱلْفِرَاقَ . لِأَنَّ مَعَ ٱلْفِرَاقِ غَمَّةً يُخَقِّفُهَا قَوَقَهُ إِسْعَافٍ بِتَأْمِيلِ ٱلْأَوْبَةِ وَٱلرُّجْعَى . وَمَعَ ٱلِآجِتَهَاعِ مُحَاذَرَةَ ٱلْهْرَاقِ وَقَصَرَ ٱلسُّرُورِ • قَالَ بَعْضُ ٱلظُّرَفَاءِ : لَوْ قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَجِدْ اللرَّحِيلِ أَلَمًا وَلْلَيْنِ خُرْقَةً لَقُلْتُ حَقًّا . لِأَنِّي نِلْتُ بِهِ مِنَ ٱلْعَنَاقِ وَأَنْسُ اللَّهَاءِ مَا كَانَ مَعْدُومًا أَيَّامَ ٱلِأُجْتِمَاعِ وَبِهِ مُصَافَحَةُ ٱلتَّسَامِيمِ. وَرَجَا ۚ أَلْأُوْ بَةِ وَعَمَارَةُ ٱلْقَلْبِ بَالشَّوْقِ وَٱلْأَنْسُ بِٱلْكَاتَةِ (المقدسى) قَالَ أَبُوتُمَامٍ :

وَلَيْسَتْ فَرْحَةُ ٱلْأَوْبَاتِ إِلَّا يَمُوْفُوفٍ عَلَى تَرَحِ ٱلْوَدَاعِ فَالَ ٱبْنُ ٱلنَّطْرُونِيّ :

بَاتَتْ تَصُدُّعَنِ ٱلنَّوَى وَتَفُولُ كُمْ تَتَغَرَّبُ إِنَّ ٱلْخَيَاةَ مَعَ ٱلْقَنَا عَةِ لَلْمَقَامُ ٱلْأَطْيَبُ فَأَجِبْهُا مِا أَهْدِهِ غَيْرِي بِقَوْلِكَ خُلَّبُ فَأَجِبْهُا مِا أَهْدِهِ غَيْرِي بِقَوْلِكَ خُلَّبُ إِنَّ ٱلْكَرِيمِ مُفَارِقٌ أَوْطَانَهُ إِذْ تَجَابُ

# وَٱلْبَدْرُ حِينَ يَشِينُهُ نُقْصَانُهُ يَتَعَيَّبُ

٣٣٨ كَانَ يُقَالَ: فِرَاقُ ٱلأَحْبَابِ مَسَقَامُ ٱلْأَلْبَابِ مَحَقُ ٱلْفُرَاقِ أَنْ الْقَالُوبُ وَتَطِيعَ عَلَيْهِ ٱلنَّفُوسُ وَفِرَاقُ الْطَيرَ لَهُ ٱلفُلُوبُ وَتَطِيعَ عَلَيْهِ ٱلنَّفُوسُ وَفِرَاقُ الطِّيبِ يُشَيِّبُ ٱلْوَلِيدَ وَهُولَ ٱلسِّياقِ وَأَهُونُ الطِّيبِ يُشَيِّبُ ٱلْوَلِيدَ وَهُولَ ٱلسِّياقِ وَأَهُونَ مِنَ ٱلْفِرَاقِ صُورَةٌ لَرَاعَتِ ٱلْفُلُوبَ مِنَ الْفِرَاقِ صُورَةٌ لَرَاعَتِ ٱلْفُلُوبَ مِنَ الْفِرَاقِ صُورَةٌ لَرَاعَتِ ٱلْفُلُوبَ وَهَدَّ الْفُرَاقِ صُورَةٌ لَرَاعَتِ ٱلْفُلُوبَ وَهَدَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

قَالُوا أَقَّتَ وَمَا ﴿ رُزِقْتَ وَإِنَّا إِلَّا اللَّهِ يَكْتَسِ ٱللَّهِي وَهُ زَقَ فَأَجَبُهُمْ مَا كُلُّ سَيْرٍ نَافِعً أَلْحُظُ يَنْفَعُ لَا ٱلرَّحِيلُ ٱلْمُثْلِقُ فَأَجَبُهُمْ مَا كُلُّ سَيْرٍ نَافِعً أَلْحُظُ يَنْفَعُ لَا ٱلرَّحِيلُ ٱلْمُثْلِقُ كُمْ سَفْرَةً نَفْعَتُ وَلَكْتَسِ ٱلْمُرَى مِثْلِهِ الصَّرَّتُ وَيَكْتَسِ ٱلْمُرَى مِثْلِهِ الصَّرَّتُ وَيَكْتَسِ ٱلْمُرَى مِثْلِهِ وَبِهِ إِذَا حُرِمَ ٱلسَّعَادَةَ نُكُونَ كُا لَبَدْرِ يَكْتَسِ ٱلْكَمَالُ بِسَيْرِهِ وَبِهِ إِذَا حُرِمَ ٱلسَّعَادَةَ نُكُونَ كَا لَبَدْرِ يَكْتَسِ اللَّهُ الْمُرَادِ مِسْعِيقًا لَهُ وَلِهِ إِذَا خُرِمَ ٱلسَّعَادَةَ نُكُونَ لَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سفرة ابن جبير الى جزيرة صقّلِية ( سنة ٥٨١ هجرية و١١٨٧ مسيحية ) ذكر مدينة مسينة من جزيرة صقلية

٣٣٩ هَذِهِ ٱلْمَدِينَةُ مَوْسِمُ ٱلنَّجَّادِ . وَمَقْصِدُ جَوَادِيْ ٱلْبَحْرِ مِنْ جَمِيعِ الْأَقْطَادِ . كَذَهُ الْمَدِينَةُ أَلْإِرْفَاقَ بِرَخَاءُ ٱلْأَسْعَادِ . لَا يَقِرُّ فِيهَا لِمُسْلِمِ قَرَادُ . مَشْخُونَةُ بِعَبَدَةِ ٱلصَّلْمَانِ تَغَصَّ بِقَاطِنِيهَا . وَتَكَادُ تَضِيقُ ذَرْعًا بِسَاكِنِيهَا . أَشْوَافُهَا نَافِقَةُ حَفِيلَةُ . وَأَرْزَافُهَا وَاسِعَةُ بِإِرْغَادِ ٱلْعَيْشِ كَفِيلَةُ . لَا تَزَالُ أَسْوَافُهَا نَافِقَةُ حَفِيلَةً . وَأَرْزَافُهَا وَاسِعَةُ بِإِرْغَادِ ٱلْعَيْشِ كَفِيلَةً . وَلَازَافُهَا وَاسِعَةً فِي إِرْغَادِ ٱلْعَيْشِ كَفِيلَةً . وَلَارْزَافُهَا وَاسِعَةً فِي إِرْغَادِ ٱلْعَيْشِ كَفِيلَةً . وَلَا زَافُهَا وَاسِعَةً فِي إِرْغَادِ الْعَيْشِ كَفِيلَةً .

بَهَا لَيْلَكَ وَنَهَارَكَ فِي أَمَانَ • وَإِنْ كُنْتَ غَرِينَ ٱلْوَجْهِ وَٱلْبَيدِ وَٱللَّسَانِ • مُسْتَندَةُ ۚ إِلَى جِبَالِ قَدِٱ نَتَظَمَتْ حَضيضُمْ ا وَخَنَادِفْهَا . وَٱلْبَحْرُ يَعْتَرَضُ أَمَامَهَا فِي ٱلْجَهَةِ ٱلْجَنُوبَيَّةِ مِنْهَا. وَمَرْسَاهَا أَعْجَبُ مَرَاسِي ٱلْبِلَادِ ٱلْبَحْريَّةِ لِأَنَّ ٱلْمَرَاكَ ٱلْكَبَارَ تَدْنُو فِيهِ مِنَ ٱلْبَرَّ حَتَّى تَكَادُ تُشْكُهُ وَيُنْصَلُ مِ ثُمَا إِلَى ٱلْبَرِّ خَشَبَةُ يُنْصَرَفُ عَلَيْهَا • وَٱلْحُمَّالُ يَصْعَدُ بَحِمْ لِهِ إِلَيْهَا وَلَا يَحْتَاجِ إِلَى زَوَادِ بِقَ فِي وَسْقَهَا وَلَا فِي تَفْرِيغَهَا إِلَّا مَا كَانَ مُرْسِمًا عَلَى ٱلْبُعْدِ مِنْهَا يَسِيرًا • فَتَرَاهَا مُصْطَفَّةً مِنَ ٱلْبَرّ كَأَصْطَفَافِ ٱلْجِيَادِ فِي مَرَابِطِهَا وَإِصْطَبْ لَاتِهَا وَذَٰ لِكَ لِإِفْرَاطِءُ قَ ٱلْبَحْرِ فِيهَا . وَهُوَ زُقَاقُ مُعْتَرضٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْأَرْضِ ٱلْكَبِيرَةِ عِقْدَادِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ. وَيُقَابِلُهَا مِنْهُ بَلْدَةُ تُعْرَفُ بَرَيْثَةَ وَهِيَعِمَالَةَ ْ كَبِيرَةْ ۚ . وَهٰذِهِ ٱللَّذِينَةُ مِسَّينَةُ رَأْسُ جَزِيرَةِ صِقلَّيَـةً وَهِيَ كَثِيرَةُ ٱلْمُدُنِ وَٱلْعَمَائِرَ وَٱلضَّيَاعِ • وَطُولُ هٰذِهِ ٱلْجَزِيرَةِ صِقِلَّيَةً سَبْعَةُ أَيَّامٍ • وَعَرْضُهَا مَسِيرَةُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ • وَبِهَا جَبَلُ ٱلْبُرْكَانِ. وَهُوَ يَأْتَرُرُ بِٱلسَّحْبِ لِإِفْرَاطِ مُمُوَّهِ وَيَعْتَمُّ بِٱلنَّلْجِ شِتَا ۗ وَصَيْفًا دَائمًا . وَخِصْبُ هٰذِهِ ٱلْجَزِيرَةِ ٱكْثَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ . وَكَفَى بَأَنَّهَا ٱبْنَةُ ٱلْأَنْدَلُس فِي سَعَةِ ٱلْعَمَارَةِ وَكَثْرَةٍ ٱلْخِيْصِ وَٱلرَّفَاهَةِ • مَشْخُونَةٌ ` بِٱلْأَرْزَاقِ عَلَى ٱخْتَلَافِهَا · تَمْلُوءَةُ بِأَنْوَاعِ ٱلْهَوَاكَهِ وَأَصْنَافِهَا • وَجِبَالْهَا كُلُّهَا بَسَاتِينُ مُثْمِرَةٌ بِٱلتُّفَّاحِ وَٱلشَّاهَ بَلُّوطَ وَٱلْبُنْدُق وَٱلْإِجَّاص وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْقَوَاكِهِ • وَلَيْسَ فِي مِسْبِنَةَ هٰذِهْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ إِلَّا نَفَنْ يَسِيْرُ مِنْ ذَوِي ٱلْمِهَن وَلِذَٰ لِكَ لَا يَسْتَوْحِشُ بِهَا ٱلْمُسْلِمُ ٱلْغَريبُ •

وَأَحْسَنُ مُدُنِهَا قَاعِدَةُ مُلْكِهَا . وَٱلْسَلِمُونَ يَعْرِفُونَهَا بِٱلْمَدِينَةِ وَٱلنَّصَارَى يَعْرِفُونَهَا بِٱلْمَدِينَةِ وَٱلنَّصَارَى يَعْرِفُونَهَا بِبَرَّمَةَ . وَفِيهَا سُكْنَى ٱلْخُضَرِ يِينَ مِنَ ٱلْسَادِينَ

وَبَلَوْمَةُ هٰذِهُ مَسْكُنُ مَلِكِهِمْ غِلْيَامَ . وَهِيَ أَحْفَلُ مُدْنِ صِقِلِّيَـةً وَبَعْدَهَا مِسِّينَةُ وَشَأْنُ مَلِكِهِمْ هَذَا عَجِيتٌ فِي حُسَنِ ٱلسَّيرَةِ. وَهُوَ كَثِيرُ ٱلثَّقَةِ بِٱلْمُسْامِينَ هُمْ أَهْلُ دَوْلَتِهِ وَأَلْمُ تَسِمُونَ بِخَاصَّتِهِ • وَعَايْهِمْ يَلُوحُ رَوْنَقُ مَمْلَكَيِّهِ • لِأَنَّهُمْ مُلَّسِعُونَ فِي ٱلْمَلَابِسَ ٱلْفَاخِرَةِ وَٱلْمَرَاكِ ٱلْفَارِهَةِ • وَمَامِنْهُمْ إِلَّا مَنْ لَهُ ٱلْحَاشِيَةُ وَٱلْحَوَلُ وَٱلْأَتْبَاعُ . وَلِهَذَا ٱلْمَلِكِٱلْقُصُورُ ٱلْمُشَيَّدَةُ وَٱلْبَسَاتِينُ ٱلْأَنِيقَةُ وَلَاسِيًّا بِحَاضِرَةٍ مُلْكِهِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمَذْكُورَةِ . وَلَهُ عِسَّيْنَةً قَصْرٌ أَ بَيضُ كَأَخُمَامَةِ مُطِلٌّ عَلَى سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ • وَلَيْسَ فِي مُلُوكِ ٱلنَّصَارَى أَثْرَفُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَا أَنْعَمُ وَلَا أَرْفَهُ مِنْهُ . وَهَوَ يَتَشَبَّهُ فِي تَرْتِيبِ قَوَانِينِهِ وَوَضْعِ أَسَالِيبِهِ وَتَقْسِيمُ مِرَاتِبِ رِجَالِهِ وَتَفْخِيمِ أَجَّهَةٍ ٱلْمَلْكِ وَإِظْهَادِ ذِينَتِهِ بَمُلُوكِ ٱلْمُسْلِمِينَ • وَمُلْكُهُ عَظِيمٌ جِداً وَلَهُ ٱلْأَطِبَّا \* وَٱلْفَقَهَا ۚ وَهُوَ كَثِيرُ ٱلِٱعْتِنَاء بِهِمْ شَدِيدُ ٱلْحِرْصِ عَلَيْهِمْ ۥ حَتَّى إِنَّهُ مَتَى ذُكُرَ لَهُ أَنَّ طَبِيبًا أَوْ فَقَيهًا ٱجْتَازَ بَبَلَدِهِ أَمَرَ بِإِمْسَاكِهِ وَأَدَرَّ لَهُ أَرْزَاقَ مَعيشَتهِ . وَمِنْ عَجِيبِ شَأْنِهِ ٱلْمُتَحَدَّثِ بِهِ أَنَّهُ يَقْرَأْ وَيَكُنُبُ بِٱلْمَرَ بَيَّةِ وَعَلَامَتُهُ عَلَى مَا أَعْلَمَنَا بِهِ أَحَدُ خَدَمَتِهِ ٱلْمُخْتَصِّينَ بِهِ: أَكُمْدُ يِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَبَمِدِينَةٍ مِسِّينَةَ ٱلْمَذُكُورَةِ دَارُ صَنْعَةٍ تَحْتَوي مِنَ ٱلْأَسَاطِيلِ عَلَى مَا

لَايُحْصَى عَدَدُ مَرَاكِيهِ • فَكَانَ نُزُولُنَا فِي أَحَدِ ٱلْفَنَادِقِ وَأَقَمْنَا بِهَا تِسْمَةَ أَيَّامٍ • فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ ٱلثَّـلَاثَاءِ ٱلثَّانِي عَشَرَ لِرَمَضَانَ دَكِبْنَا فِي ذَوْدَقٍ مْتَوَجّهينَ إِلَى مَدِينَةِ كَلَرْمَةَ . وَسِرْ نَا فَريبًا مِنَ ٱلسَّاحِل بَحَيْثُ يُبْصِرُهُ رَأْيِ ٱلْمَيْنِ . وَأَرْسَلَ ٱللهُ عَلَيْنَا رِيحًا شَرْقِيَّةً رُخَا ً طَيَّبَةً زَجَّتِ ٱلزَّوْرَقَ أَهْنَأَ تَزْجِيَةٍ • وَسِرْنَا نُسَرِّحُ ٱللَّحْظَ فِي عَمَا بِرَ وَقُرَّى مُتَّصِلَةٍ وَحُصُون وَمَعَاقِلَ فِي قُنَنِ ٱلْجِبَالِ مُشْرِفَةٍ • وَأَبْصَرْنَاعَنْ يَمِينَا فِي ٱلْبَحْرِ تِسْعَ جَزَائِرَ قَدْ قَامَتْ خَيَالًا مُنْ تَفِعَةً عَلَى مَقْرُ بَةٍ مِنْ بَرِّ ٱلْجَزِيرَةِ ٱثْنَانِ مِنْهَا تَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱلنَّارُ دَاهًا . وَأَ بِصَرْ نَا ٱلدُّخَانَ صَاعِدًا مِنْهَمَا وَيَظْهَرُ بِٱللَّيْلِ نَارًا حَمْراً ۚ ذَاتَ أَنْسُن تَصْعَدُ فِي ٱلْجُوِّ وَهُوَ ٱلْبُرْكَانُ ٱلْمِشْهُورُ خَبَرُهُ . وَأَعْلِمُنَا أَنَّ خُرُوجَهَا مِنْ مَنَافِسَ فِي ٱلْجَبَلَيْنِ ٱلْمَذَكُورَيْنِ يَصْعَدُ مِنْهَا نَفَسٌ نَادِيُّ بِثُـوَّةٍ شَدِيدَةٍ يَكُونُ عَنْهُ ٱلنَّارُ . وَرُبًّا فَذِفَ فِيهَا ٱلْحَجَرُ ٱلْكَبِيرُ فَتُلْقِ بِهِ إِلَى ٱلْمُوَاءِ بِقُوَّةِ ذَٰ لِكَ ٱلنَّفَسِ وَتَمْنَعُهُ مِنَ ٱلِاسْتِقْرَادِ وَٱلِا نُتِهَاءِ إِلَى ٱلْقَدْرِ. وَهٰذَا مِنْ أَعْجَبِ ٱلْمُسْمُوعَاتِ ٱلصَّحِيحَةِ • وَأَمَّا ٱلْجَبَلُ ٱلشَّاحِ ُ ٱلَّذِي بِٱلْجُزِيدَةِ ٱلْمَعْرُوفْ بَجَبَلِ ٱلنَّارِ فَشَأْنُهُ عَجِيتٌ • وَذَٰ لِكَ أَنَّ نَارًا تَخْرُجُ مِنْهُ كَالُسَّيْلِ ٱلْعَرِم • فَلَاتُّمَرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا أَحْرَفَتُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى ٱلْبَحْرِ • فَتَرْكُثْ تُبَجَهُ عَلَى صَفْحِهِ حَتَّى تَغُوصَ فِيهِ . فَسُجُانَ ٱلْمُبْدِعِ فِي عَجَارِئ عَلْوَقَاتِهِ وَحَلَانًا عَشِيٌّ يَوْمُ ٱلْأَرْبَعَا ۚ مَرْسَى مَدِينَةِ شِفَاوِدَى

(وَمَدِينَةِ شِفَانُودَى)هِيَ مَدِينَةُ سَاحِلِيَّةُ كَثِيرَةُ ٱلْخِصْبِ وَاسِمَةُ الْمَرَافِقِ مَدُنِيَةٍ سَاحِلِيَّةُ كَثِيرَةُ ٱلْخُصْبِ وَاسِمَةُ الْمَرَافِقِ مَمُنْظُمَةُ أَثْنَجَادِ الْأَعْنَابِ وَغَيْرِهَا . مُرَتَّبَةُ ٱلأَسْوَاقِ تَسْكُنُهَا طَائِفَةٌ مَنْ أَلْسُلُمِبِنَ . وَعَلَيْهَا فَتُنَةٌ جَبَلِ وَاسِمَةُ مُسْتَدِيرَةُ فِيهَا فَلْعَةٌ لَمْ طَائِفَةٌ مَنْ مِنْ جَهَةِ الْمُحْرِمِنْ جِهَةٍ لَمُ مُنْ حِهَةٍ الْمُحْرِمِنْ جِهَةٍ لَالْمُعْرَمِنْ جِهَةٍ الْمُحْرِمِنْ جِهَةٍ

ٱلْمُسْامِينَ. وَكَانَ إِقَلَاعْنَا مِنْهَا نِصْفَ ٱللَّيْلِ فَجَنَّنَا مَدِينَةَ ثَرْمَةً صَحْوَةَ يَوْم ٱلْحَميس بِسَيْرِ رُوَيْدٍ. وَبَيْنَ ٱلْمَدِينَتَيْنِ خَمْسَةٌ وَعَشْرُونَ مِيلًا. فَأَ نَتْفَلْنَا مِنْهَا مِنْ ذَٰ لِكَ ٱلزَّوْرَقِ إِلَى زَوْرَقِ ثَانِ ٱكْتَرَيْنَاهُ لِكُوْنِ ٱلْبَحْرِيِّينَ صَحِبُو َنا فِيهِ مِنْ أَهْلِهَا . وَتَرْمَةُ هٰذِهْ أَحْسَنْ وَضْعًا مِنَ ٱلَّتِي تَقَدَّمَ ذَكْرُهَا . وَهِيَ حَصِينَةُ ثُرُكُ ٱلْبَحْرَ وَتُشْرِفُ عَلَيْهِ • وَلْلُمُسْلِمِينَ فِيهَا رَبَضْ كَبِيرُ لَهُمْ فِيهِ ٱلْمَسَاجِدُ . وَلَمَّا قَلْعَةُ سَامِيَةُ مَنِيعَةٌ . وَفِي أَسْفَلِ ٱلْبَلْدَةِ أَجَّةٌ قَدْ أَغْنَتْ أَهْلَهَا عَنِ ٱتِّخَاذِ حَمَّام . وَهٰذِهِ ٱلْبَادَةُ مِنَ ٱلْخِصْ ِ وَسَعَةِ ٱلرِّزْقِ عَلَى غَايَةٍ . وَٱلْجَزِيرَةُ بِأَمْرِهَا مِنْ أَعْجَبِ بِلَادِ ٱللهِ فِي ٱلْحِنْصِ وَسَمَةِ ٱلْأَرْزَاقِ • فَأَقَمَّنَا بِهَا يَوْمَ ٱلَّخِهِيسِ ٱلرَّا بِعَ عَشَرَ لِلشَّهْرِ ٱلْمُذِّكُورِ وَنَحْنْ قَدْ أَرْسَيْنَا فِي وَادٍ بِأَسْفَلِهَا ۥ وَيَطْلُعُ فِيهِ ٱلْمَدَّمِنَ ٱلْبَحْرِثُمَّ يَنْحَسِرُعَنْهُ ، وَبِيثْنَا بِهَا لَيْلَةَ ٱلْجُهُمَةِ • ثُمَّ ٱنْقَلَتَ ٱلْهُوَا ۚ غَرْبِيًّا فَلَمْ نَجِدُ لِلْإِقْلَامِ سَبِيلًا • وَبَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقْصُودَةِ ٱلْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ ٱلنَّصَارَى بَبَلَّوْمَةَ خَمْسَـةْ وَعَشْرُونَ مِيلًا ۚ فَخَشْيِنَا طُولَ ٱلْلَقَامِ وَحَمْدُنَا ٱللَّهَ تَعَالَى عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ به مِنَ ٱلتَّسْهِيلِ فِي قَطْعِ ٱلْمَسَافَةِ فِي يَوْمَ يْنِ . وَقَدْ تَلْبَثُ ٱلزَّوَارِقُ فِي قَطْمَهَا عَلَى مَا أُعْلِمْنَا بِهِ ٱلْمَشْرِينَ يَوْمًا وَٱلثَّلَا ثِينَ يَوْمًا وَنَيْفًا عَلَى ذٰ لِكَ فَأَصْجُنَا يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ مُنْتَصَفَ ٱلشَّهْرِ ٱلْمُبَارَكِ عَلَى نِيَّةٍ مِنَ ٱلْمَسِيرِ فِي ٱلْبَرّ عَلَى أَقْدَامِنَا . فَتَحَمَّلْنَا بَعْضَ أَسْبَا بِنَا وَخَلَّفْنَا بَعْضَ ٱلْأَصْحَابِ عَلَى ٱلْأَسْبَابِ ٱلْبَاقِيَةِ فِي ٱلزَّوْرَقِ . وَسرْ نَا فِي طَرِيقٍ كَأَنَّهَا ٱلسَّوقُ عَارَةً وَكَثْرَةَ صَادرِ وَوَاردٍ . وَطَوَا نِفُ ٱلنَّصَارَى يَتَلَقُّوْنَنَا فَيْبَادِرُونَ بِٱلسَّلَامِ عَلَيْنَا

وَيُوْ نِسُو نَنَا ۚ فَرَأَ يُنَا مِنْ سِيَاسَتِهِمْ وَلينِ مَقْصَدِهِمْ مَعَ ٱلْمُسْلِمَيْتِ مَا يُوقِمُ ٱلْعَجَبَ . حَتَّى ٱ نْتَهَيْنَا إِلَى قَصْرَ سَعْدٍ وَهُوَ عَلَى فَرْسَخٍ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ وَفَدْ أَخَذَ بِنَا ٱلْإِعْيَا ۚ فَمَلْنَا ۚ لِيْهِ وَبِتْنَا فِيهِ ۚ وَهَٰذَا ٱلْقَصْرُ عَلَى سَاحِلِ ٱلْجُو مُشَيَّدُ لْبِنَاءَ عَتِيقُهُ قَدِيمُ ٱلْوَضْعِ مِنْ عَهْدِ مَلَكَةِ ٱلْسُلمِينَ لِلْجَزِيرَةِ • وَبَإِزَا يَهِ عَيْنُ تَعْرَفُ بِعَيْنِ ٱلْجَنُونَةِ . وَلَهُ كَابُ وَتَيْقُ مِنَ ٱلْخَدِيدِ . وَدَاخِلَهُ مَسَاكُنُ وَعَلَالِيّ مُشْرِفَةٌ وَ بُيُوتٌ مُنْتَظِمَةٌ ۚ . وَهُوَ كَامِلُ مَرَافِقِ ٱلسَّكْنَى وَفِي أَعْلَاهُ مُسْجِدٌ مِنْ أَحْسَن مَسَاجِدِ ٱلدُّنْيَا بَهَا ۗ . مُسْتَطِلِ أَنْ ذُو حَنَامًا مَفْرُوشَةٍ بِحُصْرِ تُطيفُهُ لَمْ يُرَأَحْسَنُ مِنْهَا صَنْعَةً • وَقَدْ عُلَقَ فيــهِ نَحُوْ ٱلْأَرْبَعِـينَ قِنْدِيلًا مِنْ أَنْوَاعِ ٱلصُّفْرِ وَٱلزُّجَاجِ . وَأَمَامَهُ شَارِعٌ وَاسِعْ مُسْتَدِيرٌ بِأُعْلَى ٱلْقَصْرِ وَفِي أَسْفَلِ ٱلْقَصْرِ بِئْرٌ عَذْبَةٌ ۚ . فَبَتْنَا فِي هَذَّا ٱلْسَجِدِ أَحْسَنَ مَبِيتٍ وَأَطْيَبُهُ . وَ بَقْرُبَةٍ مِنْ هٰذَا ٱلْقَصْرِ نَحْوَ ٱلْبِيلِ إِلَى جِهَةِ ٱلَّذِينَةِ قَصْرٌ آخَرُ عَلَى صِفَتِهِ يُعْرَفُ بِقَصْرِ جَعْفَرٍ . وَدَاخِلَهُ سِقَايَةٌ ﴿ تَفُورُ بَاءِ عَذْبٍ • وَأَ بْصَرْ نَا للنَّصَارَى فِي هٰذِهِ ٱلطَّرِيقِ كَنَائِسَ مُعَدَّةً لِمُرْضَى ٱلنَّصَارَى . وَلَهُمْ فِي مُدْنِهِمْ مِثْلُ ذَٰ لِكَ فِي صِفَةِ مَادِسْتَانَاتِ ٱلْسَلَمِينَ. وَأَ بْصَرْنَا لَهُمْ بَعَكَّةَ وَبِصُورَ مِثْلَ ذَٰ لِكَ. فَعَجِبْنَا مِنِ ٱعْتِنَائِهِمْ بَهٰذَا ٱلْقَدْرِ • فَلَمَّا صَلَّيْنَا ٱلصُّبْحَ تَوَجَّهْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَجَنَّنَا لِنَدْخُلَ فَمُنعْنَا وَجْمَلُنَا إِلَى ٱلْبَابِٱلْمُتَصِلِ بَقْصُورِ ٱلْمَلِكِ ٱلْإِفْرَانْجِيِّ غِلْيَامَ وَأَدِّينَا إِلَى ٱلْمُسْتَحْلِفِ لِيَسْأَ لَنَاعَنَ مَقْصَدِ نَا • وَكَذَلِكَ فِعْلَهُمْ بِكُلَّ غَرِيبٍ فَسِرْ نَا فِي يكك دحَابٍ وَأَبْوَابٍ وَسَاحَاتٍ مُلُوكَيَّةٍ وَأَ بْصَرْ نَا مِنَ ٱلْقُصُورِ ٱلْمُشْرِفَةِ

وَٱلْمَيَادِينِ ٱلْمُنْتَظِمَةِ وَٱلْبَسَانِينِ وَٱلْمَاتِبِ ٱلْمُتَّخَذَةِ لِأَهْلِ ٱلْخَدْمَةِ مَا رَاعَ أَ بْصَارَ نَا . وَأَذْهَلَ أَفْكَارَنَا . وَأَ بْصَرْ نَا فَهَا أَ بْصَرْ نَاهُ تَجْلِسًا فِي سَاحَةٍ فسيحَةٍ قَدْ أَحْدَقَ بِهَا بُسْتَانٌ وَٱ نْتَظَمَّتْ بَجَوَانِبِهَا بَلاَطَاتٌ . وَالْمُجْلِسُ قَدْ أَخَذَ أَسْتِطَالَةَ تِلْكَ ٱلسَّاحَةِ كُلَّهَا • فَعَجِبْنَا مِنْ طُولِهِ وَإِشْرَافِ مَنَاظِرِهِ • فَأَعْلَمْنَا أَنَّهُ مَوْضِعُ غِذَاء ٱلْمَلكِ مَعَ أَضْحَا بِهِ • وَتَلْكَ ٱلْبَلاَطَاتُ وَٱلْمَرَاتِبُ عَثْ تَقْعُدْ حُكَّامُهُ وَأَهْلُ ٱلْخِدْمَةِ وَٱلْعِمَالَةِ أَمَامَهُ . فَخَرَجَ إِلَيْنَا ذَٰ لِكَ ٱلْمُسْتَحْلُفُ يَتَهَادَى بَيْنَ خَدِيَمِينَ يَخْفَّانِ بِهِ وَيَرْفَعَانِ أَذْيَالَهُ . فَأَبْصَرْنَا شَيْخًا طَوِيلَ ٱلسَّبَلَةِ أَ بَيضَهَا ذَا أُبَّهَةٍ . فَسَأَلَنَا عَنْ مَقْصَدِ نَا وَعَنْ بَلَدِ نَا بِكَلَام عَرَ بِي ۖ لَيْنِ فَأَعْلَمْنَاهُ مَ فَأَظْهَرَ ٱلْإِشْفَاقَ عَلَيْنَا وَأَمَرَ بِٱنْصِرَافِنَا بَعْدَ أَنْ أَحْفَى فِي ٱلسَّلَامِ وَٱلدُّعَاءِ فَعَجِبْنَا مِنْ شَأْنِهِ . وَكَانَ أَوَّلْ سُوَّالُهِ لَنَا عَنْ خَبَرِ ٱلْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ٱلْمُظْمَى وَمَا عِنْدَ نَا مِنْهُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ نَا مَا نَعْلِمُهُ بهِ . وَخَرَجْنَا إِلَى أَحَدِ ٱلْفَنَادِقِ فَنَزَلْنَا فِيهِ وَذَٰ لِكَ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ ٱلثَّانِيَ وَٱلْعَشْرِينَ لَدِجَنْبَرَ • وَفِي خُرُوجِنَا مِنَ ٱلْقَصْرِ ٱلْمَذَكُودِ سَلَكُنَا بَلَاطًا مُتَّصِلًا مَشَيْنًا فيهِ مَسَافَةً طَويلَةً وَهُو مُسَقَّفٌ حَتَّى ٱ نُتَهِيْنَا إِلَى كَنيسَةٍ عَظِيمةِ ٱلْبِنَاءِ وَفَأَعْلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ ٱلْبَلاطَ مَشَى ٱلْلَكِ إِلَى هٰذِهِ ٱلْكَنيسَةِ ( ذِكُرُ كُومَةً ) هِيَ بهذهِ ٱلْجُزَائِرِ أَمُّ ٱلْحُصَارَةِ وَٱلْجَامِعَةُ بَيْنَ ٱلْخُسْنَيْنِ غَضَارَةٍ وَنَضَارَةٍ • فَمَّا شِئْتَ بِهَا مِنْ جَمَّالِ غَنْبَرُ وَمَنْظَرَ • وَمُرَادِ عَيْشِ يَانِع أَخْضَرَ ، عَتَيْقَةُ أَنِيقَةٌ . مُشْرِقَةُ مُؤْنِقَةٌ . تَنَطَأَتُمْ بَمْرْأَى فَتَّانَ . وَتَخَالَلُ بَيْنَ سَاحَاتٍ وَبَسَا يُطَ كُلُّهَا بُسْتَانٌ . فَسِيحَةُ ٱلسِّكَكِ وَٱلشَّوَادِعِ ِ تَرُوقُ ۗ

ٱلْأَبْصَارَ بِحُسْنِ مَنْظَرِهَا ٱلْبَارِعِ عَجِيبَةُ ٱلشَّانِ • قُرْطُبِّيَّةُ ٱلْبُنْيَانِ • مَبَانِيهَا كُلُّهَا بَمْخُوتِ ٱلْحَجَرِ ٱلْمَعْرُوفِ بَالْكَذَّانِ. يَشْقُهَا نَهْرٌ مَعِدِينٌ وَيَطَّرِدُ فِي جَنَانِهَا أَرْبَعُ غُيُونِ قَدْ زَخْرَفَتْ مِنْهَا لِلَكِهِكَا دُنْيَاهُ فَٱتَّخَذَهَا حَاضِرَةَ مُلْكِهِ ٱلْإِفْرَنْجِيِّ . تَنْتَظِمُ بِأَنَّهَا فُصُورُهُ ٱ نْتَظَامَ ٱلْعُقُودِ فِي نُخُور ٱلْكُوَاعِبِ • وَيَتَقَلُّ مِنْ بَسَاتِينِهَا وَمَيَادِينِهَا بَيْنَ نِزْهَةٍ وَمَلَاعِبَ • فَكُمْ لَهُ فَيِهَا مِنْ مَقَاصِيرَ وَمَصَانِعَ وَمَنَاظِرَ وَمَطَالِمَ وَكُمْ لَهُ بِجِهَاتِهَا مِنْ دِيَارَاتٍ قَدْ زُخْرِفَ بِنْيَانُهَا . وَرُفَّهُ بِأَلْإِ قَطَاعَاتِ ٱلْوَاسِعَةِ رُهْبَانُهَا . وَكَنالْسَ قَدْ صِيغَ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ صُلْبَانُهَا . وَللْمُسْلِمِينَ فِي هٰذِهِ ٱلْمُدِينَةِ أَرْبَاضٌ قَدِ إَ نُفَرَدُوا فِيهَا بِسُكْنَاهُمْ ءَنِ ٱلنَّصَارَى وَٱلْأَسْوَاقُ مَعْمُورَةٌ ۖ بِهِمْ وَهُمْ ٱلتَّجَّارُ فِيهَا وَيُصَلُّونَ ٱلْأَعْيَادَ بِخُطْبَةٍ وَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا لِلْعَبَّاسِيِّينَ. وَلَهُمْ بِهَا قَاضَ يَرْتَفِعُونَ إِلَيْهِ فِي أَحْكَا مِهِمْ • وَلِهٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ شَبَةٌ بِقُرْ طُهَةً أَنَّ لَمَا مَدِينَةً قَدِيمةً تُمْرَفُ بِالْقَصْرِ ٱلْقَدِيمِ هِيَ فِي وَسَطِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْحَدِيثَةِ وَعَلَى هٰذَا ٱلْمِثَالِ ، وْضِعْ فَرْ طُبَةَ . وَبِهٰذَا ٱلْقَصْرِ دِيَادْ كَأَنَّهَا ٱلْفُصُورُ ٱلْشَيَّدَةُ . لَمَا مَنَاظِرُ فِي ٱلْجَوَّ مُظْلِمَةُ تَحَارُ ٱلْأَبْصَارُ فِي حُسْنِهَا (كَنيسَةُ بَلَرْمَةَ ) وَمِنْ أَعْجَبِ مَا شَاهَدْنَاهُ بِهَامِنْ أَمُودِ ٱلنَّصَادَى كَنيسَةُ تُعْرَفُ بَكَنيسَةِ ٱلْأَنْطَاكِيّ أَبْصَرْنَاهَا يَوْمَ ٱلْمِيلَادِ وَهُوَ يَوْمُ عِيدٍ لَهُمْ عَظِيمٌ. وَقَدِ ٱحْتَفَالُوا لَهَا رِجَالًا وَنسَا ۗ فَأَ بْصَرْ نَا مِنْ بْنْيَانِهَا مَرْأَى يَعْجِزُ ٱلْوَصْفُ عَنْهُ وَيَقَعُ ٱلْقَطْعُ بَأَنَّهُ أَعْجَبُ مَصَانِعٍ ٱلدُّنْيَا ٱلْمُزْخَرَفَةِ جُدُرُهَا ٱلدَّاخِلَةُ ذَهَبُ كُلُّهَا وَفِيهَا مِنْ أَلْوَاحِ ٱلرُّخَامِ ٱلْمُلوَّنِ مَا لَمْ يُرَ

مِثْلُهُ قَطْ قَدْ رُصَّعَتْ كُلُّهَا بِفُصُوصِ ٱلذَّهَبِ وَكُلَّلَتْ بِأَشْجَارِ ٱلْفُصُوصِ ٱلْخُضْرِ وَنْظِمَ أُعْلَاهَا بِٱلشَّمْسِيَّاتِ ٱلْمُذَهَّبَاتِ مِنَ ٱلزُّجَاجِ وَفَتَخْطَفُ ٱلْأَبْصَارَ بِسَاطِمِ شُمَاعِهَا وَتُحْدِثُ فِي ٱلنَّفُوسِ فِتْنَـةً • وَأَعْلِمْنَا أَنَّ بَانِيهَا ٱلَّذِي تُنْسَتُ إِلَيْهِ أَ نُفَقَ فِيهَا قَنْاطِيرَ مِنَ ٱلْذَّهَبِ وَكَانَ وَزيرًا لَجِدُّ هٰذَا ٱلْمَلكِ. وَلْهَذِهِ ٱلْكَنْيَسَةِ صَوْمَعَـةٌ قَدْ قَامَتْ عَلَى أَعْمِدَةٍ سَوَار مِنَ ٱلرَّخَامِ وَعَلَيْهَا فُتَّةِ ثُعَلَى أُخْرَى سَوَار كُلُّهَا فَتُعْرَفُ بِصَوْمَعَةِ ٱلسَّوَارِي وَهِيَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يُبْصَرُ مِنَ ٱلْبُنْيَانِ • وَزِيُّ ٱلنَّصْرَ انِيَّاتِ فِي هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ زِيٌّ نِسَاء ٱلْمُسْلِمِينَ . فَصِيحَاتُ ٱلْأَلْسُنِ مُلْتَحَفَاتُ مُتَنَقَّاتُ . خَرَجْنَ فِي هٰذَا ٱلْميدِ ٱللَّذْكُودِ وَقَدْ لَبِسْنَ ثِيَابَ ٱلْخَرِيرِ ٱلْلَذَهَّبِ وَٱلْتَحَفْنَ ٱلْخَفَ ٱلرَّا لِقَةَ وَٱ نُتَقَاٰنَ بِٱلنُّـثُفِ ٱلْمُلَوَّنَةِ • وَٱ نُتَعَلِّنَ ٱلْأَخْفَافَ ٱلْمَذَهَّبَةَ • وَبَرَزْنَ لِكَنَائِسِهِنَّ حَامِلَاتٍ جَمِيعَ زَينَــةِ نِسَاءُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنَ ٱلتَّحَلَّى وَٱلْتَخَفُّبِ وَٱلتَّعَطُّرِ • وَكَانَ مُقَامُنَا بَهِذِهِ ٱلْمَدِينَةِ سَبْعَـةَ أَيَّامٍ • وَثَرَ لْنَا بَهَا فِي أَحَدِ فَنَادِقِهَا ٱلَّتِي يَسْكُنُهَا ٱلْمُسْلِمُونَ ٥٠٠ وَخَرَجْنَا مِنْهَا صُجَّةَ يَوْم ٱلْجُمْعَةِ ٱلثَّافِي وَٱلْعَشْرِينَ لَهٰذَا ٱلشَّهْرِ ٱلْمُبَارَكِ وَٱلثَّامِنِ وَٱلْعَشْرِينَ لِشَهْرِ دِجَنْبَرَ إِلَى مَدِينَةِ أَطْرَابُنْسَ بِسَبِّبِ مَرْكَبُ بِهَا أَحَدُهُمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى ٱلْأَنْدَلُسِ وَٱلثَّانِي إِلَى سَبْتَةَ . فَسَلَّكْنَاعَلَى قُرَّى مُتَّصِلَةٍ وَضِيَاعٍ مُتَّجَاوِرَةٍ وَأَبْصَرْنَا مَحَادِثَ وَمَزَادِعَ لَمْ نُزِّ مِثْلَ ثُرَّ بَهَا طِيبًا وَكُرَمًا وَأَتِسَاعًا . فَشَبَّهُنَاهَا بِقَنْبَانِيَةِ قُرْطُبَةَ أَوْ هٰذِهْ أَطْيَبُ وَأَمْتَنُ . وَبِتْنَا فِي ٱلطَّرِيْقِ لَيْلَةً وَاحِدَةً فِي بِلْدَةٍ تُعْرَفُ بِعَلْقَمَةً . وَهِيَ كَبِيرَةُ مُتَّسِعَةُ فِيهَا ٱلسُّوقُ وَٱلْمَسَاجِدُ وَسُكَّانُهَا

في الأسفار -------------

وَسُكَّانُ هٰذِهِ ٱلضِّيَاعِ ٱلَّتِي فِي هٰذِهِ ٱلطَّر بِقِ كُلِّهَا مُسْلِمُونَ.وَفَمُنَامِنُهَا سَحَرَ يَوْمِ ٱلسَّنْتِ فَأَجْتَزُنَا جَفْرُبَةٍ مِنْهَا عَلَى حِصْن يُعْرَفُ بَحِصْن ٱلْحَنَّةِ وَهُوَ لَمَدُ كُبِيرٌ فِيهِ حَمَّامَاتُ . وَقَدْ فَجَّرَهَا ٱللهُ ۚ يَنَابِيمَ فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسَالَمَا عَنَاصِرَ لَا يَكَادُ ٱلْبَدَنُ يَحْتَمَلُهَا لِإِفْرَاطِ حَرَّهَا • فَأَجَزْ نَا مِنْهَا وَاحِدَةً عَلَى ٱلطَّريقِ . فَنَزَلْنَا إِلَيْهَا عَنِ ٱلذَّوَاتِ وَأَرَحْنَا ٱلْأَبْدَانَ بِٱلِٱسْتَحْمَام فِيهَا . وَوَصَلْنَا إِلَى أَطْرَا بُنْشَ عَصْرَ ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمِ فَنَزَلْنَا فِيهَا فِي دَارِ ٱكْتَرَ يْنَاهَا (مَدِينَةُ أَطْرَا بُنْشَ) وَهِيَ مَدِينَةُ صَغيرَةُ ٱلسَّاحَةِ . غَيْرُ كبيرَةٍ ٱلْمِسَاحَةِ • مُسَوَّرَةُ مَنْضَا ﴿ كَأَخْمَامَةِ • مَرْسَاهَا مِنْ أَحْسَنِ ٱلْمَرَاسِي وَأَوْفَقَهَا للْمَرَاكِ . وَلِذَٰ لِكَ كَنْيَرًا مَا يَقْصِدُ ٱلرُّومُ إِلَيْهَا وَلَاسِيًّا ٱلْمُقْلَعُونَ إِلَى بَرَّ ٱلْعُدُوةِ • فَإِنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ثُونِسَ مَسيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ • فَٱلسَّفَوْ مِنْهَا إِلَيْهَا لَا يَتَعَطَّـلُ شِتَاءً وَلَاصَيْفًا إِلَّا رَيْثَمَا تَهُتُ ٱلرِّيحُ ٱلْمُوافِقَةُ . فَعَجْرَاهَا فِي ذٰلِكَ عَجْرَى ٱلْجَازِ ٱلْقَرِيبِ . وَبَهٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلسُّوقُ وَٱكْحَمَّامُ وَجَمِيمُ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ مَرَافِقِ ٱلْمُدُنِ • لَٰكِنَّهَا فِي لَمَوَاتِ ٱلْبَحْرِ لِإِحَاطَتهِ بَهَا مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ وَأَتَّصَالِ ٱلْبَرُّ بَهَا مِنْ جِهَــةٍ وَاحِدَةٍ ضَتَّةِ . وَٱلَّجُوٰ فَاغِرْ فَاهُ لَهَا مِنْ سَائر ٱلْجِهَاتِ. فَأَهْلُهَا يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا بُدَّلَهُ مِنَ ٱلإُسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا وَإِنْ تَرَاخَى مَدَى أَيَّامِهَا . وَهِيَ مُوَافِقَــةٌ لِرَخَاء ٱلسِّعْرِ بِهَا لِأَنَّهَا عَلَى مَحْرَثٍ عَظِيمٍ • وَسُكَّانُهَا ٱلْمُسْلِمُ ونَ وَٱلنَّصَارَى وَلَكِلَا ٱلْهَرِيقَيْنِ فِيهَا ٱلْمُسَاجِدُ وَٱلْكَنَائِسُ . وَبِزُكْنِهَا مِنْ جِهَةِ ٱلشَّرْقِ مَا نِلَّا إِلَى ٱلشِّمَالِ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْهَا جَبَلْ عَظِيمْ مُفْرِطُ ٱلسَّمُوِّ مُتَّسِعْ . فِي

أَعْلَاهُ قُنَّةٌ تَنْقَطِعُ عَنْهُ وَفِيهَا مَعْقِلْ لِلرُّومِ . وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجَبَلِ قَنْطَرَةٌ وَيَتَصِلُ بِهِ فِي ٱلْجَبَلِ لِلرُّومِ بَلَدْ كَبِيرْ. وَبِهٰذَا ٱلْجَبَلِ ٱلْكُرُومُ وَٱلْمَزَارِعُ. وَأَعْلِمْنَا أَنَّ بِهِ نَحْوَ أَرْ بَعِمائَةِ عَيْنِ مُتَفَجِّرَةٍ • وَهُوَ يُعْرَفُ بِجَبِّلِ حَامِدٍ وَٱلصَّمُودُ إِلَيْهِ هَيِّنْ مِنْ إِحْدَى جِهَاتِهِ . وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ مِنْهُ يَكُونُ فَتْحُ هْذِهِ ٱلْجَزِيرَةِ وَلَا سَبِيلَ أَنْ يَتْرُكُوا مُسْلِمًا يَضْعَدُ إِلَيْهِ • وَلِذَٰ لِكَ أَعَدُّوا فِيهِ ذَٰ لِكَ ٱلْمُعْلِلَ ٱلْحُصِينَ. فَلَوْ أَحَسُّوا بِحَادِثَةٍ حَصَّنُوا حَرِيَهُمْ فِيهِ وَقَطَعُوا ٱلْقَنْطَرَةَ . وَٱعْتَرَضَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِي فِي أَعْلَاهُ خَنْدَقُ كَبِيرٌ. وَشَأَنْ هٰذَا ٱلْبَلَدِ عَجِيبٌ فَمِنَ ٱلْعَجِبِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مِنَ ٱلْمُيُونِ ٱلْمُتَفَجِّرَةِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ • وَأَطْرَا بُنْشُ فِي هٰذَا ٱلْبَسِيطِ وَلَامَا ۚ لَهَا إِلَّا مِنْ بِنْرِ عَلَى ٱلْبُعْدِ مِنْهَا • وَفِي دِيَارِهَا آبَارْ قَصِيرَةُ ٱلْأَرْشِيَةِ مَاؤُهَا كُلِّهَا شَريتْ لَا يُسَاغُ • وَأَ لَفَيْنَا الْمُرْكَبَيْنِ ٱللَّذَيْنِ يَرُومَانِ ٱلإِفْ لَاعَ إِلَى ٱلْمُوبِ بِهَا • وَنَحْنُ إِنْ شَا ۚ ٱللهُ مُنُومًلُ وَكُوبَ أَحَدِهَمَا وَهُوَ ٱلْقَاصِدُ إِلَى بَرَّ ٱلْأَنْدَلُسِ. وَٱللَّهُ عَهُوهِ صُنْعِهِ ٱلْجَميل كَفِيلْ بَمِّيهِ . وَفِي غَرْبِي ِّ هٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ أَطْرَا نَبْشَ ثَلَاثُ جَزَائِرَ فِي ٱلَّجُر عَلَى نَحْوِ فَرْسَخَيْنِ مِنْهَا . وَهِيَ صِغَارْ ۗ مُتَجَاوِرَةُ . إِحْدَاهَا نُعْرَفُ بَمْلِطَةَ وَٱلْأَخْرَى بِيَابِسَةَ وَٱلثَّالِثَـةُ نُعْرَفُ بُالرَّاهِبِ نُسبَتْ إِلَى رَاهِبِ يَسْكُنُهَا فِي بناء أَعْلَاهَا كَأَ نَّهُ ٱلْحِصْنُ وَهُوَ مَّكْمَنْ لَلْعَدُوْ . وَٱلْجَزِيرَ تَانِ لَاعِمَارَةَ فِيهِمَا وَلَا يَعْمُنُ ٱلثَّالِثَةَ سِوَى الرَّاهِبِٱلْمَذْكُودِ ثُمَّ ٱتَّفَقَ كِرَاؤْنَا فِي ٱلْمُرْكَبِ ٱلْمُتَوَجِّهِ إِلَى مَرْ ٱلْأَنْدَلُس وَنَظَرْنَا فِي ٱلزَّادِ وَٱللَّهُ ٱلْمُتَّكَفِّلُ بِٱلنَّيْسِيرِ وَٱلنَّسْمِيلِ (لابن جبير )



## في شرح تجب الموجودات

٣٤٠ قَالَ ٱلْقَزْوِينِيُّ: ٱلْعَجِبُ حَيْرَةُ تَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ لِقُصُودِهِ عَنْ مَعْرَفَةِ سَبَبِ ٱلشَّى ۚ أَوْ عَنْ مَعْرَفَةٍ كَيْفَيَّةِ تَأْثِيرِهِ فيهِ . مِثَالُهُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ إِذَا رَأَى خَلِيَّةً ٱلنَّحْلِ وَلَمْ يَكُنْ شَاهَدَهُ قَبْلُ تَعْثَرَ بِهِ حَيْرَةٌ لِعَدَم مَعْرِفَةِ فَاعِلهِ وَ فَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ مِنْ عَمَلِ ٱلنَّمْلِ لَتَعَيَّرَ أَيْضًا ومِنْ حَيثُ إِنَّ ذَلِكَ ٱلْحَوَانَ ٱلصَّعِيفَ كَنْفَ أَحْدَثَ لِهذِهِ ٱلْمُسَدَّسَاتِ ٱلْمُتَسَاوِيَةَ ٱلْأَصْلَاعِ ٱلَّتِي عَجَزَ عَنْ مِثْلِهَا ٱلْمَهَنْدِسُ ٱلْحَاذِقُ مَعَ ٱلْفِرْجَادِ وَٱلْمِسْطَرَةِ • وَمَنْ أَيْنَ لَمَا هَذَا ٱلشَّمَهُ ٱلَّذِي ٱتَّخَذَتْ مِنْهُ بُيُوتَهَا ٱلْمُتَسَاوِيَةَ ٱلَّتِي لَا يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَأَنَّهَا ۚ أَفْرِغَتْ فِي قَالَبٍ وَاحِدٍ . وَمَنْ أَيْنَ لَهَا هَٰذَا ٱلْعَسَلِ ٱلَّذِي أُوْدَعَتْهُ فِيهَا ذَخِيرَةً للشَّنَاءِ • وَكَمْفَ عَرَفَتْ أَنَّ ٱلشَّنَاءَ مَأْتِهَا وَأَنَّرَكَا تَفْقَدُ فِيهِ ٱلْغَذَاءَ ۚ وَكَيْفَ ٱهْتَدُتْ إِلَى تَغْطَيَةٍ خِزَانَةِ ٱلْعَسَلِ بَعْشَاء رَقِيق لِيَكُونَ ٱلشَّمَهُ مُحِيطًا بِٱلْعَسَلِ مِنْ جَمِيعٍ جَوَانِيهِ فَلَا يُنَشِّفَهُ ٱلْمُوَا ﴿ وَلَا يُصِيبَهُ ٱلْغُبَارُ ۚ وَتَسْقَ كَأَ لُبَرْنَةَ ٱلْمُضَمَّمَةَ ٱلرَّأْسِ بِٱلْكَاغَدِ • فَلِذَا مَمْنَى ٱلْعَجَبِ • وَكُلُّ مَا فِي ٱلْعَالَمَ بِهٰذِهِ ٱلْمُثَابَةِ إِلَّا أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ يُدْرِكُهُ فِي ضِبَاهُ عِنْدَ فَقْدِ ٱلتَّجْرَ بَةِ • ثُمْ تَبْدُو فيهِ غَريزَةُ ٱلْمَقْلَ قَليلًا قَليلًا وَهُوَ مُسْتَغْرَقُ ٱلْهُمَّ فِي قَضَاء حَوَاثِجِهِ وَتَحْصِيلِ شَهَوَاتِهِ وَقَدْ أَنِسَ بِمُدْرَكَاتِهِ وَعَحْسُوسَاتِهِ فَسَقَطَ عَنْ نَظَرِهِ بِطُولِ ٱلْأَبْسِ بِهَا . فَإِذَا رَأَى بَغَتَ ةَ حَيَوَا نَا غَرِيبًا أَوْ نَبَاتًا نَادِرًا أَوْ فَعْ لَا خَارِقًا لِلْعَادَاتِ ٱنطَلَقَ لِسانُهُ بِالتَّسْبِيحِ فَقَالَ: سُخِّانَ ٱللهِ . وَهُو َ يَرَى طُولَ عُرْهِ أَشْهَا \* تَتَحَيَّرُ فِيهَا فَهُولُ ٱلْأَذْكِياء فَقَالَ: وَتَدْهَثُ فِيهَا نَفُوسُ ٱلْأَذْكِياء

فَمَنُ أَرَادَ صِدْقَ هٰذَا ٱلْقَوْلِ فَلْيَنْظُرْ بَعَيْنِ ٱلْبَصِيرَةِ إِلَى هٰذِهِ ٱلْأَجْسَامِ ٱلرَّفِيعَةِ وَسَعَتَهَا وَصَلاَ بَتَهَا وَحِفْظِهَا عَنِ ٱلتَّغَيُّرِ وَٱلْفَسَادِ فَإِنَّ ٱلْأَرْضَ وَٱلْهَوَاءَ وَٱلْبَجَارَ بِٱلْاصَافَةِ إِلَيْهَا كَعَلْقَـةٍ مُلْقَاةٍ فِي فَلَاةٍ • ثُمَّ يَنْظُرْ إِلَى دَوَرَانَهَا نُحْتَافًا فَإِنَّ بَعْضَهَا يَدُورُ بِٱلنِّسْبَةِ إِلَيْنَا رَحَويَّةً •وَبَعْضُهَا حَمَا لِليَّةً . وَبَعْضُهَا دُولَا بيَّةً . وَبَعْضُهَا يَدُورُ سَرِيعًا . وَبَعْضُهَا يَدُورُ بَطِيئًا . ثُمَّ إِلَى دَوَامٍ حَرَّكَاتِهَا مِنْ غَيْرِ فُتُودٍ • ثُمَّ إِلَى إِمْسَاكِهَــَا مِنْ غَيْرِ عَمَدٍ تَنَعَمَّدُ بِهِ أَوْ عَلَاقَةٍ تَتَدَلَّى بِهَا • ثُمَّ لِيَنْظُرْ إِلَى كَوَاكِبَهَا وَشَمْسِهَا وَقَرِهَا وَٱخْتَلَافِ مَشَادِ قِهَا وَمَغَادِبِهَا لِٱخْتَلَافِ ٱلْأَوْقَاتِ ٱلِّتِي هِيَ سَبَبُ نُشُوءَ ٱلْحَيْوَانِ وَٱلنَّبَاتِ . ثُمَّ إِلَى سَيْرِ كَوَاكِبِهَا وَكَثْرَتِهَا وَٱخْتِلَافَ أَنْوَانِهَا • فَإِنَّ بَعْضَهَا يَمِيلُ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ وَبَعْضَهَا إِلَى ٱلْبَيَاضِ وَبَعْضَهَــا إِلَى لَوْنِ ٱلرَّصَاصِ • ثُمُّ إِلَى مَسيرِ ٱلشَّمْسِ فِي فَلَكَهَا مُدَّةَ سَنَةٍ وَطُلُوعِهَا وَغُرُوبِهَا كُلَّ يَوْمٍ • لِأَخْتَلَافَ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَعْرِفَةِ ٱلْأَوْقَاتِ وَتَمْيِينِ وَقْتِ ٱلْمُعَاشِ عَنْ وَقْتِ ٱلِأُسْتِرَاحَةِ . ثُمَّ إِلَى إِمَالَتِهَا عَنْ وَسَطِ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْجَنُوبِ وَإِلَى ٱلشِّمَالِ حَتَّى وَقَمَ ٱلصَّيْفُ وَٱلشِّتَا ۚ وَٱلرَّ بِعُ وَٱلْخَرِيفُ • ثُمَّ لِيَنْظُرْ إِلَى جِرْمِ ٱلْقَهَرِ وَكَيْهِيَّةِ ٱكْتِسَابِهِ ٱلنُّورَ مِنَ ٱلشَّمْسَ لِيَنُ وبَ

عَنْهَا بِٱللَّيْلِ • ثُمَّ إِلَى ٱمْتِلَائِهِ وَٱنْعِجَاقِهِ • ثُمَّ إِلَى كُسُوفِ ٱلشَّمْسِ وَخُسُوفِ ٱلْقَمَرِ وَإِلَى ٱلْمَحَرَّةِ وَهُوَ ٱلْبَيَاضُ ٱلَّذِي يُقَـالُ لَهُ سُرُجُ ٱلسَّمَاءِ . وَهُوَ عَلَى فَلَكِ يَدُورُ بِٱلنِّسَبَةِ إِلَيْنَا رَحُويَّةً . وَعَجَارِثُ ٱلسَّمَاوَاتِ لَا مَطْمَعَ فِي إِحْصَاءُ عُشْرِ عُشْرِهَا وَفِيَا ذَكَرُ نَاهُ تَبْصِرَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيبٍ ثُمَّ لِيَنْظُرْ إِلَى مَا بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ مِنِ ٱ فَقِضَ اصْ ٱلشَّمَٰتِ وَٱلْغُيُومِ وَٱلرَّعُودِ وَٱلْبُرُوقِ وَٱلصَّوَاعِقِ وَٱلْأَمْطَادِ وَٱلثُّلُوجِ وَٱلرَّيَاحِ ٱلْمُخْتَلَفَةِ ٱلْمَهَاتِ • وَلْيَتَأَمَّل ٱلسَّحَابَ ٱلثَّقِيلَ ٱلْكَثِيفَ ٱلْمُظْلِمَ كَيْفَ ٱجْتَمَعَ فِي جَوَّ صَافٍ لَا كُدُورَةَ فيهِ وَكَيْفَ حَمَلَ ٱلْمَاءَ. وَتَسْخيرَ ٱلرَّيَاحِ فَإِنَّهَا تَتَلَاعَبُ بِهِ وَتَسُوقُهُ إِلَى ٱلْمَوَاضِعِ ٱلَّتِي أَرِادَهَاٱللهُ سُجْءَانَهُ فَتُرشُّ بِٱلَّاء وَجْهَ ٱلْأَرْضِ وَتُرْسُلُهُ ۚ قَطَرَاتٍ مُتَفَاصِلَةً •كَا تُدْرِكُ قَطْرَةٌ مِنْهَا قَطْرَةً لِيُصِيبُ وَجْهَ ٱلْأَرْضِ بِرِفْقِ، فَلَوْ صَبَّهُ صَبًّا لَأَ فُسَدَ ٱلزَّرْعَ بَخَدْشِهِ وَجْهَ ٱلْأَرْضِ. وَيُرْسُلُهَا مِڤْـدَارًا كَافِيًا لَا كَثِيرًا زَايْدًا عَنِ ٱلْحَاجَةِ فَيْعَفِّنُ ٱلنَّبَاتُ. وَلَا بَاقِصًا فَلَا يَتِمُّ بِهِ ٱلنُّمُوُّ . ثُمَّ إِلَى ٱخْتِلَافِ ٱلرِّيَاحِ فَإِنَّ مِنْهَا مَا يَسُوقُ ٱلسُّحُتَ وَمِنْهَا مَا يَنْشُرُهَا . وَمِنْهَا مَا يَجْمَعُهَا وَمِنْهَا مَا يَعْصِرُهَا . وَمَنْهَا مَا يُلْقَحُ ٱلْأَشْجَارَ . وَمِنْهَا مَا يُرَبِّي ٱلزَّرْعَ وَٱلشَّمَارَ . وَمِنْهَا مَا يُجَفِّفْهَا ثُمَّ لِيَنظُنْ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَجَعْلِهَا وَفُورًا لِتَكُونَ فِرَاشًا وَمِهَادًا ثُمَّ إِلَى سَعَـة أَكْنَافِهَا وَبُعْدِ أَقْطَارِهَا حَتَّى عَجَزَ ٱلْآدَمِيُّونَ عَنْ بُلُوغٍ جَمِيعٍ جَوَانِهَا . ثُمُّ إِلَى جَعْلِ ظَهْرِهَا تَحَلَّا لِلْأَحْيَاءِ وَبَطْنَهَا مَقَرًّا لِلْأَمْوَاتِ . فَتَرَاهَا وَهِيَ مَيَّتَـةٌ فَإِدَا أُنْزِلَ عَلَيْهَا ٱلْمَاءُ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَظْهَرَتْ

أَجْنَاسَ ٱلْمَعَادِنِ وَأَنْبَتَ أَنْوَاعَ ٱلنَّبَاتِ وَأَخْرَجَتُ أَصْنَافَ ٱلْحَيَوَانِ . ثُمُّ إِلَى إِحْكَامِ أَطْرَافِهَا بِأَلْجِبَالِ ٱلشَّائِحَةِ كَأَوْتَادِهَا لِلْنِعِهَا مِنْ أَنْ تَمِيدَ . ثُمُّ إِلَى إِيدَاعِ ٱلْمِيَاهِ فِي أَوْشَا لِهَا كَالْخِزَ انَاتِ لِتَغْرِجَ مِنْهَا قَلِيلًا قَلِيلًا فَتَنَفَّرَ مُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَا كَالْحِزَ انَاتِ لِتَغْرِجَ مِنْهَا قَلِيلًا قَلِيلًا فَتَنَفَّرَ مُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَهَا مُهَا الْمَيْونُ وَتَعْرِي مِنْهَا ٱللَّهُ فَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَتِ مِنْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَتِ مِنْهَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثُمَّ لِيَنْظُوْ إِلَى ٱلْبَحَادِ ٱلْعَمِيقَةِ ٱلَّتِي هِيَ خِلْجَانٌ مِنَ ٱلْبَحْرِ ٱلْأَعْظَمِ ٱلْمُحِيطِ بِجَمِيعِ ٱلْأَدْضِ حَتَّى إِنَّ جَمِيعَ ٱلْمَكْشُوفِ مِنَ ٱلْبَوَادِي وَٱلْجِبَالِ بِٱلْإِضَافَةَ إِلَى ٱلْمَاءَ كَجَزِيرَةٍ صَغْيَرَةٍ فِي بَحْرٍ عَظِيمٍ وَبَقِيَّةُ ٱلْأَرْضِ مَسْتُورَةُ بِالْلَاءِ • ثُمَّ لِيَنْظُوْ إِلَى مَا فِيهَا مِنَ ٱلْحَيَوَانِ وَٱلْجُواهِرِ • ثُمَّ لِينْظُرْ إِلَى خَلْقِ ٱللُّولُو فِي صَدَفِهِ تَحْتَ ٱلْمَاءِ . ثُمَّ إِلَى إِنْبَاتِ ٱلْمَرْجَانِ فِي صَمِيمٍ ٱلصَّغْرِتَحْتَ ٱلمَّاء وَهُو نَبَاتٌ عَلَى هَيْئَةِ شَجَرَةٍ يَنْأِتُ مِنَ ٱلْحَجَرِ • ثُمَّ إِلَى مَا عَدَاهُ مِنَ ٱلْعَنْبَرِ وَأَصْنَافِ ٱلنَّفَانِسِ ٱلَّتِي يَقْدِنْهَا ٱلْجُرُ وَلَسْتَخْرَجُ مِنْهُ مُثُمَّ إِلَى ٱلسُّفُن كَيْفَ شُيّرَتْ فِي ٱلْجَادِ وَسُرْعَةِ جَرْبِهَا بِٱلرِّيَاحِ ِ وَإِلَى ٱتَّخَـاَذِ آلاتَهَا وَمَعْرِفَةِ ٱلنَّوَاتِيِّ مَوَادِدَ ٱلرِّيَاحِ وَمَلَبَّهَا وَمَوَافِيتَهَا • وَعَجَالِبُ ٱلْبِحَادِ كَثِيرَةُ لَا مَطْمَعَ فِي إِحْصَائِهَا

ُ ثُمَّ لِيَنْظُرُ إِلَى أَنْوَاعِ ٱلْمَادِنِ ٱلْهُودَعَةُ تَخْتَ ٱلْجِبَالِ فَمِنْهَا مَا يَنْطَيِعُ كَالَّذَهَبِ وَٱلْفَاسِ وَٱلْكَدِيدِ . وَمِنْهَا مَا لَا يَنْطَيِعُ كَالْذَهَبِ وَٱلْفَاسِ وَٱلرَّصَاصِ وَٱلْحَدِيدِ . وَمِنْهَا مَا لَا يَنْطَيِعُ كَالْفَقْرُ وَرَجِ وَالْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْأَوْانِي مِنْهَا . ثُمَّ إِلَى مَعَادِنِ ٱلْأَرْضِ كَالنَّفُطِ

وَٱلْكُبْرِيتِ وَٱلْقِيرِ وَغَيْرِهَا وَأَجَلُّهَا ٱلْمِلْحُ ۗ فَلَوْ خَلَتْ مِنْهُ ۚ بَلْدَةٌ لَتَسَارَعَ ٱلْفَسَادُ إِلَى أَهْلِهَا مُثُمَّ لِيَنْظُرْ إِلَى أَنْوَاعِ ٱلنَّبَاتِ وَأَصْنَافِ ٱلْفَوَاكِهِ ٱلْمُخْتَلَفَةِ ٱلْأَشْكَالِ وَٱلْأَلْوَانِ وَٱلطُّغُومِ وَٱلْأَرَامِيحِ تُسْقَى عَاءِ وَاحِدٍ وَنُفَضَّلْ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض فِي ٱلْآكُل مَعَ ٱتِّحَادِ ٱلْأَرْض وَٱلْهَوَاء وَٱلْمَاء . نَخْرُجُ مِنْ فَوَاةٍ نَحْلَةُ مُطَوَّقَةُ بَعَنَاقِيدِ أَلرُّطَبِ وَمِنْ حَبَّةٍ سَبغُ سَنَا بلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ • ثُمَّ لِيَنْظُرْ إِلَى أَرْضِ ٱلْبَوَادِي وَتَشَالُهِ أَجْزَالُهَا فَإِنَّهَا إِذَا نَرَلَ ٱلْقَطْرُ عَلَيْهَا أَهْتَرَّتْ وَرَّبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ . ثُمَّ إِلَى أَشَكَالِهَا وَأَلْوَانَهَا وَطُغُوبِهَا وَرَوَا نِحِهَا وَٱخْتِلَافِ طَبَائِمِهَا وَكَثْرَةِ مَنَافِعِهَا. فَلَمْ تَنْبُتْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَرَقَةٌ إِلَّا وَفِيهَا مَنْفَعَةٌ أَوْمَنَافِعُ يَقَفُ فَهُمُ ٱلْبَشَرِ دُونَ إِدْرَاكِهَا مُثَمَّ لِيَنْظُرْ إِلَى أَصْنَافِ ٱلْحَيَوَانِ وَٱ نْقَسَامَهَا إِلَى مَا يَطِيرُ وَيَسْبَحُ وَيَمْشِي. وَإِلَى أَشْكَالِهَا وَصُورِهَا وَأَخْلَاقِهَا لِيَرَى عَجَانِتَ تَدْهَشُ مِنْهَا ٱلْعُقُولُ • بَلْ فِي ٱلْبِقَّةِ أَوِ ٱلنَّلْ أَو ٱلْعَنْكَبُوتِ أَو ٱلنَّحْلُ فَإِنَّهَا مِنْ ضِعَافِ ٱلْخِيَوَا نَاتِ لِيرَى مَا يَتَحَيَّرُ مِنْهُ مِنْ بِنَائِهَاٱلْبَيْتَ وَجَمِّعِهَا ٱلْغِذَاءَ وَأَدَّخَارِهَا لِوَقْتِ ٱلشَّتَاءِ وَحِذْقِهَا فِي هَنْدَسَتَهَا وَنَصْبَهَا ٱلشُّبَّكَةَ للصَّيْدِ. وَمَا مِنْ حَيَوَانِ إِلَّا وَفيهِ مِنَ ٱلْعَجَائِبِ مَا لَا يُحْصَى • وَ إِنَّا سَهَّطَ ٱلتَّعَبُّبُ مِنْهَا لِلْأَنْسِبُهَا بِكَثْرَةِ ٱلْمُشَاهَدَة

## في جرم الشمس ووضعها

٣٤١ وَأَمَّا ٱلشَّمْسُ فَأَعْظَمُ ٱلْكَوَاكِ جِرْمًا وَأَشَدُّهَا ضَوْءًا • وَمُكَانَهَا

وَمِنْ عَجَائِبِ أَطْفُ إِللهِ تَعَالَى جَعْلُ ٱلشَّمْسِ فِي وَسَطِ ٱلْكُواكِبِ
ٱلسَّبْعَةِ لِتَبْقَ ٱلطَّااِئِمُ وَٱلْمَطْبُوعَاتُ فِي نَظْمِ ٱلْعَالَمِ كِرَكَاتِهَا عَلَى حَدَّهَا
ٱلاَّعْتِدَالِيِّ ، إِذْ لَوْ كَانَتْ فِي فَلَكِ ٱلنَّوَابِ لَهُسَدَّتِ ٱلطَّبَائِمُ
الاَّعْتِدَالِيِّ ، وَلَوْ أَنَّهَا ٱنْحَدَرَتْ إِلَى فَلَكِ ٱلْقَوْرِ لَا حُتَرَقَ هٰذَا ٱلْعَالَمُ اللَّهُ الْمُرَدِ ، وَلَوْ أَنَّهَا ٱنْحَدَرَتْ إِلَى فَلَكِ ٱلْقَوْمِ لَا حُتَرَقَ هٰذَا ٱلْعَالَمُ اللَّهُ الللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

<sup>( • )</sup> ذلك زم الأَقدمين أَما المتأخِّرون فعلى إن الشمس في حجوف الغلك ومن حولها تدورسائر الأفلاك واقربها الى الشمس عطارد ثم الزَّهرة ثم الأَرض ثم المرّيخ ثم المشتري ثم زحل ( • ) وهذا من آراء الأَوائل. فقد ثبت الآن عند العلماء ان الأَفلاك تدور حول الشنمس وأَبطل ما اعتقدهُ القدماء من ان الشمس تدور من حول الأَفلاك

ٱلجُنُوبِيَّةِ فَتَمِيلُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ مَطْلَعِ قَلْبِ ٱلْعَقْرَبِ . وَهُوَ مَطْلِعُ أَقْصَرِ يَوْمٍ فِي ٱلسَّنَةِ . وَأَمَّا إِلَى ٱلْجِهَةِ ٱلشَّمَالِيَّةِ فَتَمِيلُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ مَطْلَعِ ٱلسِّمَاكِ ٱلرَّامِحِ وَهُو مَطْلِعُ أَطُولِ يَوْمٍ فِي السَّنَةِ . ثُمَّ تَرْجِعُ تَمِيلُ إِلَى ٱلجَنُوبِ السَّنَةِ . ثُمَّ تَرْجِعُ تَمِيلُ إِلَى ٱلجَنُوبِ

في كسوف الشمس وبعض خواصها

٣٤٧ وَسَبَبُ أَكُونُ ٱلْقَمْرِ حَائِلًا بَيْنَ ٱلشَّمْسِ وَبَيْنَ ٱلشَّمْسِ وَبَيْنَ ٱبْصَارِ نَالِأَنَّ وَحَرَمَ ٱلْقَمْرِ كُلْدَ فَيَحْبُ مَا وَرَاءَهُ عَنِ ٱلْأَبْصَارِ . فَإِذَا قَارَنَ ٱلشَّمْسَ وَكَانَ فِي إِحْدَى نُقْطَتَى ٱلرَّأْسِ وَٱلذَّنِبِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَإِنَّهُ مَيْ تَحْتَ الشَّمْسِ فَيَصِيرُ حَائِلًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْأَبْصَارِ . ثُمَّ ٱلشَّمْسُ إِذَا ٱنْكَسَفَتْ الشَّمْسِ فَيَصِيرُ حَائِلًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْأَبْصَادِ . ثُمَّ ٱلشَّمْسُ إِذَا ٱنْطَبَقَ عَلَى لَا يَكُونُ لِكُسُوفِهَا مُكُثُ لِأَنَّ قَاعِدَةً عَخْرُوطِ ٱلشَّمْسُ بِالْإَنْجِلَاء . لَكِنْ صَفْحة ٱلْقَمْرِ ٱنْحَرَفَ عَنْهُ فِي ٱلْحَالِ . فَتَبْتَدِئُ ٱلشَّمْسُ بِالْإِنْجِلَاء . لَكِنْ يَعْتَلِفُ قَدْرُ ٱلْكُسُوفِ بِأَخْتِلَافِ أَوْضَاعِ ٱلشَّمْسَ كِن بِسَبَبِ ٱخْتِلافِ الْمَنْظَر . وَقَدْ لَا تَنْكُسُفُ فِي بَعْضِ ٱلْلَادِ أَصَلًا

وَأَمَّا تَأْثِيرَاتُ ٱلشَّمْسِ فِي ٱلْمُلُوِيَّاتِ وَٱلسُّفْلِيَّاتِ فَعِيبَةٌ وَأَمَّا فِي الْمُلُوِيَّاتِ وَأَلسُّفْلِيَّاتِ فَعِيبَةٌ وَأَمَّا فِي الْمُلُوِيَّاتِ فَإِنْهَا الْمَاعَةَ وَإِعْطَاؤُهَا لِلْقَمَرِ النُّورَ وَأَمَّا فِي ٱلشَّفْلِيَّاتِ فِينُهَا تَأْثِيرُهَا فِي ٱلْبِحَارِ وَفَإِنَّهَا إِذَا أَشْرَقَتْ عَلَى النُّورَ وَأَمَّا فِي ٱلشَّعُونَةِ وَ فَإِذَا بَلَغَ ٱلْبُحَارُ إِلَى ٱلْمُواءِ اللَّهُ وَالْمَا عَلَى الْمُحَاءِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمُحَاءِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُولَا اللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُولِي الللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللل

مَوْتِهَا . وَتَظْهَرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَٱلْمُنُونُ فَيَصِيرُ سَبَبًا لِبَقَّاءِ ٱلْحَيُوانِ وَخُرُوج ٱلنَّبَاتِ. وَمِنْهَا أَمْرُ ٱلنَّبَاتِ فَإِنَّ ٱلزُّرُوعَ وَٱلْأَشْجِكَارَ وَٱلنَّبَاتَ لَا تَثْنُتُ بِنُمُوِّ إِلَّا فِي ٱلْمَوَاضِعِ ٱلَّتِي تَطْلُمُ عَلَيْهَا ٱلشَّمْسُ. وَلِذَ لِكَ لَا يَنْبُتُ تَحْتَ ٱلنَّخيل وَٱلْأَشْجَارِ ٱلْعَظَّامُ ٱلَّتِي لَهَا ظِلَالٌ وَاسِمَــةٌ ثَمَىٰ ۗ مِنَ ٱلزُّدُوعِ لِأَنَّهَا تَمْنَهُ شَعَاعَ ٱلشَّمْسِعَٱ تَحْتَهَا . وَحَسَبُكَ مَا تَرَى مِنْ تَأْثِيرِ ٱلشَّمْسِ بِحَسَبِ ٱلْحَرَكَةِ ٱلْيَوْمِيَّةِ فِي ٱلنَّيْلُوفَرِ وَٱلْآذَرْ يُونِ وَوَرَقِ ٱلْخُرُوعِ فَإِنَّهَا تَنْهُو وَتَزْدَادُ عِنْدَ أَخْذِ ٱلشَّمْسِ فِي ٱلِأَرْ تَفَاعَ وَٱلصُّهُودِ • فَإِذَا زَالَتِ ٱلشَّمْسُ أَخَذَتْ فِي ٱلذُّبُولِ حَتَّى إِذَا غَابَتِ ٱلشَّمْسُ صَّغُفَّتْ وَذَ بَلَتْ ثُمَّ عَادَتِ ٱلْيَوْمَ ٱلنَّانِيَ إِلَى حَالِهَا . وَمَهْرَا تَأْثَيْرُهَا فِي ٱلْحَيُواَ نَاتِ فَإِنَّا نَزَّى ٱلْحَيْوَانَ إِذَا طَلَمَ نُورُ ٱلصَّبْحِ خَلَقَ ٱللهُ تَعَالَى فِي أَبْدَانهَ ۖ اقُوَّةً فَتَظْهَرُ فِيهَا فَرَاهَةٌ وَأَنْتَمَاشُ ثَوَّةٍ • وَكُلَّمَا كَانَ طُلُوعُ نُورِ ٱلشَّمْسِ أَكْثَرَ كَانَ ظُهُورُ قُوَّةِ ٱلْحَيَوَانِ فِي أَبْدَانِهَا أَكْثَرَ إِلَى أَنَّ وَصَلَتْ إِلَى وَسَطِ سَمَائِهَا . فَإِذَا مَا لَتْ عَنْ وَسَطِ سَمَائِهِمْ أَخَذَتْ حَرَكَاتُهُمْ وَقُوَاهُمْ فِي ٱلضُّمْفِ وَلَا تَزَالُ تَزْدَادُ ضَمْفًا إِلَى زَمَانِ غُنُوجِهَا • فَإِذَا غَابَتِ ٱلشُّمْسُ رَجَعَتِ ٱلْحَيَوَانَاتُ إِلَى أَمَاكُنهَا وَلَزَمَتْهَا كَٱلمَّوْتَى فَإِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهَــا ٱلشَّمْسُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي عَادُوا إِلَى ٱلْحَالَةِ ٱلْأُولَى (للقزويني) فصل في القمر وخسوفه وتأثيراته

٣٤٣ وَأَمَّا ٱلْقَمَرُ فَهُوَ كُوْكَ مَكَانَهُ ٱلطَّبِيعِيُّ ٱلْفَلَكُ ٱلْأَسْفَ لُوَهُوَ جِرْمُ كَثِيفِ أَلْفَلكُ ٱلْأَسْفَ لُوَهُوَ جِرْمُ كَثِيفُ مُظْلِمْ قَابِلْ لِلصِّيَاءِ إِلَّا ٱلْفَايِلَ مِنْهُ عَلَى مَا يُرَى فِي ظَاهِرِهِ .

فَٱلنَّصْفُ ٱلَّذِي يُوَاجِهُ ٱلشَّمْسَ مُضِيٌّ أَبَدًا فَإِذَا فَارَنَتِ ٱلشَّمْسُ كَانَ ٱلنَّصْفُ ٱلْمُظْلِمُ مُوَاجِهِا لِلأَرْضِ • فَإِذَا بَعُدَعَنِ ٱلشَّمْسِ إِلَى ٱلْمَشْرِق وَمَالَ ٱلنِّصْفُ ٱلْمُظْلِمُ مِنَ ٱلْجَانِبِ ٱلَّذِي يَلِي ٱلْمُغْرِبَ إِلَى ٱلْأَرْضِ فَيَظَّهَرُ مِنَ ٱلنَّصْفِٱلْمُضِيءِ فِطْعَة ْهِيَ ٱلْهِلَالْ مَثُمَّ ۚ يَتَزَا يَدُ ٱلِإَنْجِرَافُ وَيَزْدَادُ بَتَزَا يُدِهِ ٱلْقِطْعَةُ مِنَ ٱلنَّصْفِ ٱلْمُضِيءِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ ٱلشَّمْسِ كَانَ ٱلنِّصْفُ ٱلْمُوَاجِهُ لِلشَّمْسِ هُوَ ٱلنِّصْفَ ٱلْمُوَاجِهَ لَنَا. فَنَرَاهُ ثُمَّ يَقُرُبُ مِنَ ٱلشَّمْسِ فَيَنْفُصُ ٱلضَّيَا فِمِنَ ٱلْجَانِبِ ٱلَّذِي بَدَأَ بِهِ عَلَى ٱلتَّز تيبِ ٱلْأَوَّلِ. حَتَّى إِذَا صَارَ فِي مُقَارَنَةِ ٱلشَّمْسِ يَنْمَعِنُ نُورُهُ وَيَعُودُ إِلَى ٱلْمُوضِعِ ٱلْأَوَّلِ وَسَيَنُ خُسُوفِهِ قُوَسُّطُ ٱلْأَرْضَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ٱلشَّمْسِ فَإِذَا كَانَ ٱلْقَمَرُ فِي إِحْدَى نُقْطَتَى ٱلرَّأْسِ وَٱلذَّنَبِ أَوْ قَرِيبًا مِنْــهُ عِنْدَ ٱلِٱسْتِقْبَالِ تَوَسُّطَ ٱلْأَرْضُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلشَّمْسِ فَيَقَعُ فِي ظِلِّ ٱلْأَرْضِ وَيَبْقَى عَلَى سَوَادِهِ ٱلْأَصْلِيَّ فَيْرَى مُنْغَسِفًا • وَتَأْثِيرَآنُهُ عَجِيبَةٌ • زُعَمُوا أَنَّ تَأْثِيرَاتِهِ كُلَّهَا بِوَاسِطَةِ ٱلرُّطُوبَةِ كَمَا أَنَّ تَأْثِيرَاتِ ٱلشَّمْسِ بِوَاسِطَةِ ٱلْحُرَادَةِ • وَبَدَٰلُ عَلَيْهَا أَعْتَبَارُ أَهُلِ ٱلْتَجَارِبِ مَ مِنْهَا أَمْرُ ٱلْبِحَارِ فَإِنَّ ٱلْقَمَرَ إِذَا صَارَ فِي أُفُق مِنْ آ فَاقِ ٱلْبَحْرِ أَخَذَ مَاؤُهُ فِي ٱلْمَدِّ مُثْيِلًا مَعَ ٱلْقَمَرِ وَلَا يَزَالُ كَذْلِكَ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ٱلْقَمَرُ فِي وَسَطِ سَمَاء ذَٰلِكَ ٱلمُوْضِعِ وَفَإِذَا صَارَ هُنَاكَ أَنْتَهَى ٱلْمَدُّمُنْتُهَاهُ فَإِذَا ٱلْحَطَّ ٱلْقَمَرُ مِنْ وَسَطِسَمَا لِهِ جَزَّرَ ٱلْمَا فَ وَلَا يَزَالُ كَذَٰ لِكَ رَاجِعًا إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ٱلْقَمَرُ مَغْرِبَهُ فَعِنْدَ ذَٰ لِكَ يَنْتَهِي ٱلْجَزْرُ مُنْتَهَاهُ • وَمَنْ كَانَ فِي لَجَّةِ ٱلْبَحْرِ وَقْتَ ٱبْتِدَاءِ ٱلْمَدِّ

أَحَسَّ لِلْمَاءِ حَرَكَةً مِنْ أَسْفَلِهِ إِلَى أَعَلَاهُ وَيَرَى لَهُ ٱ نَتِفَاخًا وَ تَهْيَحُ فِيهَا رِيَاحُ عَوَاصِفُ وَأَمْوَاجُ . وَإِذَا كَانَ وَقْتُ ٱلْجَزْرِ يَنْقُصُ جَمِيمُ ذَلِكَ . وَمَنْ كَانَ فِي ٱلشَّطُوطِ وَٱلسَّوَاحِلِ فَإِنَّهُ يَرَى لِلْمَاءِ زِيَادَةً وَأَنْتَفَاخًا وَجَرْيًا وَعُلُوا وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجْزِرَ وَيَرْجِعَ ٱللَّهُ إِلَى ٱلْبَحْرِ . وَٱ بَتِدَاءُ فَوَيْهُ اللَّهِ إِلَى ٱلْبَحْرِ . وَٱ بَتِدَاءُ فَوَيْهُ اللَّهِ إِلَى ٱلْبَحْرِ . وَٱ بَتِدَاءُ فَوَيْهُ اللَّهِ إِلَى ٱلْبَحْرِ . وَٱ بَتِدَاءُ فَوَيْهُ اللَّهُ إِلَى ٱلْبَحْرِ . وَٱ بَتِدَاءُ فَوْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٣٤٤ وَهِيَ ٱلْبَيَاضُ ٱلَّذِي يُرى فِي ٱلسَّمَاءُ يُقَالُ لَهُ سُرُجُ ٱلسَّمَاءِ إِلَى زِمَانِنَاهْذَاكُمْ يُسْمَعْ فِي حَقَيْقَتَهَا قَوْلُ شَافٍ. زَعَمُوا أَنَّهَا كَوَاكِبُ صِغَارٌ مُتَقَادِبَةُ بَعْضُهَا مِن بَعْض وَٱلْعَرَبُ تَسَمِّيهَا أَمَّ ٱلنَّجُومِ لِٱختِمَاعِ ٱلنَّجُومِ فِيهَا . وَزَعَمُوا أَنَّ ٱلنَّجُومَ تَقَارَبَتْ مِنَ ٱلْجَرَّةِ فَطَمَسَ بَعْضُهَا بَعْضًا وَصَارَتْ كَأَنَّهَا سَحَاثُ . وَهِيَ ثُرَى فِي ٱلشَّتَاء أَوَّلَ ٱلَّذِل فِي نَاحِيَةٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَفِي ٱلصَّيْفِ أَوَلَ ٱللَّيْلِ فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاءِ مُمْتَدَّةً مِنَ ٱلشَّمَالِ إِلَى ٱلْجُنُوبِ • وَ بِٱلنِّسْمَةِ إِلَيْنَا تَدُورُ دَوْرًا رَحَوًّا فَقَرَاهَا نِصْفَ ٱلَّايْلِ مُمْتَدَّةً مِنَ ٱلْمَشْرِقِ إِلَى ٱلْمُرْبِ وَفِي آخِرِ ٱللَّيْلِ مِنَ ٱلْجُنُوبِ إِلَى ٱلشِّمَالِ ٠٠٠ وَأَمَّا ٱلْكَوَاكُ ٱلثَّوَا بِتُ فَإِنَّ عَدَدَهَا مِّمَّا يُقَصِّرُ ذِهْنُ ٱلْإِنْسَانِ عَنْ ُضْبِطْهَا . لَٰكِنَّ ٱلْأَوَّ لِينَ قَدْ ضَبَطُوا مِنْها أَلْقًا وَٱثْنَيْن وَعِشْرينَ كَوْكَبًّا • ثُمُّ وَجَدُوا مِنْ هٰذَا ٱلْجُمْــوع تِسْعَمالَةٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ كُوْكَبًا يَلْمَظِمُ مِنْهَا ثَمَان وَأَرْ بَعُونَ صُورَةً • كُلُّ صُورَةٍ مِنْهَا تَشْتَمِلُ عَلَى كَوْكَيِهَا • وَهِيَ ٱلصُّورَةُ ٱلَّتِيَ أَنْبَتَهَا بَطْلِيمُوسُ فِي كِتَابِ ٱلْجِسْطِي بَعْضُهَا فِي ٱلنِّصْفِ

ٱلشِّمَا لِيِّ مِنَ ٱلْكُرَةِ وَبَعْضُهَاعَلَى مِنْطَقَةِ فَلَكِ ٱلْبُرُوجِ ٱلَّتِي هِيَ طَرِيقَةُ ٱلسَّيَّارَاتِ وَبَعْضُهَا فِي ٱلنَّصْفِ ٱلْجَنُوبِيِّ وَفَسَمَّى كُلَّ صُورَةٍ بِٱسْمِ ٱلشَّىٰءُ ٱلْمُشَّبِّهِ بِهَا فَوَجَدَ بَعْضَهَا عَلَى صُورَةٍ ٱلْإِنْسَانِ كَٱلْجُوْزَاءُ. وَبَعْضَهَا عَلَى صُورَةِ ٱلْحَيْوَانَاتِ ٱلْجَدِرِيَّةِ كَالسَّرَطَانِ • وَبَعْضَهَا عَلَى صُورَةِ ٱلْحَيَوَانَاتِ ٱلْبَرَيَّةِ كَالْحُمَلِ . وَبَعْضَهَا عَلَى صُورَةِ ٱلطَّيْرِكَا ٱلْعَقَابِ . وَبَعْضَهَا خَارِجًا عَنْشَنِهِ ٱلْخَيُوا نَاتِ كَأْ لِمِيزَانِ وَٱلسَّفينَةِ • وَوَجَدَ مِنْ هٰذِهِ ٱلصُّورِ مَا لَمْ يَكُنْ تَامَّ ٱلْخِلْقَةِ مِثْلَ ٱلْفَرَسِ وَمِنْهَا مَا بَعْضُـهُ مِنْ صُودَةٍ حَيَوَان وَٱلْبَعْضُ ٱلْآخَرُ مِنْ صُورَةٍ حَيَوَان آخَرَ كَٱلرَّامِي...وَإِنَّا أَ لْفَوْا هَٰذِهِ ٱلصُّورَ وَسَمَّوْهَا بِهٰذِهِ ٱلْأَسْمَاءِ لِيَكُـونَ لِكُلِّ كَوْكَبِ ٱسْمُ بُعْرَفُ بِهِ مَتَّى أَشَارُوا إِلَيْهِ وَذَكَّرُوا مَوْقِعَهُ مِنَ ٱلصُّورَةِ • وَمَوْقِعَهُ مِنْ فَلَكِ ٱلْبُرُوجِ وَمُعْدَهُ مِنَ ٱلشِّمَالِ أَوِ ٱلْجَنْـوبِ عَنِ ٱلدَّائِرَةِ ٱلَّتِي تُمَّرُّ بأَوْسَاطِ ٱلْبُرُوجِ لِلْمُرفَةِ أَوْقَاتِ ٱللَّيْلِ وَٱلطَّالِعِ فِي كُلِّ وَقْتٍ فصلٌ في ارباع السنة

٣٤٥ مِنْ جُمُلَةِ لُطْفِ ٱللهِ بِعِبَادِهِ أَنْ أَعْطَى لِكُلِّ فَصْلَ طَبْعًا مُغَايِرًا لِمَا قَبْلَهُ فِي كَيْفِيَّةٍ أُخْرَى لِيكُونَ وُرُودُ ٱلْفُصُولِ عَلَى ٱلْأَبْدَانِ بِٱلتَّذْرِيجِ . فَلَو ٱنْتُقِلَ مِنَ ٱلصَّيْفِ إِلَى ٱلشِّتَاءِ دَفْعَةً لَأَدَّى ذَٰلِكَ إِلَى تَغْيِيرٍ عَظِيمٍ فَلَو ٱنْتُقِلَ مِنَ ٱلصَّيْفِ إِلَى ٱلشِّتَاء دَفْعَةً لَأَدَّى ذَٰلِكَ إِلَى تَغْيِيرٍ عَظِيمٍ فِي الْأَبْدَانِ وَقَى يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْحَلِّ إِلَى ٱلْبَرْدِ كَيْفَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هٰذَا إِلَى ٱلْبَرْدِ كَيْفَ يَظْهَرُ مُقْتَضَاهُ فِي ٱلْأَبْدَانِ وَلَكَيْفَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هٰذَا إِلَى ٱلْبَرْدِ كَيْفَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هٰذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا ا

أَمَّا الرَّبِيعْ فَهُو وَقْتُ ثُرُولِ الشَّمْسِ أَوَّلَ بُرْجِ الْخَمَلِ وَفَعْنَدَ ذَلِكَ الْسَوَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ فِي الْأَقَالِيمِ وَاعْتَدَلَ الزَّمَانُ وَطَابَ الْمُوا الشَّيمُ وَوَذَابَتِ الثَّلُوجُ وَسَالَتِ الْأَوْدِيَةُ وَمَدَّتِ الْأَنْجَارُ الْمُوا وَنَبَتَ الْمُعْوِنُ وَوَذَابَتِ الثَّلُوجُ وَسَالَتِ الْأَوْدِيَةُ وَمَدَّتِ الْأَنْجَارِ وَنَبَتَ الْمُعْرَدُ وَالْمَنْ وَالْمُعْرَدُ وَالْمَنْ وَالْمُعْرَدُ وَالْمَعْمَ اللَّهُ الرَّهُ مِن وَالْمَرَقِ الشَّجَرُ وَالْفَعَ النَّوْرُ وَالْمَعْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

آخِرَ الْجُوزَاء فَعِينَا أَنْهَ هَى الرَّبِيعُ وَأَفْبَلَ الصَّيْفُ وَمَا الصَّيْفُ وَالْمَا الصَّيْفُ وَفَاتُ نُرُولِ الشَّمْسِ أَوَّلَ السَّرَطَانِ وَفَعِنْدَ ذَلِكَ تَنَاهَى طُولُ السَّمَ وَقَتْ نُرُولِ الشَّمْسِ أَوَّلَ السَّرَطَانِ وَفَعِنْدَ ذَلِكَ تَنَاهَى طُولُ السَّيفُ وَاشْدَدُ وَالْمَاتِ وَالْجَيَوَانِ وَالْمَاتِ وَالْمَيْفُ وَاشْدَدُ وَالْمَالُ اللَّهَا وَسَعَنَ الْمُوالِ وَقَلَّتِ الْأَنْدَا وَ وَأَضَاءَتِ اللَّانِيَ وَالْجَيَوانِ وَأَذْرَكَتِ الشَّمَالُ وَجَفَّتِ الْجَهَامُ وَاشْدَدَ وَالْمَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ وَاللَّهُ وَالْمَاتِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُولَ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلِّلَ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعَالَ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْتُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ اللْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُول

ٱلدُّنْيَا كَأَنَّهَا عَرُوسُ مُنَعَّمَةُ بَالِغَةُ كَامِلَةٌ ذَاتُ جَمَالٍ وَرَوْنَقٍ • فَلَا يَزَالُ ٱلْأَمْنُ كَذَٰلِكَ أَنْ تَبْلُغَ ٱلشَّمْسُ آخِرَ ٱلسُّنْبُلَّةِ فَحَيْنَتِذٍ أَقَبِّلَ ٱلْخَرِيفُ وَأَمَّا ٱلْخَرِيفُ فَهُو وَ قُتُ نُزُولِ ٱلشَّمْسِ ٱلْمِيزَانَ فَعِنْدَ ذَٰ لِكَ ٱسْتَوَى ٱلَّذِيلُ وَٱلنَّهَادُ مَرَّةً أُخْرَى • ثُمَّ ٱ بْبَدَأَ ٱللَّيْلُ بِٱلزِّيَادَةِ • وَكَمَّا ذَكَرْ نَا أَنَّ ٱلرَّبِعَ زَمَنُ نُشُوءِ ٱلْأَشْجَارِ وَبَدْءِ ٱلنَّبَاتِ وَظُهُورِ ٱلْأَزْهَارِ فَٱلْحَرْيِفُ زَمَانَ ذُبُولِ ٱلنَّبَاتِ وَتَغْييرِ ٱلْأَشْجَارِ وَسُقُوطِ أَوْرَافِهَا . فَحِينَنْذِ بَرَدَّ ٱلْمَاءُ وَهَبَّتِ ٱلشَّمَالُ . وَتَغَيَّرُ ٱلزَّمَانُ وَنَقَصَتِ ٱلْبِيَاهُ. وَجَفَّتِ ٱلْأَنْهَادُ وَغَارَتِ ٱلْهُ يُونُ . وَيَبِسَتْ أَنْوَاعُ ٱلنَّبَاتِ وَفَنيَتِ ٱلثِّمَارُ . وَأَحْرَزَ ٱلنَّاسُ ٱلْحَتَّ وَٱثْمَرَ وَعَرِيَ وَجُهُ ٱلْأَرْضِ مِنْ دَبِيهَا . وَمَاتَتِ ٱلْهُوَامُ وَٱلْبَحَكَرَت ٱلْحَشَرَاتُ • وَأُ نُصَرَفَ ٱلطَّيْرُ وَيَطْلُبُ ٱلْوَحْشُ ٱلْبُلْدَانَ ٱلدَّافِئَـةَ وَأَحْرَزَ ٱلنَّاسُ ثُقُوتَ ٱلشِّتَاء وَدَخَلُوا ٱلْبُيُوتَ وَلَبِسُوا ٱلْجُلُودَ ٱلْغَلَظَةَ مِنَ ٱلتَّيَابِ • وَتَغَيَّرُ ٱلْهُوَا ۚ وَصَارَتِ ٱلدُّنْيَا كَأَنَّهَا كَفَلَةٌ قَدْ وَلَّتَ أَيَّامُ شَكِهَا إِلَى أَنْ تَبْلُغُ ٱلشَّمْسُ آخِرَ ٱلْقَوْسِ وَقَدِ ٱ نْتَهَى ٱلْخَرِيفُ وَأَقْبَلَ ٱلشَّتَا ﴿ وَأَمَّا ٱلشَّتَا ٤ فَهُو وَقْتُ نُزُولِ ٱلشَّمْسِ أَوَّلَ ٱلَّهِدِي فَعِنْدَ ذَٰ لِكَ تَنَاهَى طُولُ ٱلَّذِلِ وَقَصَرُ ٱلنَّهَارِ • ثُمَّ أَخَذَ ٱلنَّهَارُ فِي ٱلزَّيَادَةِ وَٱشْتَدَّ ٱلْبَرْدُ • وَخَشُنَ ٱلْمُوَا ۚ وَتَعَرَّى ٱلْأَشْجَارُ عَنِ ٱلْأَوْرَاقِ • وَفَنِيَتْ بُطُونُهَا وَفَاتَ أَكْثَرُ ٱلنَّبَاتِ . وَٱبْحَحَرَتِ ٱلْحَيَوانَاتُ فِي أَطْرَافِ ٱلْأَرْضِ وَكُهُوفِ ٱلْجِبَالِ مِنْ شِدَّةِ ٱلْبَرْدِ وَكَثْرَةِ ٱلْأَنْدَاءِ وَنَشَأْتِ ٱلْغَيْدُومُ وَأَظْلَمَ ٱلْجُوَّ وَكَلَحَ وَجْهُ ٱلزَّمَانِ. وَهْزِلَتِ ٱلْبَهَائِمُ وَضَعْفَتْ قُوَى ٱلْأَبْدَانِ. وَمَنَعَ

أَنْبُودُ ٱلنَّاسَ عَنَ ٱلتَّصَرُّفِ وَمَرَّعَيْشُ أَكُثَرِ ٱلْحَيَوَانِ وَطَالَ ٱللَّيْكُ الَّذِي جَعَلَهُ ٱللهُ سَكَنَا وَلِبَاسًا وَبَرَدَ ٱللَّا الَّذِي هُوَ مَادَّةُ ٱلحَيَاةِ وَانْقَطَعَ الذَّبَابُ وَٱلْبَعُوضُ وَعُدِمَ ذَوَاتُ ٱلشَّمُومِ مِنَ ٱلْمُوامِ . وَيَطِيبُ فِيهِ الْذَّبَابُ وَٱلْبَعْوَضُ وَعُدِمَ ذَوَاتُ ٱلشَّمُومِ مِنَ ٱلْمُوامِ . وَيَطِيبُ فِيهِ الْأَكُلُ وَٱلشَّرْبُ . وَهُو زَمَانُ ٱلرَّاحَةِ وَٱلاِسْتَمْتَاعَ كَمَا أَنَّ ٱلصَّيْفَ الْأَكُلُ وَٱلشَّرْبُ . وَهُو زَمَانُ ٱلرَّاحَةِ وَالإَسْتَمْتَاعَ كَمَا أَنَّ ٱلصَّيْفَ زَمَانُ ٱلرَّاحَةِ وَالإَسْتَمْتَاعَ كَمَا أَنَّ ٱلصَّيْفَ ذَمَانَ ٱلمَّذِي وَالتَّمَبِ . وَصَارَتِ ٱلذَّنْيَا كَأَنَّهَا عَجُوزُ هَرِمَةُ دَنَامِنْهَا ٱلْمُوتُ . فَلَا فِي أَنْ تَنْفَعَى الشِّيَا لِمُوتَ وَقَدِ ٱنْتَهَى الشِيَالِ وَأَفْيَلُ ٱلرَّبِيعُ مَرَّةً أَنْ تَنْفَعَى الشَّيَا لَمُ وَالْفَيْلُ ٱلرَّبِيعُ مَرَّةً أَنْ مَنْ الْمَعْلَى الْمَنْمَلُ آخِرَ الْخُوتِ وَقَدِ ٱنْتَهَى الشِيَالِ وَأَفْيَلُ ٱلرَّبِيعُ مَرَّةً أَنْ مَنْ الْمَالَالُ الْمَالِي اللَّهُ السَّمَالَ فَيْ الشَّمْنُ آخِرَ الْمُوتِ وَقَدِ النَّيْفِى الشَيَالِ وَالْفَالَ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَا الْمَالَ الْمَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

## فصلٌ في تولُّد الانهار

٣٤٦ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْأَمْطَارُ وَٱلثَّالُوجُ عَلَى ٱلْجَبِلِ تَنْصَبُ ٱلْأَمْطَارُ إِلَى الْمُعَارُ إِلَى ٱلْمُعَارِبِ النَّالُوجُ وَتَفِيضُ إِلَى ٱلأَهْوِيَةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْجِالِ وَقَبْقَى مَخْرُونَةً فِيهَا وَقَتْلِى ٱلْأَوْشَالُ مِنْهَا فِي ٱلشَّتَاء فَإِذَا كَانَ فِي أَسَافِل ٱلْجَبَالِ مَنْهَا فِي تِلْكَ ٱلْمَنَافِذِ فَيُحْصُلُ مِنْهَا أَوْدِيَةٌ وَأَنْهَارُ وَنِي مَنْهَا مَا فَذَ وَمَعُصُلُ مِنْهَا أَوْدِيَةٌ وَأَنْهَارُ وَفِي اللَّهُ مَنَ ٱلْأَوْشَالُ فِي تِلْكَ ٱلْمَنَافِذِ فَيُحْصُلُ مِنْهَا أَوْدِيَةٌ وَأَنْهَارُ وَهَا لِ مَنْهَا أَوْدِيَةٌ وَأَنْهَارُ وَ فَإِنْ حَدَاوِلُ وَيَجْتَعُ بَعْضُهَا إِلَى ٱلْبَعْضِ فَيْحُصُلُ مِنْهَا أَوْدِيَةٌ وَأَنْهَارُ وَلَا تَنْقَطِعُ مَادَّتُهَا لَوْصُولِ مَدَدِهَا مِنَ كَانَتِ ٱلْجَبَالُ وَلَا تَنْقَطِعُ مَادَّتُهَا لُوصُولِ مَدَدِهَا مِنَ الْأَوْدِيَةِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي أَسَافِلِ ٱلْجِبَالُ فَتَجْرِي مِنْهَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَنْقَطِعُ مَادَّتُهُمَا وَاللَّهُ وَلَا مَنْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْنَاقُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعْلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تَنْقَطِعُ عِنْدَ انْفَطَاعِ مَادَّتِهَا • وَكُلُّ هٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَبْتَدِئُ مُنَ الْجِبَالِ وَتَنْتَهِي إِلَى الْبِجَارِ أَوِ الْبَطَائِحِ • وَفِي مَرِّهَا تَسْقِي الْلُدُنَ وَالْقُرَى وَمَا فَضَلَ يَنْصَبُ إِلَى الْبِجَارِ • ثُمَّ يَرَقُ وَيَلْطُفُ وَيَتَصَاعَدُ فِي الْهُوَاء بُخَارًا وَيَتَرَاكُمُ مِنْ لهُ الْغُيُومُ وَتَسُوفُهُ الرِّيَاحُ إِلَى الْجِبَالِ وَالْبَرَادِيّ • وَيَمْلُ الْمَاكَ وَيَدْرِي فِي الْمُؤْدِيةِ وَالْأَنْهَارِ وَيَسْقِي الْلِهَالِ وَالْبَرَادِيّ • وَيَمْلُ الْمُؤْدِي فِي الْمُؤْدِيةِ وَالْأَنْهَارِ وَيَسْقِي الْلِهَ وَيَرْجِعُ فَاضِلُهُ إِلَى الْبَعْدِ • وَلَا يَرَالُ هٰذَا دَأَنِهُ وَيَدُورُ حَالِيَّالِ عَلَا السَّيْفِ وَالشِّيَاءِ

جسم الارض ودورلنها وهيئتها

٣٤٧ أَلْأَرْضُ جِسْمٌ بَسِيطٌ طِلَاعُهُ أَنْ يَكُونَ بَارِدًا يَابِسًا . وَإِنَّا خُلِقَتْ مَارِدَةً مَا بِسَةً لِأَجِلُ ٱلْفَلَظِ وَٱلتَّمَاسُكِ إِذْ لَوْلَاهُمَا لَمَا أَمْكَنَ قَرَارُ ٱلْحَيْ وَانِ عَلَى ظَهْرِهَا . وَٱلْهُوَا \* وَٱلْمَا \* مُحِيطَانِ بِهَا مِنْ جَمِيعٍ جِهَاتِهَا إِلّا ٱلْقُدَارَ ٱلْبَادِ زَ ٱلَّذِي جَعَلَهُ ٱللهُ تَعَالَى مَقَرًّا لِلْحَيَوَانِ • ثُمَّ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ فِي أَيِّ مَوْضِع وَقَفَ عَلَى سَطْحِ ٱلْأَرْضِ يَكُونُ رَأْسُهُ أَبَدًا مِمَّا يَلِي ٱلسَّمَاءَ . وَرِجْلُ هُ مِمَّا يَلِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ يَرَى مِنَ ٱلسَّمَاء نِصْفَهَا وَ إِذَّا ٱنْتَقَلَ إِلَى مَوْضِعِ آخَرَ ظَهَرَ لَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِڤْدَارُ مَا خَفِيَ لَهُ مِنَ ٱلْجَانِبِ ٱلْآخِرِ • ثُمَّ إِنَّ ٱلْبَحْرَ ٱلْمُحِيطَ ٱلْأَعْظَمَ أَحَاطَ بِأَكْثَرِ وَجْهِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْكُشُوفُ مِنْهَا قَلِيلٌ نَاقَى ۚ عَلَى ٱلْمَاءِ ۚ عَلَى مِثَالِ بَيْضَةٍ غَائِصَةٍ فِي ٱلمَّاءِ يَخْرُجُ مِنَ ٱلمَّاءِ نُحَدُّنُهَا . وَلَيْسَتْ هِيَ مُسْتَدِيرَةً مَلْسَاءَ وَلَا مُصْمَتَةً بَلْ كَثِيرَةُ ٱلِأَرْتَفَاعِ وَٱلِأَنْخِفَاضِ مِنَ ٱلجِبَالِ وَٱلتِّلَالِ وَٱلْأَوْدِيَةِ وَٱلْأَهُويَةِ وَٱلْكُهُوفِ وَٱلْمَعَارَاتِ وَلَهَا مَنَافِذُ وَخُلْحَانٌ م وَكُلُّهَا

مُمْتِلَةُ مِيَاهًا وَبُخَارَاتٍ وَرُطُوبَاتٍ دُهْنِيَّةً . وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا وَهُنَاكَ مَعْدِنْ أَوْ نَبَاتُ أَوْ حَيَوَانْ بِالْخَتِلَافِ أَجْنَايِهَا وَأَنْوَاعِهَا وَصُورِهَا وَمِزَاجِهَا وَأَنْوَانِهَا لَا يَعْلَمُ تَفْصِيلَهَا غَيْرُ ٱللهِ تَعَالَى وَهُوَ صَائِعُهَا وَمُدَيِّرُهَا . مَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَاتِ ٱلأَرْضِ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينِ

وَأَمَّاهَيْنَةُ ٱلأَرْضِ فَقَدِ أَخْتَلَفَ آرَا الْقُدَمَاء فِيهَا قَالَ بَعْضُهُمْ: اللَّهُ مَا فَيهَا قَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ عَلَى شَكُلِ ٱلبَّرْسِ وَلَوْلَا لِنَّهَا مَبْسُوطَة فِي ٱلنَّسْطِيحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِي عَلَى شَكُلِ ٱلبَّرْسِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا تَبَعَثُ مَا يَعْتَمَدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمَا تَبَعَثُ مُوانَّ وَٱللَّذِي يَعْتَمَدُ عَلَيْهِ خَاهِيرُهُمْ أَنَّ ٱلأَرْضَ مُدَوَّرَةٌ كَا لُكُرَةٍ. وَمِنَ ٱلْقُدَمَاء مِنْ أَصْحَابِ فَعَامُورُ سَمَنْ قَالَ: إِنَّ ٱلأَرْضَ مُتَعَرِّكَة دَائِمًا عَلَى ٱلإَسْتِدَارَةِ وَٱلَّذِي فَعَامُورُ سَمَنْ قَالَ: إِنَّ ٱلأَرْضَ مُتَعَرِّكَة دَائِمًا عَلَى ٱلإَسْتِدَارَةِ وَٱلَّذِي يُعْتَمِ مِنْ دَوَرَانِ ٱلْكُواكِدِ إِنَّا هُو دَوْرُ ٱلأَرْضَ لَا دَوْرُ ٱلْكُواكِدِ فَي السَّحَابِ والمطر وما يتعلق بهما

ثُمُّ تُلْتَئِمُ تِلْكَ ٱلْأَجْرَاءُ ٱلْمَائِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْض فَتَصِيرُ قَطْرًا. فَتَقْلَتُ وَأَخَذَتْ رَاجِعَةً إِلَى أَسْفَلُ . فَإِنْ كَانَ صُعُودُ ذَٰ لِكَ ٱلْمُخَارِ بِٱللَّــلِ وَٱلْهُوَا ۚ شَدِيدُ ٱلْبَرْدِ مَنَعَهُ مِنَ ٱلصُّعُودِ وَأَجْمَدَهُ أَوَّلًا فَصَارَ سَحَامًا رَقَقًا ۗ وَإِنْ كَانَ ٱلبَرْدُ مُفُوطًا أَجْمَدَ ٱلْبُخَارَ فِي ٱلْغَيْمِ وَكَانَ ذَٰ لِكَ تَجْا لِأَنَّ ٱلْبَرْدَ يُجْمِدُ ٱلْأَجْزَاءَ ٱلْمَائِيَّةَ وَتَخْنَلَطُ بِٱلْأَجْزَا ۚ ٱلْهُوَاٰئِيَّةِ وَيَنْزِلُ بِٱلرِّفْقِ فَلذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَقَعْ شَدِيدٌ كَمَا لِلْمَطَرَ وَٱلْبَرَدِ • وَإِنْ كَانَ ٱلْهُوَا ﴿ دَافِئًا أَرْتَفَعَ ٱلْنِحَارُ فِي ٱلْنُيُومِ وَتَرَاكُمَ ٱلسُّحُبُ طَبَقَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضَ كَمَا تَرَى فِي أَيَّامِ ٱلرَّبِيعِ وَٱلْخُرِيفِ كَأَنَّهَا جِبَالْ مِنْ فُطْنِ مَنْدُوفَ ٍ ، فَإِذَا عَرَضَ لَمَا يَرْدُ ٱلزَّهُمَرِيرِ مِنْ فَوْقِ غِلَظِ ٱلْهُجَارِ وَصَارَ مَا ۖ وَأَنْضَمَّتْ أَجْزَاؤُهَا فَصَارَ قَطْرًا . وَعَرَضَ لَهَا ٱلنَّقَلُ فَأَخَذَتْ تَهْوي منْ سَمْكِ ٱلسَّعَابِ وَمَنْ تَرَاكُمِهَا تَأْتِيمُ ۚ يَلْكَ ٱلْقَطَرَاتُ ٱلصِّغَارُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْض حَتَّى إِذَا خَرَجَتْ مِنْ أَسْفَلَهَا ْصَارَتْ قَطْرًا كَثِيرًا . فَإِنْ عَرَضَ لَمَّا بَرْ دْ مُفْرِطْ مِنْ طَرِيقِهَا جَمَدَتْ وَصَارَتْ بَرَدًا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ ٱلْأَرْضُ وَ إِنْ ِّ تَبْلُغُ ٱلْأَبْخَرَةُ إِلَى ٱلْهُوَاءَٱلْبَارِدِ فَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً صَارَتْ صَبَابًا وَإِن كَانَتْ فَلِيلَةً وَتَكَا تَفَتْ فَإِنْ لَمْ يُغِجَمِدْ نَزَلَ طَلَّا وَإِنِ ٱنْجَمَدَ نَزَلَ صَڤعًا في الرعد والبرق وما يتعلق بذلك

٣٤٩ زَعَمُوا أَنَّ ٱلشَّمْسَ إِذَا شَرَقَتْ عَلَى ٱلْأَرْضِ حَالَتْ مِنْهَا أَجْزَا اللَّهُ وَيُسَمَّى ذَلِكَ ٱلْخُمُوعُ دُخَانًا ثُمَّ ٱلدُّخَانُ عَارِيَةً ثُخَالِطُهَا أَجْزَا وَ أَرْضِيَّةٌ وَيُسَمَّى ذَلِكَ ٱلْخُمُوعُ دُخَانًا ثُمَّ ٱلدُّخَانُ عَارَجُهُ ٱلْجُارُ وَيَوْ تَفِعَانِ مَمَّا إِلَى ٱلطَّبَقَةِ ٱلْبَارِدَةِ مِنَ ٱلْهُوَاءِ وَفَيَنْعَقِدُ

ٱلْبَخَارُ سَحَابًا وَيَحْتَبِسُ ٱلدُّخَانُ فِيهِ • فَإِنْ بَقِيَ عَلَى حَرَارَتِهِ قَصَدَ ٱلصُّعُودَ وَإِنْ صَارَ نَارِدًا قَصَدَ ٱلنَّزُولَ. وَأَمَّا مَا كَانَ يُمِّرِّقُ ٱلسَّحَابَ تَمْزِيقًا عَنيْفًا فَيُحْدُثُ مِنْهُ ٱلرَّعْدُ وَرُبَّا يَشْتَعَلْ نَارًا لِشدَّةِ ٱلْمُحَاكَّةِ فَيَحْدُثُ مِنْهُ ٱلْبَرْقُ إِنْ كَانَ لَطِنْهَا وَٱلصَّاعِقَةُ إِنْ كَانَ غَلِيظًا كَثِيرًا(\*)فَتُحْرِقُ كُلَّ شَيْءْ أَصَابَتْهُ فَرُبَّا تُذَوِّبُ ٱلْحَدِيدَ عَلَى ٱلْيَابِ وَلَا تَضُرُّ ٱلْخَشَيَّةَ وَرُبًّا تُذَوِّتُ ٱلذَّهَبَ فِي ٱلْخِرْنَةِ وَلَا تَضْرُ ٱلْخِرْقَةَ وَقَدْ تَقَعُ عَلَى ٱلْجَبَلِ فَتَشْقُ هُ وَقَدْ تَقَعُ عَلَى ٱلْمَاءِ فَيْحْرَقُ فِيهِ حَيَوَانُهُ . وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلرَّعْدَ وَٱلْبَرْقَ كِلَاهُمَا يَحْدُثَانِ مَعًا لَكِينْ تَرَى ٱلْبَرْقَ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعَ ٱلرَّعْدَ وَذَٰ لِكَ لِأَنَّ ٱلرُّوْيَةَ تَحْصُلُ لِعَادَاةِ ٱلنَّظَرِ وَأَمَّا ٱلسَّمْ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى وُصُولِ ٱلصَّوْتِ إِلَى ٱلصَّمَاخ وَذْ لِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمُوُّج ۖ ٱلْهُوَاءِ • وَذَهَابُ ٱلنَّظَرِ أَسْرَعُ مِنْ وُصُولِ إ ٱلصَّوْتِ • أَلَا تَرَى أَنَّ ٱلْقَصَّارَ إِذَا ضَرَبَ ٱلثَّوْبَ عَلَى ٱلْحَجَرِ فَإِنَّ ٱلنَّظَرَ يَرَى ضَرْبَ ٱلثَّوْبِ عَلَى ٱلْحَجَرِ ، ثُمَّ ٱلسَّمْعَ يَسْمَعُ صَوْتَهُ بَعْدَ ذَٰ لِكَ بِزَمَانٍ • وَٱلرَّعْدُ وَٱلْبَرْقُ لَا يَكُونَانِ فِي ٱلشَّتَاءِ لِقَـلَّةِ ٱلْنُجَارِٱلدَّخَانَّ ِ.وَلَهٰذَا لَا يُوجَدَانِ فِي ٱلْبَلَادِ ٱلْبَارِدَةِ وَلَاعِنْدَ نُزُولِ ٱلثُّلْجِ لِأَنَّ ٱلْبَرْدَ يُطْفِئ ٱلْبُخَارَ ٱلدَّخَانِيَّ.وَٱلْبَرْقُ ٱلْكَثِيرُ يَقَعُ عِنْدَهُ مَطَرْ كَثِيرٌ لِتَكَاثُفِ أَجْزَاء ٱلْغَمَامِ. فَإِنَّهَا إِذَا تَكَاتَفَتِ أَنْحَصَرَ ٱلْمَا ۚ فَإِذَا نَزَلَ بِشِدَّةٍ كَمَّا إِذَا ٱحْتَبَسَ ٱلَّا ۗ ثُمَّ أَ نَطَلَقَ فَإِنَّهُ يَجْرِي جَرْيًا شَدِيدًا (كُلُّهُ من عجائب المخلوقات للقزويني)

 <sup>(\*)</sup> قد اتضح الآن للطبيعيين الححدثين ان البروق والرعود مسبَّبة عن الكهربائيَّة وقد أتوا على شرح ذلك في كتبهم



فصل في المراسلات بين الملوك والامراء

كتاب الحق الطوسى الى صاحب حلب بعد فقع بغداد سنة ١٢٥٠هـ ١٢٥٢م ) ٣٥٠ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ ثُرَلْنَا بَغْدَادَ فَسَاءً صَبَاحُ ٱلْمُنْذَرِينَ فَدَعَوْ نَامَالِكَهَا إِلَى طَاعَتنَا فَأَنِي. فَحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِ فَأَخَذُ نَاهُ أَخْذًا وَ بِيلَّا وَقَدْدَءَوَ نَاكَ إِلَى طَلَعَتنا فَإِنْ أَ تَيْتَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَ إِن أَ بِيْتَ فَلَا سَلِّطَنَّ مِنْكَ عَلَيْكَ. فَلَاتَكُنْ كَا لَبَاحِثِ عَنْ حَنْمَهِ بِظُلْقِهٍ ۚ وَٱلْجَادِعِ مَارِنَ أَ نَفْهِ بَكَفِّهِ وَٱلسَّلَامُ ذَكَرَ مُواسَلَة تَمُورُ سُلطَانَ عُواقَ الْعَجِمُ آبَا ٱلْمُوارْسِ شَاهُ شَجَاعً

٣٥١ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى سَلَّطَنِي عَلَيْكُمْ وَعَلَى ظَلَمَةِ ٱلْحُـكَّامِ وَٱلْجَا بِرِينَ مِنْ مُلُوكِ ٱلْأَنَامِ وَرَفَعَنِي عَلَى مَنْ نَاوَأَنِي وَنَصَرَ نِي عَلَى مَنْ خَالَفَنِي وَقَدْ رَأْ بِتَ وَسَمِعْتَ فَإِنْ أَجَبْتَ وَأَطَعْتَ فَيْهَا وَنَعْمَتْ . وَإِلَّا فَأَعْلَمْ أَنَّ قُدَّامَ · قَدَمِي ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ ٱلْخَرَابَ وَٱلْقَحْطَ وَٱلْوَبَاءَ . وَ إِثْمُ مُكُلِّ ذَٰ لِكَ عَا مِٰذَ عَلَيْكَ وَمَنْسُونُ إِلَيْكَ ﴿ اخْبَارْتَيُورُ لَابْنِ عَرَبْشَاهُ ﴾

كتاب للحسن بن زكرويه الى بعض عماله

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ِ مِنْ عِنْدِ ٱلْهُدِيِّ ٱلْمُنْصُورِ ٱلنَّاصِرِ لِدِينِ ٱللهِ ٱلْقَائِمُ ۚ بِأَمْسِ ٱللهِ إِلَى جَمْفَ بْنِ حَمَيْدٍ ٱلْكُرْدِيِّ سَلَامٌ عَلَيْكَ. فَإِنِّي أَحَّدُ إِلَيْكَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أُنْهِيَ إِلَيْنَا مَا حَدَثَ قِيَلَكَ مِنْ أَخْبَارِ أَعْدَاءُ ٱللهِ ٱلْكَفَرَةِ وَمَا فَعَــُ لُوهُ بَاحِيَتْكَ مِنَ

الظّلْم وَالْعَبَثِ وَالْهَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَالْعَظْمُنَا ذَلِكَ وَرَأَيُّنَا أَنْ نُنْغِذَ إِلَى مَا هُنَاكَ مِنْ جُيُوشِنَا مَنْ يَفْتَهُمْ لَنَا اللهُ بِهِ مِنْ أَعْدَا نِنَا الظَّالِينَ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَفَا نَفَا نُفَا اللهُ عِنَ الْمُومِينَ إِلَى مَدِينَة بِسْعَوْنَ فِي الْمُومِينَ إِلَى مَدِينَة بِعِمْ وَقَدْ أَوْعَزْ نَا إِلَيْهِمْ فِي اللَّصِيرِ إِلَى نَاحِينَكَ الطّلَبِ حِمْصَ وَنَحْنُ فِي إِثْرِهِمْ وَقَدْ أَوْعَزْ نَا إِلَيْهِمْ فِي اللَّصِيرِ إِلَى نَا حَيْنَكَ الطّلَبِ عَمْصَ وَنَحْنُ فِي إِثْرِهِمْ وَقَدْ أَوْعَزْ نَا إِلَيْهِمْ فِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ وَيَعْمُ مَنَ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَيُعْمُ مَنَ اللّهُ مَا أَنْ يَكُونَ قَلْبُكَ وَتُعْلُوبُ مَن الطّالِمِ مَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيُعْمِرُهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَن الطّاعَة وَالْحَرَفَ عَنْ اللّهُ وَيُعْمِرِهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن الطّاعَة وَالْحَرَفَ عَنَا شَيْئًا مِنْ أَمْ هِا وَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْحَدُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن الطّاعِة وَالْحَدَى عَنَا شَيْئًا مِنْ أَمْ وَلَيْكُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَالْحَدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حَمَّابِ سلطان مراكش الى سلطان فرنسة لويس الرابع عشر

ٱلْعَلِيَّةِ مَدِينَةِ مُرَّاكِشَ وَلَا زَائِدَ إِلَّا مَاسَنَّاهُ لِأَيَالَتِنَا ٱلشَّرِيٰفَةِ مِنْ عَوَا بِلْدِ

ٱلنَّصْرِ وَٱلْإِفْبَالِ.وَصَنَائِعِ ٱللهِ ٱلجُميلَةِ ٱلْمُفْعَمَةِ ٱلسِّجَالِ.ٱلْمُنْنَالَةِ فِي ٱلْبُكَر وَٱلْاَصَالِ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَٱلشُّكُوٰ وَهَذَا مُوجِبُهُ إِلَيْكُمُ ٱلتَّمْرِيفِ أَنَّهُ لَمَّا وَرَدَ خَدِيْكُمْ ٱلْمَرْعِيُّ ٱلْكُوطُ ٱلرَّزِيلِّي ۚعَلَى مَرْسَى تَغْرِ ٱسْفِي ٱلْخُرُوسِ بِٱللَّهِ وَأَسْلَمَ كَتَابَكُمُ ٱلْمُصْحُوبَ مَعَهُ لَخَدَّامِنَا ٱلَّذِينَ بِٱلْتَغْرِ بَادْرُوا بِوْصُولِهِ إِلَيْنَا فِي ٱلْهَوْدِ وَفَوَقَفْنَا مِنْهُ عَلَى جَمِيمِهَا أَوْدَعُتُمْ فِيهِ مِنْ تَقْرِيرِ الْحَبَّةِ وَتَأْسِيس ٱلْهُدْنَةِ بَيْنَ ٱلْجَانِبَيْنِ إِلَى مَا أَشَرْثُمْ إِلَيْهِ فِي شَأْنِ ٱلْأَسَارَى ٱلْفَرَانْصِيّينَ ٱلَّذِينَ رَغِبْتَ مِنْ مَفَامِنَا ٱلْعَلِيِّ تَسْرَيحَهُمْ • فَأَخَذَنَا فِي ذَٰ لِكَ أَتُمَّ ٱلْأَخْذِ وَأَ كُمَلُهُ ۥ إِلَى أَنِ ٱسْتُوفِيَ ذَٰ لِكَ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهٍ وَأَجْلِهِ • وَأَجَبْنَاكُمْ ْ عَنْ فُصُولِ كِتَابُكُمْ كُلُّهَا فَوَجَّهْنَا بِهِ وَبِٱلنَّصَارَى ٱلْمَذُّكُورِينَ صُحْبَةَ خَدِيمنًا ٱلْوَجِيهِ ٱلْأَثِيرِ ٱلنَّبِيلِ ٱلنَّبِيهِ ٱلْقَائِدِ يَحْمَى بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلْجَنَاتِيِّ وَقَصْدَ أَنْ يَلْتَقَى مَعَ خَدِيمُكُمُ ٱلْمَذْكُورِ إِنْ تَأَتَّى لَهُ ٱلِٱجْتِمَاعُ مَمَـهُ فِي ٱلْبَرِّ. وَإِنْ تَعَذَّرْ عَلَيْهِ ذَٰ لِكَ يَبْعَثُ لَخِدِيمَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ وَ مَثَابَهِ فِي أَعْرَاضِكُمْ لِيُسَلِّمَ لَهُ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَذْكُورِينَ وَيَتَكَّامَ مَمَهُ فِي أَغْرَاضِ ٱلْجَانِيَيْنِ • ثُمُّ إِنَّ خَدِيمَنَا ٱلْمَذَكُورَ لَمَا بَلَغَ تَغْرَ أَسَفَ فَقَدَ خَدِيمُكُمْ مِنَ ٱلْمُرْسَى فَسَأَلُ عَنْهُ فَقيلَ لَهُ: قَدْ أَقَامَ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ • فَأَقْتَصَّ بَعْضُ ٱلْخُدَّامِ أَثَرَهُ فِي ٱلْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْلَهُ أَثَرًا وهٰذَا وَقَدْ كَانَ خَدِيمُكُمْ عَلَى عِلْمِ وَيَمْيِنَ أَنَّ خَدِيَمَنَا ٱلَّمَذُكُورَ قَادِمْ إِلَيْهِ وَفِي أَثْنَاءِ ٱلطَّر يَقِ فَقُلَقَ قَبْلُ وُصُولِهِ ۚ وَٱلْخَدِيمُ ٱلَّذِي يَكُونُ بِصَدَدِ أَغْرَاضٍ ضَيْفِهِ لَا يَسْتَفِرُّهُ شَيْءٌ عَنْ قَضَائِهَا وَلَا يَنْبَغِي لَهُ ٱلِا ْنْزِعَاجُ قَبْلَ ٱسْتِيفَائِهَا. فَعَرَّفْنَاكُمْ بِٱلْوَاقِعِ لِتُوقِنُوا أَنَّنَاكُمْ نَقَصِّرْ فِي أَغْرَاضِكُمْ ٱلْمَتَلَقَّاةِ لَدَيْنَا بِأَلْقَبُولِ وَبِهِ وَجَبَ ٱلْكَتْبُ إِلَيْكُمْ فِي ٢٦ مِنْ رَبِيعِ ٱلنَّبَوِيِّ سِنَةَ ١٠٤٠ ( ١٦٣٠ م ) كتاب سلطان مركش الى لويس السادس عشر سلطان فرنسة

كتاب سلطان مراكش الى لويس السادس عشر سلطان فرنسة بِسَمِ ٱللهِ ٱلرَّهُمَانِ ٱلرَّحِيمِ لِلاَحُولَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِٱللهِ وَعَنْ أَمْر ٱلسُّّاٰطَانِ ٱلْأَعْظَمِ سُلْطَانِ مُرَّاكِشَ وَغَاسٍ وَكَافَةِ ٱلْأَقَالِيمِ ٱلْمَغْرِبَيَّةِ خَلَّدَ ٱللهُ نَصْرَهُ ۚ وَأَعَزَّ أَمْرَهُ ۚ وَأَدَامَ شُمْ وَّهُ وَفَخْرَهُ ۚ وَأَشْرَقُ فِي فَلَكِ ٱلسَّعَادَةِ شَمْسَـهُ وَبَدْرَهُ . إِلَى عَظِيمٍ جِنْسِ ٱلْإِفْرَنْصِيصِ ٱلْمَتَوَلِّي أَمْرَهُمْ ٱلرِّي لُوِيزَ ٱلسَّادِسَ عَشَرَ مِن ٱسْمِهِ • سَلَامْ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهَدَى أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ وَرَدَءَلَى حَضْرَ تَنَا ٱلْعَلَّيَّةِ بِٱللَّهِ كِتَا بُكَ ٱلَّذِي تَأْرِيخُهُ ۖ ثَانِي عَشَرَ مِنْ مَا يَهَ عَامَ أَرْبَعَةٍ وَسَبْعِينَ وَسَبْعِيالَةٍ وَأَلْفٍ ٱلْمُتَضِّينِ ٱلْإِخْبَارَ بَمُوْتِ جَدَّكَ ٱلرِّي لُويَزَ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ عَلَى يَدِنَا نِبِ قُونْصُوكُمْ بَرْظُلْمِيَ دِ بُطُنْيَرَ ۚ وَبَقَ فِي خَاطِر نَا جَدُّكَ لُوبِذُ كَئِيرًا حَيْثُ كَانَتْ لَهُ مَحَبَّةٌ ۖ فِي جَانِبنَا ٱلْعَلِيِّ وَكَانَ مِمَّنْ يُحْسِنُ ٱلسِّيَاسَةَ فِي قَوْمِهِ. وَلَهُ حَنَانَةُ فِي رَعِيَّتِهِ وَحِفْظُ عَهْدٍ مَعَ أَصْحَابِهِ . وَفَرِحْنَا حَيْثُ كَانَ بَاقِ مِنْ ذُرِّ يَّيْهِ مَنْ يَخْلُفُهُ فِي ٱلْمُمْلَكَةِ وَٱلْجَلُوسِ عَلَى سَرِيرِ ٱلْمُلْكِ مِنْ بَعْدِهِ • وَمَا زَالَتْ تَسْعَدُ بِكَ رَعَيَّتُكَ أَكْثَرَ مِّمَّا كَأَنَتْ فِي حَيَاةٍ جَدَّكَ وَنَحْنُ مَعَكَ عَلَى ٱلْهَادَنَةِ وَٱلصَّلْح كُمَا كَانَ مَعَ جَدِّكَ • ثُمُّ فَأَعْلَمْ أَنَّ سُفْتًا مِنْ سُفْنِ ٱلْفَرَنْصِيصِ حَرَّثُوا بَأْ قَصَى أَيَّالَتَنَا ٱلْمُبَارَكَةِ فِي ٱلصَّحْرَاءِ وَتَفَرَّقَ جَمِيعُ مَنْ سَلِمَ مِنَ ٱلغَوَق مِنَ ٱلنَّصَارَى فِي أَيْدِي ٱلْعَرَبِ • وَحَيْثُ بَلَغَنَا ذٰلِكَ سَيَّرَ نَا بَعْضَ

خُدَّامِنَا للصَّحْرَاء لِنُوجِهَهُمْ إِلَيْكُمْ بَعْدَ ٱلْإِنْعَامَ عَلَيْهِمْ رَعْيًا لِلْمُهَادَنَةِ وَٱلصَّلْحِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعَيْلِكَ سِتَ أَيْ مِنَ ٱلْخَيْلِ مِنْ عِتَاق خَيْلِنَا عِرْمًا وَلَصَّلْحُ مِنْ اللَّهُ وَهُوهُ عِنْدَكُمْ وَوَجَهُوهُ إِلَيْنَا عَرْمًا مِلَةً مِنَّا إِلَيْهِ وَمَعْنَ مَعْكُمْ عَلَى ٱلْهَادَنَةِ وَٱلصَّلْحِ. بَعْدَ قَضَاء ٱلْغَرَضِ ٱلَّذِي وَجَهْنَاهُ إِلَيْهِ وَثَحْنُ مَعْكُمْ عَلَى ٱلْهَادَنَةِ وَٱلصَّلْحِ. أَنْتَهَى . صَدَرَ ٱلْأَمْنُ بِكَتْبِهِ مِنْ حَاضِرَةٍ مِكْنَاسَةِ ٱلزَّيْونِ فِي عَاشِرِ انْتَهْ مَى . صَدَرَ ٱلْأَمْنُ بِكَتْبِهِ مِنْ حَاضِرَةٍ مِكْنَاسَةِ ٱلزَّيْونِ فِي عَاشِرِ جُمَادَى ٱلنَّانِيَةِ عَامَ ١١٨٨ لِلْهِجُرَةِ (١٧٧٥ للمسيع) فَلَا لَاهُ فَعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ مِنْ عَدِ اللّكَ فَصَل لسَعِيد بن عبد الملك

٣٥٥ أَنَاصَبُ إِلَيْكَ سَامِي ٱلطَّرْفِ نَحُوكَ وَذِكُرُكَ مُلْصَقُ بِلِسَانِي . وَٱشْمَاكَ حُلُوْ عَلَى لَمُواتِي وَشَخْصُكَ مَا ثِلْ بَيْنَ عَيْنِيَ . وَأَنْتَ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ قَلْبِي وَآخَذْهُمْ بَجَامِع هَوَايَ . صَادَقْتُ مِنْكَ جَوْهَرَ نَفْسِي النَّاسِ مِنْ قَلْبِي وَآخَذْهُمْ بَجَامِع هَوَايَ . صَادَقْتُ مِنْكَ جَوْهَرَ نَفْسِي فَأَنَا غَيْرُ غَمُودٍ عَلَى ٱلِأَنْقِيَادِ لَكَ بِغَيْرِ زِمَامٍ لِإَنَّ ٱلنَّفْسَ يَقُودُ بَمْضُهَا فَقَالَ أَبُو ٱلْعَلَهِيَةِ :

وَلِلْقَاْبِ عَلَى ٱلْقَلْبِ دَلِي لِنْ حِينَ يَلْقَاهُ وَلِلنَّاسِ مِنَ ٱلنَّاسِ مَقَايِيسْ وَأَشْبَاهُ كَتَابِ لَلْسَيْنِ بَنْ سَهِلِ الى صَدَيْقِ لَهُ يَدْعُوهُ الى مَأْدَبَةٍ ...ُ فِي مَأْدُنَهُ لَنَا تُشْهُ فِ عَالَ رَوْضَة نُضَاحِكُ ٱلشَّمْسَ خُسَا

٣٥٦ نَحْنُ فِي مَأْذُبَةٍ لَنَا تُشْرِفُ عَلَى رَوْضَةٍ نُضَاحِكُ ٱلشَّمْسَ حُسْنًا قَدْ بَاتَتِ ٱلسَّمَا \* ثُعِلُهَا فَهِيَ مُشْرِقَة أَكِمَا • حَالِيَة بِنُوَّادِهَا • فَرَأْ يَكَ فَيْنَا لِنَكُونَ عَلَى سَوَاءٍ مِن ٱستِمْتَاع ِ بَعْضِنَا بِبَعْضٍ

(فَكَتَبَ إِلَيْهِ) : هٰذِه صِفَة أَلَوْ كَانَتْ فِي أَقَاصِي ٱلْأَطْرَافِ لَوَجَبَ الْغَاعُهَا وَحَثُ ٱلْمَطِيّ فِي الْبَغَانِهَا وَكَيْفَ فِي مَوْضِعٍ أَنْتَ تَسْكُنُهُ وَتَجَاعُهَا وَحَيْفَ فِي مَوْضِعٍ أَنْتَ تَسْكُنُهُ وَتَجَاعُهُ إِلَى أَنِيقِ مَنْظَرِهِ حُسْنَ وَجْهِكَ وَطِيبَ شَهَا بِلِكَ وَأَنَا ٱلْجُوابُ ٣٥٧ كَتَبَ إِبْرَهِيمُ بْنُ ٱلْعَبَّسِ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ : أَلْمُودَةُ تَجْمَعُنَا عَمَنَا وَالصَّنَاعَةُ ثُو لِلْهُ الْمَابُهَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ تَرَاحٍ فِي لِقَاءِ أَوْ تَخَلُّفٍ فِي مُكَانَبَةٍ مَوْضُوعٌ بَيْذَا يُوجِبُ ٱلْهُذْرَ فِيهِ

كتاب اسحاق بن ابرهيم الموصلي الى احمد بن يوسف

رَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ إِلَى عَهْدِ أَيَّامِنَا الَّتِي حَسُنَتُ كَأَنَّهَا أَعْيَادُ. وَقَصْرَتْ كَأَنَّهَا سَاعَاتُ لِفَوْتِ الصَّفَاءِ. وَمَا يُجَدِّدُهُ وَيُكْثِرُ دَوَاعِيهُ وَقَصْرَتْ كَأَنَّهَا اللَّهُ اللَّهُ لَنَا النَّعْمَةَ الْمُجَدَّدَةَ فِيكَ بِالنَّظِ تَصَافَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَا النَّعْمَةَ الْمُجَدَّدَةَ فِيكَ بِالنَّظِ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٦٠ ( وَكُتِبَ فِي بَابِهِ ) : يَوْمَنَا طَابَ أَوْلَهُ وَحَسُنَ مُسْتَقْبَلُهُ وَأَ تَتِ ٱلسَّمَا ۚ بِقَطَارِهَا . فَحُلَّتِ ٱلْأَرْضَ بِأَنْوَارِهَا . وَ بِكَ تَطِيبُ ٱلشَّمُولُ وَيُشْنَى ٱلْغَلِيلُ . فَإِنْ تَأَخَّرْتَ فَرَّقْتَ شَمْلَنَا . وَإِنْ تَعَجَّلْتَ إِلَيْنَا نَظَمْتَ أَمْرَ نَا ٣٦١ كَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَمِيرٍ: ضَغْنِي أَكْرَمَكَ ٱللهُ مِنْ نَفْسِكَ حَيْثُ وَضَعْتُ نَفْسِي مِنْ رَجَائِكَ . أَصَابَ ٱللهُ يَهْرُوفِكَ مَوَاضِعَهُ وَبَسَطَ بِكُلِّ خَيْرِ يَدَكَ بِكُلِّ خَيْرِ يَدَكَ

كتاب زبيدة الى المأمون بعد قتله إنها الامين

٣٦٧ كُلُّ ذَلَل وَإِنْ جَلَّ حَقِيرٌ عِنْ دَ صَفَحَكَ . وَذَلِكَ ٱلَّذِي عَوَّدَكَ ٱللهُ وَكُلُّ ذَلَل وَإِنْ جَلَّ حَقِيرٌ عِنْ دَ صَفَحَكَ . وَذَلِكَ ٱلَّذِي عَوَّدَكَ ٱللهُ وَكُلُّ ذَلَل وَإِنْ جَلَّ حَقِيرٌ عِنْ دَ صَفَحَكَ . وَذَلِكَ ٱلَّذِي عَوَّدَكَ ٱللهُ . فَأَطَالَ مُدَّ تَكَ وَقَمَ بِكَ السَّرَ وَدَفَعَ بِكَ ٱللهُ . فَأَطَالَ مُدَّ تَكُ وَقَعَهُ ٱلْوَالِهِ ٱلَّذِي تَرْجُولَ فِي ٱلْحَياةِ لِنَوا نِبِ ٱلدَّهْ وَقَلْهَ وَقِيلُهُ اللهُ لَهُ طَالِبًا وَفِيهِ وَقَلْهَ حِبَاتِي وَقَلْهَ حِبَاتِي وَقَلْهُ مَنْ لَوْ كَانَ حَلَى وَتَعْمَ صَعْفِي وَٱسْتَكَانِتِي وَقِلْهَ حِبَاتِي وَقَلْهُ وَلَيْ مَنْ لَوْ كَانَ حَلَى اللهُ لَهُ طَالِبًا وَفِيهِ وَاغِبًا فَافْمَلْ . وَتَذَكّرُ مَنْ لَوْ كَانَ حَلَي اللهُ لَهُ طَالِبًا وَفِيهِ وَاغِبًا فَافْمَلْ . وَتَذَكّرُ مَنْ لَوْ كَانَ حَلَي لَكَانَ شَفِيعِي إِلَيْكَ

( فلمًّا وقف المأمون عليها بكى على أُخيهِ الأُمين ورقَّ لها وَكتب اليها الحواب : )

٣٦٣ وَصَلَتْ رُفْعَتُكِ يَا أَمَّاهُ (حَاطَكِ ٱللهُ وَتَوَلَّاكِ بِالرِّعَايَةِ)
وَوَقَفْتُ عَلَيْهَا. سَاءَ فِي شَهِدَ ٱللهُ جَمِيعُ مَا أَوْضَعْتِهِ فِيهَا. لَكِن اللَّأَقْدَارُ
نَافِ ذَةْ وَالْأَحْكَامُ جَارِيَةٌ وَالْأَمُورُ مُتَصَرِّفَةٌ وَالْخَلُوقُونَ فِي قَبْضَتِهَا
لَا يَقْدِرُونَ عَلَى دِفَاعِهَا. وَالدُّنْيَا كُلُّهَا إِلَى شَتَاتٍ. وَكُلُّ حَيِّ إِلَى مَمَاتٍ
وَالْغَدْرُ وَالْبَغْيُ حَتْفُ ٱلْإِنْسَانِ وَالْمَكُنُ رَاجِعٌ إِلَى صَاحِبِهِ. وَقَدْ أَمَرْتُ

رَدِّ جَمِيعِ مَا أَخِذَ لَكِ. وَلَمْ تَفْقِدِي مِمَّنْ مَضَى إِلَى رَحَمَةِ ٱللهِ إِلَّا وَجْهَهُ
وَأَنَا بَعْدَ ذَلِكَ لَكِ عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا تَخْتَارِينَ وَٱلسَّلَامُ

ثم أَمر بردَّ ضياعها وجميع ما أُخِذ منها واقطعها ما كان في يدها واعادها الى حالتها الاولى في الكرامة والحشمة (حديقة الأفراح لليمني)

فصول في لعدايا

كتب رجلُ الى المتوكل وقد اهدى اليهِ قارورة من دهن الأُترُجَ:

٣٦٤ إِنَّ ٱلْهَدِيَّةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ ٱلصَّغيرِ إِلَى ٱلْكَبِيرِ كُلَّمَا لَطْفَتْ وَدَقَّتْ كَانَتْ أَبْهَى وَأَحْسَنَ • وَكُلَّمَا كَانَتْ مِنَ ٱلْكَبِيرِ إِلَى ٱلصَّفِيرِ كُلَّمَا عَظْمَتْ وَجَلَّتْ كَانَتْ أَنْفَعَ وَأَوْقَعَ • وَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ قَصَّرَتْ بِي هِمَّةُ ۚ أَصَارَ تُني إِلَيْكَ وَلَا أُحْرِيَّ إِرْشَادُ دَلَّنِي عَلَيْكَ وَأَفُولُ: مَا قَصَّرَتْ هِمَّــةٌ بَلَغْتُ بِهَا ۚ بَابَكَ يَاذَا ٱلنَّدَاء وَٱلْكَرَمِ حَسْبِي بِودَّكَ أَنْ ظَفِرْتُ بِهِ ۚ ذُخْرًا وَعِزًّا يَا وَاحِدَ ٱلْأُمَمِ ۗ

كتب احمد بن ابي طاهر مع هدية ٍ:

مِنْ سُنَّةِ ٱلْأَمْلَاكِ فِيَا مَضَى مِنْ سَالِفِ ٱلدَّهُر وَإِقْبَالِهِ هَدِيَّةُ ٱلْعَبْدِ إِلَى رُبِّهِ فِي جِدَةِ ٱلدَّهْرِ وَإِجْلَالِهِ فَمْلُتُ مَا أَهْدِي إِلَى سَيِّدِي حَالِي وَمَا خُوِّلْتُ مِنْ حَالِهِ إِنْ أَهْدِ نَفْسِي فَهْيَ مِنْ نَفْسِهِ ۚ أَوْ أَهْدِ مَالِي فَهْـ وَ مِنْ مَالِهِ فَلَيْسَ إِلَّا أَلَّحُمْدُ وَٱلشُّكُرُ وَٱلَّهَٰ دُخُ ٱلَّذِي يَبْقَى لِأَمْسَالِهِ

أهدت جاريةٌ من جواري المأمون تفاحةً له وكتبت اليه :

٣٦٦ ۚ إِنِّي مَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَّمَارَأُ يْتُ تَنَافْسَ ٱلرَّعَيَّةِ فِي ٱلْهَدَايَا إِلَيْكَ وَتَوَانُرَأَ أَلْطَافِهِمْ عَلَيْكَ فَكَرْتُ فِي هَدِيَّةٍ تَخفُ مَؤُونَتُهَا وَتَهُونُ كُلْفَتُهَا وَيَعْظُمْ خَطَرُهَا ۚ وَيَجِلُّ مَوْقِعُهَا . فَلَمْ أَجِدْ مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ هَٰذَا ٱلنَّعْتُ

وَيَكُمُلُ فِيهِ هَٰذَا الْوَصْفُ إِلَّا التَّفَّاحَ فَأَهْدَ بِيُ إِلَيْكَ مِنْهَا وَاحِدَةً فِي الْعَدَ كَثِيرَةً فِي النَّقَرْبِ وَأَحْبَثُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَعْرِبَ لَكَ عَنْ فَضَلِهَا وَأَشْرَحَ لَكَ لَطِيفَ مَعَانِيها . وَمَا فَضْلِهَا وَأَكْشَفَ لَكَ عَنْ عَاسِنَهَا وَأَشْرَحَ لَكَ لَطِيفَ مَعَانِيها . وَمَا قَالَتِ الْأَطِيَّا فِيهَا وَتَفَنَّنَ الشَّعْرَا فِي أَوْصَافِهَا حَتَّى تَرْمُقُهَا بِعَيْنِ الشَّعْرَا فَي أَوْصَافِهَا حَتَّى تَرْمُقُهَا بِعَيْنِ الشَّالَ اللَّهُ وَلَلْكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### فصول في التهنئة

كتب بعض الشعراء الى بعض أهل السلطان في الهرجان:

٣٦٧ هَذِهْ أَيَّامُ جَرَتْ فِيهَا ٱلْهَادَةُ بِإِلْطَافِ ٱلْعَبِيدِ لِلسَّادَةِ • وَإِنْ كَانَتِٱلصَّنَاعَةُ تَقْصُرُ عَمَّا تَبْلُغُهُ ٱلْهِمَّةُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَهَدِيَ فَلَا أَبْلُغَ مَقْدَارَ ٱلْوَاجِبِ • فَجَعَلْتُ هَدِيَتِي هَذِهِ ٱلْأَبْيَاتَ وَهِيَ :

وَبُرْ بِهِ . وَٱللّٰهِ ٱلْمَظِيمِ لَقَدْ عَدَلَ عِنْدَنَا مَا رُزِقْنَاهُ نَحْنُ مِنَ ٱلصِّحَـةِ فِي جِسْمِنَا أَقَالَكَ ٱللهُ ٱلْمَثْرَةَ . وَأَعَادَكَ إِلَى أَفْضَلِ مَا عَوَّدَكَ مِنْ صِحَـةِ ٱلْجِسْمِ وَطِيبَةِ ٱلنَّفْسِ وَخَفْضِ ٱلْمَدْشِ بِجَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ (لابي الفرج)

#### في التوصية

## كتاب ابي بكر إلى يزيد ابن ابي سفيان

٣٦٩ إِذَا سِرْتَ فَلَا تُعَنِّفُ عَلَى أَصْحَا بِكَ فِي ٱلسَّيْرِ وَلَا تُغْضَفُ قَوْمَكَ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ. وَٱسْتَعْمَلِ ٱلْعَدْلَ وَبَاعِدْ عَنْكَ ٱلظُّلْمَ وَٱلْجُوْرَ . فَإِنَّهُ مَا أَثْلَعَ قَوْمٌ ظَلَمُوا وَلَا نُصِرُوا عَلَى عَدُوّهِمْ • وَإِذَا لَقِيْتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَاثُوَ لُّوهُمْ ٱلْأَدْ بَارَ . وَمَنْ يُوَلِّمِمْ يَوْمَنِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُنْحَرِفًا لِقْتَ ال أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ مَا ۚ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللهِ • وَإِذَا نُصِرْتُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ فَلَا تَقْتُلُوا وَليدًا وَلَا شَيْخًا وَلَا أَمْ أَةً وَلَا طِفْلًا . وَلَا تَقْرَبُوا نَخْلًا وَلَا تُحْرُفُوا ذَرْعًا . وَلَا تَقْطَعُوا شَجَرًا مُثْمَرًا . وَلَا تَعْقُرُوا بَهِيمَـةً إلَّا بَهِيمَــةَ ٱلْمَاكُولِ . وَلَا تَغْدِرُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا إِذَا صَالْحُثُمْ . وَسَتَمْزُونَ عَلَى أَقْوَامٍ فِي ٱلصَّوَائِمِ رُهْبَانٍ تَرَهُّبُوا لِللَّهِ فَدَّءُوهُمْ وَمَــا ٱنْفَرَدُوا إِلَيْهِ وَٱرْتَضَوْهُ لِأَنْفُسِهِمْ فَلاَتَهْدِمُوا صَوَامِعَهُمْ وَلَا تَقْتَانُوهُمْ (تاریخ الشام للواقدي)

## كتاب عمر بن الخطاب لابنهِ عبد الله

٣٧٠ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنِ ٱتَّنَقَى ٱللهَ وَقَاهُ . وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ وَمَنْ شَوَكًا عَلَيْهِ كَفَاهُ وَمَنْ شَكَرَ لَهُ زَادَهُ . وَمَنْ أَقْرَضَهُ جَزَاهُ . فَأَجْعَلِ ٱلتَّقْوَى عِمَادَ قَلْبِكَ وَجَلاَءَ شَكَرَ لَهُ زَادَهُ . وَمَنْ أَقْرَضَهُ جَزَاهُ . فَأَجْعَلِ ٱلتَّقْوَى عِمَادَ قَلْبِكَ وَجَلاَءَ

َبَصَرِكَ ۚ فَإِنَّهُ لَاعَمَلَ لِمَنَ لَا نِيَّةً لَهُ ۚ وَلَا أَجْرَ لِمَنْ لَاحَسَنَــةً لَهُ ۚ وَلَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ ۚ (للقيرواني)

كتاب عُمر بن لخطاب الى عتبة بن غُزوان عاملهِ على البصرة

٣٧١ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَصْبَعْتَ أَمِيرًا تَقُولُ فَيُشَمَّعُ لَكَ وَتَأْمُرُ فَيَنْفُدُ أَمْرُكَ. فَيَالَمَا نِعْمَةً إِنْ لَمْ تَرْفَعْكَ فَوْقَ قَدْدِكَ وَتُطْغِيكَ عَلَى مَنْ دُونَكَ فَاحْتَرِسْ فَيَالَمَا نِعْمَةً إِنْ لَمْ تَرْفَعْكَ فَوْقَ قَدْدِكَ وَتُطْغِيكَ عَلَى مَنْ دُونَكَ فَاحْتَرِسْ مِنَ النَّعْمَةِ أَشَدَّ مِن أَخْتِرَاسِكَ مِنَ ٱلْمُصِيبَةِ • وَإِيَّاكَ أَنْ تَشْفُطَ سَفْطَةً لَاشَوَى لَمَا وَتَعْثَرَ عَثْرَةً لَا لَعَالَمَا (أَيْ لَاإِفَالَةً) • وَالسَّلَامُ مُ سَفْطَةً لَا شَوَى لَمَا وَتَعْثَرَ عَثْرَةً لَا لَعَالَمَا (أَيْ لَاإِفَالَةً) • وَالسَّلَامُ

كتاب عُمر الى سعد بن ابي وقًاص ومن معهُ من الاجناد

٣٧٢ ۚ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي آ مُرْكَ وَمَنْ مَعَكَ مِنَ ٱلْأَجَنَادِ بَتَقْوَى ٱللَّهِ عَلَى كُلُّ حَالَ وَإِنَّ تَقْوَى ٱللهِ أَفْضَلُ ٱلْفُدَّةِ عَلَى ٱلْمَدُوِّ وَأَقْوَى ٱلْمَكَيدَةِ فِي ٱكْحُرْبِ • وَآ مُرْكَ وَمَنْ مَعَـكَ أَنْ تَكُونُوا أَشَدَّ ٱحْتِرَاسًا مِنَ ٱلْمَعَاصِي مِنْكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ • فَإِنَّ ذُنُوبَ ٱلْجَيْشِ أَخْوَفُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ • وَلَوْلَا ذَٰ لِكَ لَمْ تَكُنْ لَنَا بِهِمْ قَوَّةٌ لِإِنَّ عَدَدَنَا لَيْسَ كَفَدَّدِهِمْ وَلَا غُدُّنُنَا كَفُدَّتِهِمْ • فَإِنِ ٱسْتَوَ بْنَا فِي ٱلْمُعْصِيَةِ كَانَ لَهُمُ ٱلْفَضْلُ عَلَيْنَا فِي ٱلْقُوَّةِ • وَ إِلَّا نُنْصَرْ عَلَيْهِمْ بِفَضْلِنَا لَمْ نَغْلِبْهُمْ بِقُوَّتِنَا • فَأَعَلَمُوا أَنَّ عَلَيْكُمْ فِي سَيْرِكُمْ حَفَظَةً مِنَ أَللَّهِ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ فَأُسْتَحْيُوا مِنْهُمْ • وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ ٱلْعَوْنَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ كَمَا تَسَأَلُونَهُ ٱلنَّصْرَعَلَى عَدُوتِكُمْ ۚ أَسَأَلُ ٱللَّهَ ۚ ذَٰ لِكَ لَنَا وَلَّكُمْ ۚ وَتَرَفَّقُ إِلَّا لُسُلِمِينَ فِي مَسِيرِهِمْ وَلَا تُجَشِّمُهُمْ مَسِيرًا 'يُعْبِمُمْ • وَلَا تُقَصِّرْ بِهِمْ عَنْ مَنْزِلِ يَرْفَقْ بِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا عَدُوَّهُمْ • وَٱلسَّفَرُكُمْ يَفْض

قُونَهُمْ فَإِنَّهُمْ سَائِرُونَ إِلَى عَدُو مُقِيمٍ حَامِي ٱلْأَنْفُسِ وَٱلْكُرَاعِ . وَأَقِمْ مَن مَعَكَ فِي كُلِّ جُمْعَةً يَوْمًا وَلَيْلَةً . حَتَّى تَكُونَ لَهُمْ ذَاحَةٌ يَحْيُونَ فِيهَا أَنْفُسَهُمْ وَيَرَ مَن أَدْلَهُمْ عَن قُرَى أَهلِ الْمُفْعَةُمْ وَنَحِ مِن اللّهُمْ عَن قُرَى أَهلِ الشَّفَ وَالذَّمَة فَلاَ يَذُخُلُهَا مِن أَصَابِكَ إِلّامَن تَثِقُ بِدِينِهِ . وَلَيكُنْ عِنْدَكَ مِن الْمُونَ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الل

فصول في الذم فصل لاحمد بن يوسف

٣٧٧ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي لَا أَعْرِفُ لِلْمَعْرُوفِ طَرِيقًا أَوْعَرَ مِنْ طَرِيقِهِ لَيْكَ • فَٱلْمَارُوفُ لَدَايَكَ ضَائِمْ وَٱلشُّكْرُ عِنْدَكَ مَهْجُورٌ • وَإِنَّاعَا يَتْكَ فِي لَمْرُوفِ أَنْ تَحْقِرَهُ • وَفِي وَلِيّهِ أَنْ تَكْفُرَهُ

كتاب ابي العتاهية الى الفضل بن معن بن زائدة

٣٧٤ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي تَوَسَّلْتُ إِلَيْكَ فِي طَلَب نَا نِلْكَ بِأَسْبَابِ ٱلْأَمَلِ وَذَرَا ثِعِ ٱلْخَمْدِ فِرَارًا مِنَ ٱلْفَقْرِ وَرَجَا ۗ لِلْغَنِي وَٱزْدَدَتُ مِبِمَا أَبْدُرًا مِثَا أَلْفَقْرِ وَرَجَا ۗ لِلْغَنِي وَٱزْدَدَتُ مِبِمَا أَبْدُنِي وَبَدْنَكَ فِيهِ تَقَرَّ بَنْ وَقَرْ فَسَمْتُ ٱللَّا ثِمَةَ بَيْنِي وَبَدْنَكَ فِيهِ تَقَرَّ بَنْ وَقَرْ فَسَمْتُ ٱللَّا ثِمَةَ بَيْنِي وَبَدْنَكَ لِمُ اللَّا فِيهَ مَنْعِي وَبَدْنَكَ لِمَا أَنْ فِي مُنْعِي وَلَمْ فَنْ أَمْرُتُ إِلَّا لِمَا سِمِنْ لِأَنْ فَي مُنْوِي وَلَمْ فَي مَنْعِي وَلَمْ الْمِرْتُ بِأَلْمَالِ مِنْ لِمَا لَا لَهُ مِنْ الْمَالِكَ وَأَخْطَأْتَ فِي مَنْعِي وَالْمَالِي مِنْ الْمَالِقُ مِنْ الْمَالِقُ فَي مُنْعِي اللَّهُ اللّ

# أَهْلِ ٱلْنَجْلِ فَسَأَ لَنْهُمْ • وَنَهِيتَ عَنْ مَنْعِ أَهْلِ ٱلرَّعْبَةِ فَمَنْعَتَهُمْ فصل الارهيم بن الهدي

فصل في العتاب لعبد الله بن معاوية ذي الجناحين

٣٧٦ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَافَنِي ٱلشَّكُ فِي أَمْرِكَ عَنْ عَزِيَةِ ٱلرَّأَي فِيكَ. أَبْدَأُ نَنِي بِلْطُفٍ عَنْ غَيْرِ خِبْرَةٍ وَأَعْتَبْتَهُ جَفَا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ وَفَاظُمَنِي أَوَّلُكَ فِي إِخَائِكَ وَآلِيسِنِي آخِرُكَ مِنْ وَفَا لِكَ وَفَسُخُانَ مَنْ لَوْ شَاءَ لَكَ شَفَ مِنْ أَمْرِكَ عَنْ عَزِيمَةِ ٱلرَّأْي فِيكَ وَفَا عَلَى ٱلْمَتْلَافِ وَأَفْتَرَفْنَا عَلَى ٱلْمَتْلَافِ وَأَفْتَرَفْنَا عَلَى ٱلْمَتِلَافِ وَافْتَرَفْنَا عَلَى ٱلْمَتِلَافِ وَافْتَرَفْنَا عَلَى ٱلْمَتِلَافِ وَافْتَرَفْنَا عَلَى ٱلْمَتِلَافِ

#### ولهُ ايضاً في هذا الماب

٣٧٧ لَوْ كَانَتِ ٱلشُّكُوكُ تَخْتَلِجُنِي فِي صِحَّةِ مَوَدَّ تِكَ وَكَرِيمٍ إِخَائِكَ وَرَدِمَ إِخَائِكَ وَرَوَامٍ عَهْدِكَ لَطَالَ عَنْبِي عَلَيْكَ فِي قُواَرُ كُنْبِي وَٱحْتَبَاسِ جَوَا بَاتِهَا عَنْبِي . وَلَكِنَّ ٱلثَّقَةُ عِمَا تَقَدَّمَ عِنْدِي تَعْذِرُكَ وَتُكَسِّنُ مَا لَيُقَبِّحُهُ جَفَاؤُكَ . وَاللهُ لَيُحَبِّمُ نِعْمَتَهُ لَكَ وَلَنَا بِكَ وَلَنَا بِكَ

#### فصل لابن المدبر

٣٧٨ وَصَلَ كَتَا بُكَ ٱلْمُفْتَعَ بِالْعِتَابِ ٱلْجَمِيلِ وَٱلتَّهْرِيعِ ٱللَّطِيفِ
فَلَوْلَا مَا غَلَبَ عَلَيَّ مِنَ ٱلشَّرُ وَرِ بِسَلَامَتِكِ لَتَقَطَّعْتُ غَمَّا بِعِتَا بِكَ ٱلَّذِي
لَطْفَ حَتَّى كَادَ يَخْفَى عَنْ أَهْلِ ٱلرِّقَةِ وَٱلْهِطْنَةِ . وَغَلُظَ حَتَّى كَادَ يَفْهَمُهُ
أَهْلُ ٱلجَهْلِ وَٱلْبَلَةِ . فَلَا أَعْدَمَنِي ٱللهُ رِضَاكَ مُجَازِيًا بِهِ عَلَى مَا ٱسْتَحَقَّهُ وَهُلُ ٱلجَهْلِ وَٱلْبَلَةِ . فَلَا أَعْدَمَنِي ٱللهُ رِضَاكَ مُجَازِيًا بِهِ عَلَى مَا ٱسْتَحَقَّهُ وَتُنْبُكَ . فَأَنْتَ ظَالِمْ فِيهِ وَعِتَا بُكَ لِي ٱلْخُرْجُ مِنْهُ (لابن عبدربّهِ)

كتب صاحب البريد مخراسان الى الرشيد ويحيى جالس بين يديم :

٣٧٩ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بْنَ يَحْيَى مُتَشَاءِلْ بِٱلصَّيْدِ وَإِذْمَانِ ٱللَّذَّاتِ عَنِ اللَّنَظَرِ فِي أَمُودِ ٱلرَّعَيَّةِ

فَلَّمَا قَرَأَهُ الرَّشَيد رَمَى بَهِ الى يحبى وقال لهُ: ياأَيي إقرأ هذا الكتاب واكتب اليهِ بما يردعهُ عن هذا . فكتب يجيى عل ظهر كتاب صاحب البريد:

كتابً طاهر بن للحسين حين أُخذ بغداد الى ابرهيم بن المهدى

٠٨٠ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَكْنُبَ إِلَى أَحَدِ مِنْ بَيْتُ ٱلْخَلَقَةِ بِغَيْرِ كَلَام ٱلْإِمْرَة وَسَلَامِهَا . غَيْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكُ مَا يُلُ ٱلْهُوَى وَأَلَّذَا كُلُم اللَّهُ عَنْكَ أَنَّكُ مَا كُتَبْتُ بِهِ وَالرَّأَي لِلنَّا كِنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْبَا ٱلْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ لَكَ . وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذِلِكَ فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْبَا ٱلْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ

وَبُرَكَانُهُ ، وَقَدْ كَتَبْتُ فِي أَسْفَلِ كِتَابِي أَبْيَاتًا فَتَدَبَّرْهَا:

رُكُو بُكَ الْهُولَ مَا لَمْ تَلْقَ فُرْصَتَهُ أَجَهُلُ رَمَى بِكَ بِالْإِفْحَامِ تَغْرِيرُ أَهُونُ بِهُ الْهُولُ مَا لَمْ تَلْقَ فُرْصَتَهُ أَخُولُ الْمُصِيبِينَ وَاللَّهُرُورُ مَغْرُورُ فَاذَرَعْ صَوَابًا وَخُذْ بِالْخُرْمِ حَيْطَتَهُ فَلَنْ يُذَمَّ لِأَهْلِ اللَّهُ لَا بَعْ لَا لَحْرُمِ تَدْسِيرُ فَازَنَعْ صَوَابًا وَخُدْ بِالْحُرْمِ حَيْطَتَهُ فَلَنْ يُذَمَّ لِأَهْلِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُوالَمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُوالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُول

فصول في المدح والشكر فصل لمحمد بن الجهم

٣٨١ إِنَّكَ لَزِمْتَ مِنَ ٱلْوَفَاءِ طَرِيقَةً مَعْمُودَةً وَعَرَفْتَ مَنَاقِبَهَا وَشُهِرْتَ بِجَاسِنِهَا . فَتَنَافَسَ ٱلْإِخْوَانُ فِيكَ يَبْتَدِرُونَ وُدَّكَ وَشُهِرْتَ بَجَلْكَ. فَمَن أَثْبَتَ لَهُ عِنْدَكُ وُدَّا وَضَعَ خُلَّتَهُ مَوْضِعَ حِرْزِهَا وَسَعَ خُلَّتَهُ مَوْضِعَ حِرْزِهَا كَانِهُ مِن المدبر:

كتب ابن مكرم الى احمد بن المدبر:

٣٨٢ إِنَّ جَمِيعَ أَكْفَا بِكَ وَنُظَرَا بِكَ يَتَنَازَءُونَ ٱلْفَضَلَ فَإِذَا ٱلْتَهُوْا وَمَنَا أَلْكَ وَيَتَنَافَسُونَ ٱلْمَنَازِلَ فَإِذَا بَلَغُوكَ وَقَفُوا دُونَكَ . وَيَتَنَافَسُونَ ٱلْمَنَاذِلَ فَإِذَا بَلَغُوكَ وَقَفُوا دُونَكَ . وَجَمَلَنَا مِثَنْ يَقْبُلُهُ وَأَيْكَ . وَيُقَدِّمُهُ فَزَادَكَ ٱللهُ وَزَادَنَا بِكَ وَفِيكَ . وَجَمَلَنَا مِثَنْ يَقْبُلُهُ وَأَيْكَ . وَيُقَدِّمُهُ أَخْتِيادُكَ . وَيَقْمُ مِنَ ٱلْأُمُودِ بَمُوقِع بِمُوافَقَتِكَ . وَيَجْرِي فِيهَا عَلَى سَدِيلِ الْمُتَادِلَ وَيَهْ مِنَ ٱلْأُمُودِ بَمُوقِع بِمُوافَقَتِكَ . وَيَجْرِي فِيهَا عَلَى سَدِيلِ طَاعَتِكَ . ( وَلَهُ ) . إِنَّ مِمَّا يُطَمِعُنِي فِي بَقَاء ٱلنَّعْمَة عِنْدَكَ وَيَزِيدُ فِي طَاعَتِكَ . وَاللَّهُ مَا يُعْمَلُهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْمَلُهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَكُولُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

أَنْ تَتَقَاوَمَ . وَكُلُّ شَيْءٍ يَتَفَلْقَلُ إِلَى مَعْدِنِهِ وَيَحِنُّ إِلَى عُنْصُرِهِ . فَإِذَا صَادَفَ مَنْيِتَهُ وَنَزَلَ فِي مَغْرِسِهِ ضَرَبِ بِعِرْقِهِ وَسَبَقَ بِفَرْعِهِ . وَتَمَكَّنَ تَمكُّنَ ٱلْإِقَامَةِ وَتَفَتَّكَ تَفَتَّكَ ٱلطَّبِيعَةِ

#### فصل لهُ ايضًا

٣٨٣ أَلَسَيْفُ ٱلْعَتِيقُ إِذَا أَصَابَهُ ٱلصَّدَأُ ٱسْتَغْنَى بِٱلْقَلِيلِ مِنَ ٱلْجَلَاءِ
حَتَّى تَعُودَ جِدَّتُهُ وَيَظُهَرَ فِرِنْدُهُ لِلِينِ طَبِيعَتِهِ وَكَرَم جَوْهَرِهِ . وَلَمْ
أَصِفْ نَفْسِي لَكَ عُجْبًا بَلْ شُكْرًا . (وَلَهُ) زَادَ مَعْرُ وَفَكَ عِنْدِي عِظَمًا أَنَّهُ
عِنْدَكَ مَسْتُورٌ حَقِيرٌ . وَعِنْدَ ٱلنَّاسِ مَشْهُورٌ كَبِيرٌ . (أَخَذَهُ ٱلشَّاعِرُ) فَقَالَ:
وَادَ مَعْرُ وَفَكَ عِنْدَ يَعِظِمًا أَنَّهُ عِنْدَكَ مَسْتُورٌ حَقِيرُ وَعِنْدَ النَّاسِ مَشْهُورٌ كَبِيرُ التَّاسِ مَشْهُورٌ كَبِيرُ تَأْتِهِ وَهُو عِنْدَ ٱلنَّاسِ مَشْهُورٌ كَبِيرُ تَتَنَاسَاهُ صَالَهُ وَكَالًا مَا اللَّهُ عَنْدَ النَّاسِ مَشْهُورٌ كَبِيرُ لَيْهِ وَهُو عِنْدَ ٱلنَّاسِ مَشْهُورٌ كَبِيرُ

#### فصل للعتابي

٣٨٤ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْأَمِيرُ وَارِثُ سَلَهَكَ وَبَقِيَّةُ أَعْلَامٍ أَهْلِ بَيْتِكَ ٱلْمَسْدُودِ بِهِ ثَلْمُهُمْ ٱلْمُجَدَّدِ بِهِ قَدِيمُ شَرَفِهِمْ وَٱلْمُعْيَا بِهِ أَيَّامُ سَمْيِهِمْ . وَأَلْمُعْيَا بِهِ أَيَّامُ سَمْيِهِمْ . وَإِنَّهُ لَمْ يَغْمُ لَمُنْ كُنْتَ سَالِكَ وَإِنَّهُ لَمْ يَغْمُ فَي دُوْبَةِهِ . وَلَا دَرَسَتْ آثَارُ مَنْ كُنْتَ سَالِكَ سَدِيلِهِ. وَلَا ٱلْمُحَتْ أَعْلَامُ مَنْ خَلَفْنَهُ فِي دُوْبَةِهِ

### فصول في النمازي فصل لعمرو بن بجر للجاحظ

٣٨٥ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ٱلْمَاضِيَ قَبْلَكَ ٱلْبَاقِي لَكَ وَٱلْبَاقِيَ بَعْدَكَ ٱلْمَأْجُورُ فِيكَ . وَ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ( وَلَهُ ) : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ

# كتب ابن السمَّاك الى هارون الرشيد يعزِّيه بولدٍ:

٣٨٦ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ لِلهِ شُكُرُكَ حَيْثُ وَهَبَهُ لَكَ فَافْعَلْ وَفَا بَقِي لَمُ تَسْلَمْ مِنْ فَأَفْعَلْ وَفَا بَقِي لَمُ تَسْلَمْ مِنْ فَأَفْعَلْ وَأَقْهُ وَلَوْ بَقِي لَمْ تَسْلَمْ مِنْ فَتْلَةِ وَلَا يَقِي فَرَاقِهِ وَلَوْ بَقِي لَمْ تَسْلَمْ مِنْ فَتْنَةِ وَلَا يَتِي فَرَاقِهِ وَلَوْ بَقِيتَ الدَّارَ لِنَفْسِكَ فَرَاقِهِ وَلَقِيتَ الدَّارَ لِنَفْسِكَ فَرَاقِهِ وَلَقِيتَ أَنْتَ لِنَفْسِكَ فَرَرَ ضَاهَا لِلا بَيْكَ وَأَمَّا هُو فَقَدْ خَلَصَ مِنَ ٱلْكَدَرِ وَبَقِيتَ أَنْتَ لِنَفْسِكَ فَرَرُ ضَاهَا لِلا بَيْكَ وَأَمَّا هُو فَقَدْ خَلَصَ مِنَ ٱلْكَدَرِ وَبَقِيتَ أَنْتَ مُنْ فَلَا يَا لَكُنُو المدفون للسيوطي ) مُتَعَلِّفًا بِأَلْخُطَرٍ وَٱلسَّلَامُ

عزَّى شبيب بن شبَّة المنصور على اخيهِ ابي العباس فقال :

٣٨٨ لَيْسَتْ حَالِي أَكْرَمَكَ ٱللهُ فِي ٱلِأَغْتِمَامِ بِعِلَيْكَ حَالَ ٱلْمُشَارِكِ فِيهَا بِأَنْ يَنَالَنِي نَصِيبُ مِنْهَا وَأَسْلَمَ مِنْ آكُثَرِهَا . بَلِ ٱخْتَعَ عَلَيَّ مِنْهَا أَنِي مَخْصُوصُ بِهَا دُونَكَ مُؤَلِّمٌ مِنْهَا يَمَا يُزَلِّمُكَ . فَأَنَا عَلِيلٌ مَصرُوفُ ٱلْعِنَايَةِ إِلَى عَلِيلِ كَأَيِّي سَلِيمٌ . فَأَنَا أَسْأَلُ ٱللهَ ٱلَّذِي جَعَلَ عَافِيَتِي فِي عَافِيَتِكَ أَنْ يَخُصَّنِي بَمَا فِيكَ فَإِنَّمَا شَامِلَةٌ لِي وَلَكَ . (وَفِي هٰذَا ٱلْبَابِ) : إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ حَاجَتِي إِلَى بَقَا نِكَ قَادِرْ عَلَى ٱلْمُدَافَعَةِ عَنْ حَوْبَا لِكَ . وَلَكَ مَا فَافُو قُلْتَ إِنَّ الْحَقَى قَدْ سَقَطَ عَنِي فِي عِنَادَ تِكَ لِأَ تِي عَلِيلْ بِعِلَّتِكَ لَقَامَ فَلَو قُلْتَ إِنَّ الْحَقَةُ اللَّهُ فِي ضَمِيرِكَ وَأَثَرُ ثَادٍ فِي حَالِي لِغَيْدَتِكَ . وَأَصْدَقُ النَّهُ مِا حَقَقَهُ ٱلأَثَرُ وَأَفْضَلُ ٱلقَوْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ ذَلِيلْ

#### فصول في وصاة

كتب لخسَن بن وهب إلى مالك بن طوق يوصي بابن ابي الشيص:

٣٨٩ كَتَابِي إِلَيْكَ خَطَطْتُهُ بِيَمِينِي وَفَرَّغْتُ لَهُ ذِهْنِي . فَمَا ظَنْكَ بِمَاجَةٍ هُذَا مَوْقِهُمَا مِنِي . أَثُرَا فِي أَقْبَلُ إِلْعُذْرَ فِيهَا أَوْ أَقَصَرُ فِي الشَّكُرِ عَلَيْهَا . وَابْنُ أَبِي إِلْشِيصِ قَدْ عَرَفْتَهُ وَنَسَبَهُ وَصِفَاتِهِ . وَلَوْ كَانَتْ أَيْدِينَا تَنْبَسِطُ بِبِرِّهِ مَا عَدَانَا إِلَى غَيْرِنَا فَأَكْتَفِ بِهٰذَا مِنَّا اللهِ . وَلَوْ كَانَتْ إَلَيْكَ كَتَابِي إِلَيْكَ مَنْ كُتِبَ إِلَيْكَ مَا عَدَانًا إِلَى كَتَابِي إِلَيْكَ مَا عَدَانًا إِلَى غَيْرِنَا فَأَكْتَفِ بِهِ إِلَيْكَ مَا عَدَانَا إِلَى غَيْرِنَا فَأَكْتُونِ مِنْ كُتِبَ إِلَيْكَ مَا عَدَانَا إِلَى عَنْ كُونِ وَاتِنْ عَنْ كُتُونَ إِلَيْنَا يَتِهُ مِاللّهُ مِنْ كُونَا عَدَى اللّهُ عَلَى عَلَيْنَا فَعَلَى الْهَاكِةِ مَا مُلِكُ وَلَوْقُ عَنْ كُونَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ كُلُونَا يَهِ عَلَيْلُكُ مِنْ كُنْ اللّهُ عَلَيْكَ مَا يَعْنَا عَلَيْكَالِكُ مَا يَعْنَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْلُكُ مِنْ كُلُونَا عَلَيْلِكُ عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ مِنْ كُلُونَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكُ فَالْكُونُهُ عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ مُنْ عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ فَلَالْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ

### فصل للحسن بن سهل

٣٩٠ فَلَانْ قَدِ ٱسْتَغْنَى بِأَصْطِنَاءِكَ إِيَّاهُ عَنْ تَحْرِيكِي إِيَّاكَ فِي أَمْرِدِ. فَإِنَّ ٱلصَّّذِيعَةَ حُرْمَةُ لِلْمَصْنُوعِ إِلَيْهِ وَوَسِيلَةُ إِلَى فِصْطَنِمِهِ. فَبَسَطَ ٱللهُ عَدَكَ بِأَلَّيْهِ رَاتِ وَجَعَلَكَ مِنْ أَهْلِهَا وَوَصَلَ بِكَ أَسْبَابِهَا . ( وَلَهُ ) : مُوصِلُ كِتَابِي إِلَيْكَ أَنّا فَكُنْ لَهُ أَنَا . وَتَأَمَّلُهُ بِعَدِينِ مُشَاهَدَ فِي وَخِلَّتِي. وَخِلَّتِي. وَظَيّتِي. فَلْسَانُهُ أَشْكُرُ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِ وَأَذَمُ مَا قَصَّرْتَ فِيهِ ( لا فِن عَبدر بهِ ) فَلْسَانُهُ أَشْكُرُ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِ وَأَذَمُ مَا قَصَّرْتَ فِيهِ ( لا فِن عَبدر بهِ )



نظر في امّة العرب وطباعهم وسكماهم

٣٩١ إِعْلَمْ أَنَّ ٱلْعَرَبَ مِنْهُمُ ٱلْأُمَّةُ ٱلرَّاحِلَةُ ٱلنَّاجِعَـةُ • أَلْخِيَامُ اِسْكْنَاهُمْ وَٱلْخَيْلُ لِرُكُوبِهِمْ وَٱلْأَنْعَامُ لِكَسْبِهِمْ . يَقُومُونَ عَلَيْهَا وَيَقْتَانُونَ مِنْ أَ لْبَانِهَا وَ يَتَّخِذُونَ ٱلدَّفْ وَٱلْأَثَاثَ مِنْ أَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَيَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ عَلَى ظُهُورِهَا . يَتَنَازَلُونَ حِلَلًا مُفْتَرِقَةً وَيَبْتَغُونَ ٱلرَّذْقَ فِي غَالِبِ أَحْوَالِهِمْ مِنَ ٱلْقُنْصِ وَتَخَطُّفِ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلسُّبُلِ • وَيَتَقَلَّبُونَ دَائًا فِي ٱلْحَالَاتِ فِرَارًا مِنْ حَمَارَةِ ٱلْقَيْظِ تَارَةً وَصَبَارَتَةِ ٱلْبَرْدِ أُخْرَى • وَٱ نَتِجَاعًا لِمَرَاعِيَ غَنَمِهِمْ . وَأَرْ تِيَادًا لِمَصَالِحِ إِبِلِهِمْ ٱلْكَفِيلَةِ بَمِعَاشِهِمْ وَحَمْل أَثْقَالِهِمْ وَدِفْيِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ فَأَخْتَصُوا لِذَلِكَ بِسُكْنَى ٱلْإِقْلِيمِ ٱلْثَالِثِ. فَعَمَرُوا ٱلْمِينَ وَٱلْحِجَازَ وَتَجْدًا وَتِهَامَةَ وَمَا وَرَاءَ ذَٰ لِكَ لِآخْتُصَاصِ هٰذِهِ ٱلْهِلَادِ بِٱلرِّمَالِ وَٱلْقِفَارِ ٱلْمُحِيطَةِ بِٱلْأَرْيَافِ ٱلْآهِلَةِ بَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ ٱلأُمَم ِ فِي فَصْلِ ٱلرَّبِيمِ ۚ وَزُخْرُفِٱلْأَرْضِ لِرَغْيِ ٱلْكَلَا ۚ وَٱلْمُشْبِ فِي مَنَابِتِهَا وَٱلتَّنَقُّلِ فِي نَوَاحِيهَا إِلَى فَصْلِ ٱلصَّيْفِ لِمُدَّةِ ٱلْأَقْوَاتِ فِي سَنَتِهِمْ مِنْ حُبُوبِهَا . وَرَبَّا يَلْحَقُ أَهْلَ ٱلْعُمْرَانِ أَثْنَا ۚ ذَٰ لِكَ مَعَرَّاتُ مِنْ ضرَ ارهِمْ بِإِفْسَادِ ٱلسَّابِلَةِ وَرَغِي ٱلزَّرْعِ مُغْضَرًّا وَٱ نَتِهَا بِهِ قَائِمًا وَحَصِيدًا، لَّا مَا حَاطَتُهُ ٱلدَّوْلَةُ وَذَاذَتْ عَنْهُ ٱلْحَامِيَةُ فِي ٱلْمَالِكِ ٱلَّتِي لِلسُّلْطَانِعَا يَهِمْ

فِيهَا • ثُمَّ يَنْحَدِرُونَ فِي فَصَلِ ٱلْخَرِيفِ إِلَى ٱلْقِفَارِ لِرَعْيِ شَجَرِهَا وَنَتَاجِ إِلِيهِمْ فِي رِمَالِهَا وَمَا أَحَاطَ بِهِ عَمَلُهُمْ مِنْ مَصَالِهِكَا • وَفِرَارًا بِأَ نَفْسِهِمْ وَظَمَا نِهِمْ مِنْ أَذَى ٱلْبَرْدِ إِلَى دِفَ عَمْنَا تِيهَا • فَلَا يَزَالُونَ فِي كُلِّ عَامِ وَظَمَا نِنِهِمْ مِنْ أَذَى ٱلْبَرْدِ إِلَى دِف عَمْنَا تِيهَا • فَلَا يَزَالُونَ فِي كُلِّ عَامِ مُن رَدِّدِينَ بَيْنَ ٱلرِّيفِ وَٱلصَّحْرَاءِ مَا بَيْنَ ٱلْإِقْلِيمِ ٱلثَّالِثِ وَٱلرَّابِعِ صَاعِدِينَ وَمُنْعُدِرِينَ عَلَى مَمَرِ ٱلْأَيَّامِ • شِعَارُهُمْ أَبْسُ ٱلْخَيطِ فِي ٱلْغَالِبِ وَسَاعِدِينَ وَمُنْعُدِرِينَ عَلَى مَمَرِ ٱلْأَيَّامِ • شِعَارُهُمْ أَبْسُ ٱلْخَيطِ فِي ٱلْغَالِبِ وَلَيْسُ ٱلْعَمَامِ تِيعَانَا عَلَى دُوْسِهِمْ • لِقَنْوا مِنْ أَمَم ٱلْبَرْبَرِ فِي حَمْلِ ٱلسِّلَاحِ وَالْبِسُ ٱلْعَمَامِ وَتَعَاسِيهِم وَتَعَالَ ٱلرِّمَاحِ ٱلْخَطِيقِ وَهَجَرُوا تَنَصَعْبَ ٱلْقِسِي (تَارِيخِ ابن خَلَدُون ) وَتَقَاسِيهِم وَتَقَاسِيهِم

٣٩٧ فَالَ ٱلْمُطَرِّذِيُّ: ٱخْتُلُفَ فِي نَسْبَتِهِمْ وَقِيلَ إِنَّ ٱسْمَهُمْ ٱشْتُقَ مِنَ الْإِنَانَةِ لِقَوْلِهِمْ أَعْرَبَ ٱلرَّجُلُ عَمَّا فِي ضَمِيرِهِ إِذَا أَبَانَ عَنْهُ وَٱلْأَصِحُ الْإِنَانَةِ لِقَوْلِهِمْ أَعْرَبُ ٱللَّهِ عَمْ بَهَامَةَ وَدْعِيَ جِيلُهُمْ جِيلَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ لِلَا اللَّهِ وَشَرَائِعِ ٱلدِّينِ وَٱلْكَبْرِ وٱلتَّجَبُّرِ و وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ ٱلْعَرَبُ مِنَ ٱلْجَهْلِ بِاللهِ وَشَرَائِعِ ٱلدِّينِ وَٱلْكَبْرِ وٱلتَّجَبُرِ و وَقَدْ قَتَمَ ٱلْمُورِّ فُونَ ٱلْعَرَبُ إِلَى ثَلَاثَةٍ أَقْسَامٍ عَادِبَةٍ وَمُتَعَرِّبَةٍ وَمُسْتَعْرِبَةٍ وَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اخبار العرب العاربة او البائدة وهم القسم الاؤل

٣٩٣ هُمْ شُعُوبٌ كَثِيرَةٌ مِنْمُ عَادٌ وَثُمُودُ وَطَسْمٌ وَجَدِيسٌ وَجُرْهُمُ ٱلْأُولَى . وَقَدْ نَسَمَّى هٰذَا ٱلْجِيلُ ٱلْعَرَبَ ٱلْبَائِدَةَ يَمِعْنَى ٱلْمَالِكَةِ لِلْأَنَّهُ لَمْ

ٱلْعَارِبَةَ إِمَّا جَمْغَى ٱلرَّسَاخَةِ بِٱلْمُرُوبَيُّـةِكَمَّا يُقَالُ لَيْلُ أَلْيَلُ وَصَوْمٌ صَائِمْ أَوْ بِمَعْنَى ٱلْقَاعِلَةِ لِلْعُرُوبَيَّةِ وَٱلْمُبْتَدِعَةِ لَمَّا بَاكَانَتْ أَوَّلَ أَجْيَالِهَا وَأَمَّا بَنُو عَادٍ فَكَانَتْ مَوَاطِنْهُمْ ٱلْأُولَى بِأَحْقَافِ ٱلرَّمْلِ بَيْنَ ٱلْهَنَ وَعُمَانَ إِلَى حَضْرَمُوتَ وَٱلشِّحْرِ وَكَانَ أَبُوهُمْ عَادْ أَوَّلَ مَلِكٍ مِنَ ٱلْعَرَبِ • وَذَكَرَ ٱلْمَسْعُودِيُّ : أَنَّ ٱلَّذِي مَلَكَ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ عَادٍ شَدَّادْ ، وَهُوَ ٱلَّذِي سَارَ فِي ٱلْمَالِكِ وَٱسْتَوْلَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ بَلَادِ ٱلشَّام وَٱلْفِنْدِ وَٱلْمِرَاقِ. وَلَمَّا ٱ تَّصَلَ مُلْكُ عَادٍ وَعَظْمَ طُغْيَلْنُهُمْ وَعُتُوهُمْ ٱنْتَحَلُوا عِبَادَةَ ٱلْأَصْنَامِ وَٱلْأَوْ ثَانِ أَبَادَهُمُ ٱللهُ وَهَلَكُوا عَنْ أَقْصَاهُمْ وَأَمَّا ثَمُودُ فَكَانَتْ دِيَارُهُمْ بِٱلْحُجْرِ وَوَادِي ٱلْثُرَى فِيَا بَيْنَ ٱلْحُجَازِ وَٱلشَّامِ وَكَانُوا يَنْحَتُونَ بُيُوتَهُمْ فِي ٱلْجِبَالِ وَكَانُوا أَهْلَ كُفْرٍ وَبَغْي ِ • فَأَ نَذَرَهُمْ بَعْضُ ٱلْأَنْبَيَاءِ فَلَمْ يُصِيخُوا إِلَى دُعَا نِهِ • فَهَلَكَ جَمِيمُهُمْ حَيْثُ كَانُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ وَدَرَجُوا فِي ٱلْغَامِينَ

وَأَمَّا جَدِيشْ وَطَسْمُ فَكَانَتْ دِيَارُهُمُ ٱلْيَّامَةَ وَهِيَ إِذْ ذَاكَ مِنْ أَخْصَبِ ٱلْبِلَادِ وَأَعْمَرِهَا وَأَكْثَرِهَا ثَمَارًا وَحَدَا نِقَ وَقُصُورًا . وَكَانَ مَلكُ طَسْم غَشُومًا مُعَادًا لِجَدِيس مُسْتَذِلاً لَمُّمْ حَتَّى قَامَ ٱلْأَسْوَدُ وَقَتَلَهُ غِيلَةً وَأَمَّا خُرْهُمُ ٱلْأُولَى فَكَانَتْ دِيَارُهُمْ بِٱلْيَنِ وَكَانُوا يَتَكَامُونَ بأَلْعِبْرَانِيَّةٍ فَكَانُواْعَلَى عَهْدِعَادٍ وَلِتَقَادُم ِ أَنْقِرَاضِهِمْ ذَهَبَتْ عَنَّا حَقَا ئِقُ أَخْبَارِهِمْ وَٱ نُقَطَعَتْ عَنَّا أَسْبَابُ ٱلْعِلْمِ ۖ بِآثَارِهِمْ • وَأَمَّا جُرْهُمُ ٱلثَّانِيَّةُ

فَلَيْسُوامِنَ ٱلْبَائِدَةِ بَلْ هُمْمِنْ وُلْدِ قَعْطَانَ وَبِهِم ٱتَّصَلَ إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرِهِيمَ العرب المتعربة بنو قحطان وهم القسم الثاني

٣٩٤ وَشَيِّي هٰذَا ٱلْجِيلُ ٱلْعَرَبَ ٱلْمُتَعَرِّبَةَ لِنُزُولِهِمْ بِٱلْبَادِيَةِ مَعَ ٱلْعَرَبِ ٱلْعَارِبَةِ وَتَخَــُ لَقُهِمْ بِأَخِلَاقِهِمْ • وَهُمْ بَنُو فَحْطَانَ بْنِ عَابَرَ بْنِ شَالَحَ بْنِ أَرْفَغْشَدَ بْنِ سَامٍ . وَقَحْطَانُ هٰذَا مُعَرَّبُ يُقْطَانَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ مَلَكَ أَرْضَ ٱلْيَمَــنِ وَلَبِسَ ٱلتَّاجَ ( ٢٠٣٠ قبلِ السيحِ) وَكَانَ بَنُو قَحْطَانَ مُعَاصِرِينَ لِإِخْوَلِيهِمْ مِنَ ٱلْمَرَبِ ٱلْعَارِبَةِ وَمُظَاهِرِينَ لَمُّمْ عَلَى أَمُودِهِمْ . وَلَمْ يَزَالُوا مُخْتَمِعِينَ فِي مَجَالَاتِ ٱلْبَادِيَةِ مُبْعَدِينَ عَنْ رُثْبَةِ ٱلْمُلْكِ وَتَرَفَّهِهِ ٱلَّذِيكَانَ لِأُولَئِكَ فَأَصْجُوا بَمِنْحَاةٍ مِنَ ٱلْهَرَمِ ٱلَّذِي يَسُوقُ إِلَيْهِ ٱلتَّرَفُ وَٱلنَّضَارَةُ ۥ فَتَشَعَّبَتْ فِي أَرْضِ ٱلْفَضَارْفَصَا بِأَيْمٌ وَتَعَدَّدَ فِي جَوَّ ٱلْقَفْرِ أَفْخَاذُهُمْ وَعَشَا بِرُهُمْ • وَنَمَى عَدَدْهُمْ وَكَثْرَتْ إِخْوَانُهُمْ مِنَ ٱلْعَمَالِقَةِ فِي آخِرِجِيلِهِمْ . وَزَاحَمُوهُمْ بَمَنَا كِبِهِمْ وَٱسْتَجَدُّوا خُلُقَ ٱلدُّولَةِ بِمَا ٱسْتَأْنَفُوهُ مِنْ عِزِّهِمْ. وَكَانَتِ ٱلدَّوْلَةُ لِبَنِي قَحْطَانَ مُتَّصِلَةً فِيهِمْ (لابن خلدون) ملك يعرب ويشجب وسبأ بني قحطان

٣٩٥ وَكَانَ يَعْرِبُ بِنُ قَعْطَانَ مِنْ أَعَاظِم مُلُوكِ ٱلْعَرَبِ وَيُسَمَّى يُمْنَا وَبِهِ شَمِّيَتِ ٱلْمِينُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ وَلْدُهُ بِالتَّحِيَّةِ : أَ بَيْتَ ٱللَّهْنَ وَأَ نَهِمْ صَاحًا، وقيلَ إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ بِالْعَرَبِيَّةِ . قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ ٱلْأَنصَارِيُّ : تَعَلَّمُهُمْ مِنْ مَنْطِقِ ٱلشَّيْخِ يَعْرِبٍ أَبِبنَا فَصِرْتُمْ مُعْرِبِينَ ذَوِي نَفْرِ وَكُنْتُمْ قَدِيمًا مَا لَكُمْ غَيْرَ نَحْمَةٍ كَلَامْ وَكُنْتُمْ كَا لَبَهَانِمْ فِي ٱلْقَفْرِ وَمَلَكَ بَعْدَ يَعْرِبَ أَبُنُهُ يَشْجُبُ. وَكَانَ وَاهِيَ ٱلْعَزِيَةِ وَٱسْتَبَدَّ أَعْمَامُهُ بَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ ٱلْمَالِكِ . وَمَلَكَ مِنْ بَعْدِهِ ٱ بْنُهُ عَبْدُ ٱلسَّمْسِ وَآكُثَرَ ٱلْغَزْوَ فِي أَقْطَارِ ٱلْبِلَادِ فَسُمِّي سَبَأَ . وَكَانَتْ قَاعِدَةُ مُلْكِهِ مَدِينَةً صَنْعَا الْغَزْوَ فِي أَقْطَارِ ٱلْبِلَادِ فَسُمِّي سَبَأَ . وَكَانَتْ قَاعِدَةُ مُلْكِهِ مَدِينَةً صَنْعَا وَمِنْ مُدُنِهِ مَأْدِبُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاحِلَ مِنْهَا (للنويري وابن الاثير) ومِنْ مُدُنِهِ مَأْدِبُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاحِلَ مِنْهَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

٣٩٦ فَبَنِي سَبَأْ فِي مَأْدِبَ سُدًّا مَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ بِٱلصَّخْرِ وَٱلْقَادِ فَحَقَنَ بهِ مَاءُ ٱلْغُيُونِ وَٱلْأَمْطَادِ وَسَاقَ إِلَيْهِ سَبْعَيْنَ وَادِيًّا وَتَرَكَ فِيهِ خُرُوقًا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي سَقْيِهِمْ • وَهُوَ ٱلَّذِي يُسَمَّى ٱلْعَرِمَ وَمَاتَ قَبْلَ إِنَّامِهِ فَأَمَّهُ مُلُوكُ مِمْيَرَ مِنْ بَعْدِهِ فَأْفَامُوا فِي جَنَّاتِهِ عَن ٱلْيَم ينِ وَٱلشِّمَالِ. وَدَوْلَتُهُمْ يَوْمَنِذٍ أَوْفَرُ مِمَّا كَانَتْ وَأَثْرَفْ وَأَبْذَخُ وَأَعْلَى يَدًا وَأَظْهَرُ ۥ فَلَمَّا طَغُوا وَأَعْرَضُوا ۚ أَجْحَفَهُمُ ٱلسَّيْلُ وَأَغْرَقَ جَنَّاتِهِمْ وَخَرِيَت أَرْضُهُمْ وَتَمَزَّقَ مُلْكُهُمْ وَصَارُوا أَحَادِيثَ.وَكَانَ هُؤُلَاءِ ٱلتَّبَا بِعَةُ مُلُوكًا عِدَّةً فِي ءُصُورِ مُتَعَاقِبَةٍ وَأَحْقَابٍ مُتَطَاوِلَةٍ لَمْ يَضْبِطْهُمُ ٱلْحُصْرُ وَلَا تَقَيَّدَتْ مِنْهُمُ ٱلشَّوَادِدُ . وَرُبًّا كَانُوا يَتَجَاوَزُونَ مُلْكَ ٱلْيَنِ إِلَى مَا بَعْدَ عَنْهُمْ مِنَ ٱلْعَرَاقِ وَٱلْمِنْدِ وَٱلْمَغْرِبِ فَأَخْتَلَفَتْ أَحْوَالْهُمْ وَوَقَعَ ٱللَّبْسُ فِي نَقْلِ أِيَّا مِهِمْ فَلْنَأْتِ بَمَاصِحَ مِنْهَا مُتَعَرِّيًا جُهْدَ ٱلإُسْتِطَاعَةِ عَنْ ظُمُوسِ مِنَ ٱلْفِكْرِ وَٱفْتِفَاء ٱلتَّقَابِيدِ ٱلْمَرْجُوعِ إِلَيْهَا وَٱلْأَصُولِ ٱلْمُعْتَمَدِ عَلَى نَقْلِهَا وَعَدَمِ ٱلْوُقُوفِ عَلَى أَخْبَارِهِمْ مُدَوَّنَةً فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ. وَكَانَ لِسَبَإٍ مِنَ ٱلْوُلْدِ كَثِيرٌ ۖ أَنْهَرَهُمْ مِّمَيرُ وَغُمْرُثُووَ كَهْلَانُ فَيْغْزَى ٱلتَّبَابِعَةُ إِلَى مِّمَيرَ وَٱلْمَاذِرَةُ إِلَى عَْرُو وَيَلْتَمِي

ٱلْفَسَاسِنَةُ إِلَى كَهْلَانَ . وَسَنُورِدُ بِالتَّلْخِيصِ أَخْبَارَهُمْ (لابن خلدون)

ملك التبابعة بني حمير في اليمن (ذكر حمير وشدًاد وتبع الاول)

٣٩٧ قَالَ ٱلْمُسْعُودِيُّ : قِيلَ لِلْوَائِ ٱلْمِينَ تَبَابِعَةٌ لِأَنَّهُ يَتَّيَعُ بَعْضُهُمْ مَعْظًا كُلَّمَا هَلَكَ وَاحِدْ فَامَ آخَرُ . وَلَمْ يَكُونُوا يُسَمُّونَ ٱلْلِكَ مِنْهُمْ بِنُبَّعٍ حَتَّى يَمْلُكَ ٱلْيَهَٰنَ وَٱلشِّحْرَ وَحَضْرَ مُوتَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هِٰذَا فَيْسَمِّي مَلَكًا وَلَا 'يَقَالُ لَهُ 'تَبَّغُ. وَأَمَّا خِبَ يَرُ فَقَدْ 'يُعْرَفُ أَ يْضًا بِٱلْعَرَ بَحج ِ ( ١٤٣٠ قَ م) وَقِيلَ هُوَ أَوَّلَ مَنْ تَتَوَّجَ بِٱلذَّهَبِ وَأَخْرَجَ ثَمُودَ مِنَ ٱلْمِينَ إِلَى ٱلْحِجَازِ • ثُمَّ مَلَكَ بَعْدَهُ ٱ بُنُهُ وَا نِلْ • وَلَمْ يَزَلْ مُلْكُهُمْ عَلَى ٱلْيَمْنِ حَتَّى مَضَتْ قُرُونْ وَصَٰارَ ٱلْأَمْرُ إِلَى شَدَّادٍ فَغَزَا ٱلْبِلَادَ إِلَى أَنْ بَلَغَ أَقْصَى ٱلْمُعْرِبِ وَبَنِي ٱلْمَدَائِنَ وَٱلْمُصَانِعَ وَأَبْقِي ٱلْآثَارَ ٱلْعَظِيمَةَ ثُمَّ ٱصْطَرَبَت أَحْوَالُ حِميرَ وَصَارَ مُلَكُهُمْ طَوَا نِفَ إِلَى أَنِ ٱسْتَقَرَّ فِي ٱلْحَادِثِ وَهُوَ نُبَّعْ ٱلْأَوَّلُ وَفِي بَنِيهِ ٱلتَّبَابِعَةِ • وَقَدْ أُقِّبَ ٱلْحَادِثُ بِٱلرَّائِشِ لِأَنَّهُ رَاشَ ٱلنَّاسَ بِٱلْمَطَاء مِّمَا كَانَ أَصَابَهُ فِي غَزَوَاتِهِ مِنَ ٱلسَّلَبِ وَٱلْغَنَائِمِ ۗ ( لحمزة الأصفهاني ) ملك افريقس وذي الاذعار وشرحبيل

٣٩٨ ثُمَّ مَلَكَ أَبْرَهَتُ ذُو اللَّنَارِثُمَّ أَفْرِيقُسُ ( ١٠٩٨ ق م ) وَذَهَبَ بِهَا إِلَيْهَا مِنْ أَدْضِ بِقَبَانِلِ الْعَرَبِ إِلَى أَفْرِيقَيَّةً وَبِهِ شَمِّيتُ وَسَاقَ ٱلْبَرْبَرَ إِلَيْهَا مِنْ أَدْضِ كَنْعَانَ فَأَ ثَرْ لَهُمْ بِهَا وَيُقَالُ إِنَّهُ ٱلَّذِي سَمَّى ٱلْبَرَابِرَةَ بِهٰذَا ٱلِاسْمِ لِأَنَّهُ لَلَّا وَنُقَالُ إِنَّهُ ٱلَّذِي سَمَّى ٱلْبَرَابِرَةَ بِهٰذَا ٱلْإِسْمِ لِأَنَّهُ لَلَّا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُولَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ثُمُّ مَلَكَ بَعْدَا فَرِيقُسَ أَخُوهُ عَمْرُو ذُو الْأَذْعَارِ وَلَمْ يُحْسِنِ السِّيرَةَ فِي الرَّعِيَّةِ وَكَانَ أَ نَسَدَهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ:

الرَّعِيَّةِ وَكُلَّا يَعْبَأْ بِوَصَاةٍ أَبِيهِ أَبْرَهَةً وَكَانَ أَ نَسَدَهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ:

يَاعَمْرُو إِنَّكَ مَا جَهِلْتَ وَصِيَّتِي إِيَّاكَ فَاحْفَظُهَا فَإِنَّكَ ثُرْشَدُ يَاعَمْرُو اللَّهِ مَا سَادَ الوَرَى فِيمَا مَضَى إِلَّا المُعَيِينُ الْمُرْفِدُ يَاعَمْرُو مَنْ يَشْرِي الْعُلَى بِنَوَالِهِ كَرَمًا يُقَالُ لَهُ الْجُوادُ السَّيِدُ كَا عَمْرُو مَنْ يَشْرِي الْعُلَى بِنَوَالِهِ كَرَمًا يُقَالُ لَهُ الْجُوادُ السَّيِدُ كَا أَمْرُو مَنْ يَشْرِي الْعُلَى بِنَوَالِهِ كَرَمًا يُقَالُ لَهُ الْجُوادُ السَّيدُ كُلُّ الْمُرِئِ يَا عَمْرُو حَاصِدُ زَرْعِهِ وَالزَّرْعُ شَيْءٍ لَا مَعَالَةً يُحْصَدُ كُلُّ الْمُرِئِ يَا عَمْرُو حَاصِدُ زَرْعِهِ وَالزَّرْعُ شَيْءٍ لَا مَعَالَةَ يُحْصَدُ وَلَا اللَّهُ عَمْرُهُ وَعَاصِدُ وَعَامِتْ طَاعَتُهُ وَقَلَّدَتِ اللَّكُ شَرَحْيِلَ وَلَكُ اللَّهُ عَمْرُهُ مَاكَ بَعْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ملك بلقيس وناشر النعم وشرموعش ومزيقيا ٣٩٩ ثُمَّ مَلَكَتْ بَلْقِيسُ أَبْنَةُ الْهَدْهَادِ وَكَانَتْ عَلَى عَهْدِ سُلَيَّانَ وَوَفَدَتْ عَلَيْهِ بِنَفِيسِ الْهَدَايَا وَبَقِيتْ فِي مُلْكِ الْيَن عِشْرِينَ سَنَةً . ثُمَّ قَامَ بِعْدَهَا بِالْلَكِ مَالِكُ نَاشِرُ النَّعَمِ . لِأَنَّهُ قَلَّدَ أَعْنَاقَ رَعَيَّهِ أَطُوَاقَ الْإِنْعَامِ وَالْمِنَنِ فِي الْمُلْكِ مَالِكُ مَا لِكُ الْمُورِ فَي الْمَامِ وَالْمِنَةِ وَادِي الرَّمْلِ وَلَمْ يَجِدْ فِيهِ عَجَازًا لِكَثْرَةِ وَسَارَغَاذِيًا إِلَى المُغْرِبِ فَلَمْ يَرْجِعُوا . فَأَمَر بِصَهَم مِنْ ثَحَاسٍ نُصِبَ الرَّمْلِ وَلَمْ يَعْجِدُ فِيهِ عَجَازًا لِكَثْرَةِ اللَّهُ مَلَ وَعَبَرَ بَعْضُ أَصْعَابِهِ فَلَمْ يَرْجِعُوا . فَأَمَر بِصَهَم مِنْ ثَحَاسٍ نُصِبَ عَلَى شَفِيرِا لُوادِي وَكُتَبَ فِي صَدْرِهِ بِالْخَطِّ الْسَنَدِ : هَذَا ٱلصَّهُمُ لِنَاشِرِ النَّعَمِ الْحَدِي لَكَ يَرِي لَيْسَ وَرَاءَ هُ مَنْهُ مَنْ مُولِ اللَّهُ الْمُسْتَدِ : هَذَا ٱلصَّهُمُ لِنَاشِرِ النَّعْمَ الْحَدُيْدِ اللَّهُ لِلْا يَتَكَقَ أَحَدُ ذَا لِكَ فَيعْطَبَ . النَّعْمَ الْحَدِي وَكُتَبَ فِي صَدْرِهِ بِالْخُلُطِ الْمُسْتَدِ : هَذَا ٱلصَّهُمُ لِنَاشِرِ النَّعْمِ الْحَدُودِ فِي الْحَدِي وَكَتَبَ فِي صَدْرِهِ بِالْخُلِطِ الْمُسْتَدِ : هَذَا ٱلصَّهُمُ لِنَاشِرِ الْمَا عَلَمْ مَاكَ بَعْدَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَا عَالَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْفِي اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُ

وَٱلْا ٓ ثَارِ ٱلْبَعِيدَةِ • فَكَانَ مِنْ أَشَدِّ مُلُوكِ ٱلْعَرَبِ نِكَايَةً فِي ٱلْأَعْدَاءِ وَأَ بْهَدِهِمْ مَغَارًا (٥٠ مقبل المسيح) وَيْقَالُ إِنَّهُ وَطِيء أَرْضَ ٱلْهِرَاق وَفَادِسَ وَخُرَاسَانَ ٱفْتَتَحَ مَدَائِئُهُمْ وَخَرَّبَ مَدِينَةَ ٱلصُّغْدِ وَرَاءَ جَيْحُونَ • فَقَالَتِ ٱلْعَجَمُ شَيْرَ كَنَدْ أَيْ شَيْرُ خَرَّبَ • وَبَنَى مَدِينَةً هُنَا لِكَ فَسُمِّتُ بِأُنْهِهِ هٰذَا وَعَرَّبُهُ ٱلْعَرَبُ فَصَارَ سَمَرْقَنْدَ . وَشَخَصَ مِنَ ٱلْمَكَن غَازِيًا وَمَرَّ بِٱلْحِيرَةِ فَتَحَيَّرَ ءَسْكَرُهُ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى ٱلْبَيْنِ وَهَا بَثْ هُ ٱلْمُلُوكُ وَهَادَ نُوهُ ، وَأَخَذَ بِدِينَ ٱلْيَهُودِيَّةِ بِإِغْرَاءِ بَعْضِ أَحْبَادِ ٱلْيَهُودِ مِنْ بَنِي قُرَ يْظَهَ . ثُمَّ عَادَ إِلَى غَزْوِ بِلَادِ فَارسَ فَوَطَّأَ ٱلْمَالِكَ وَذَ لَّلَهَا وَعَمَدَ إِلَى ٱلصِّينِ. قَالَ ٱلنُّورَيْنَ: وَكَانَ لِللَّهِ ٱلصِّينِ فِي ذَٰ لِكَ ٱلزَّمَانِ وَزِيرٌ شَدِيدُ ٱلْبَأْسِ سَامِي ٱهِْمَّةِ • فَلَمَّا بَلَغَهُ مَسِيرُ مَلِكِ ٱلْبَمْنِ جَدَعَ أَنْفَهُ وَلَحِقَ بِأَبِي كَوْبِ وَسَعَى إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ وَتَشَكَّى مِنْ مَلِكِ ٱلصِّينِ. وَتَظَاهَرَ أَنَّهُ يَدُلُّ أَبَا كَرِبِ عَلَى خَلَل يَكِّنُهُ ٱلْفُرْصَةَ لِإِلْقَاءِ بِلَادِهِمْ بِٱلْقَيَادِ وَفَيْحِهَا • فَسُرَّ بِهِ تَبَعْ وَمَالَغَ فِي إِحْدَامِهِ وَأَصَاخَ لِقَوْلِهِ . فَنَهَضَ ٱلْوَزِيرُ بِجَيْشِهِ وَهُوَ يَقْدُمْهُمْ حَتَّى ٱنْتَهَى بَهِمْ إِلَى أَرْضِ سَنِخَةٍ • فَتَوَغَّلُوا فِي فَلُواتٍ سَحِيقَةٍ لَامَاءَ فِيهَا فَأَجْهَدَهُمُ ٱلْعَطَشُ فَهَلَّكُوا . ثُمَّ قَامَ بَعْدَهُ ٱ بُنْهُ أَبُومَا لِكِ وَهَلَكَ فِي بَعْض غَزَوا تَهِ . ثُمُّ أُنْتَقَلَ أَلْمَاكُ مُدَّةً إِلَى بَنِي كَهْلَانَ حَتَّى مَلَكَ عَمْرُو بْنُ عَامِرِ ٱلْأَزْدِيُّ وَقِيلَ لَهُ مُزَيْفَيَا . لِأَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ كُلَّ يَوْمٍ بِذَلَةً فَإِذَا أَرَادَ ٱلدُّنْحُولَ إِلَى عَبْلِسِهِ رَمَى بِهَا فَمُزَّفَتْ لِلَّلَّ يَجِدَ أَحَدُ فِيهَا مَا يَلْبَسُهُ . وَقِيلَ إِنَّهُ عَلَى عَهْدِهِ صَارَ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ (١٠٢ ب م). فَٱنْفَجَرَتْ مِيَاهُ سُدِّ مَأْدِبَ فَأَحْتَلَ ٱلسَّيْلُ أَنْعَامَهُمْ وَخَرَّبَ دِيَارَهُمْ فَتَقَرَّقَتِٱلْقَبَائِلُ ٱلْمُجَاوِرَةُ لَهُ أَيْدِيَ سَبَا (لابن الاثير والمسعودي) ذكر ذي نواس وشهدا، النصرانية في نجران

 • وَلَمْ تَزَلْ تَتَوَالَى ٱلْمُأْلُوكُ عَلَى خِمِيرَ حَتَّى صَارَ ٱلْمُلْكُ إِلَى ذِي نُوَاسِ • ( ٤٩٠ بِ م ) وَأَ تَنْفَقَ أَهُلُ ٱلْأَخْبَادِ كُلُّهُمْ أَنَّ ذَا نُوَاسِ هُوَ ٱبْنُ تُبَانِ أَسْعَدُوَا شُمْهُ ذُرْعَةُ . وَأَنَّهُ لَمَّا تَغَلَّبَ عَلَىٰ مُلْكِ آ بَا بِهِ ٱلنَّبَابِعَةِ تَسَمَّى يُوسُفَ وَتَعَصَّ لِدِينِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَحَمَّلَ عَلَيْهِ قَبَا إِلْ ٱلْيَمَنِ. فَأُسْتَجْمَعَتْ مَعَهُ حِمْيَرُ عَلَى ذَلِكَ . وَأَرَادَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَيْهَا وَكَانُوا مِنْ بَيْنِ ٱلْعَرَبِ يَدِينُونَ بِٱلنَّصْرَانِيَّةِ . وَلَهُمْ فَضَلْ فِي ٱلدِّينِ وَٱسْتِقَامَةُ عَلَى حُكُم أَهُلِ ٱلْإِنْجِيلِ . وَلَهُمْ رَأْسُ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ ثَامِرٍ ، وَكَانَ هٰذَا ٱلدِّينُ وَقَعَ إِلَيْهِمْ قَديمًا مِنْ بَقِيَّةِ أَصْحَابِ ٱلْحَوَادِيِّينَ مِنْ رَجُلِ سَقَطَ لَمُمْ مِنْ مُلْكِ ٱلتَّبَعِيَّةِ يُقَالُ لَهُ فِيمُونُ . وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا مُجْتَهِدًا فِي ٱلْعِبَادَةِ مُجَابَ ٱلدَّعْوَةِ وَظَهَرَتْ عَلَى يَدِهِ ٱلْكُرَامَاتُ فِي شِفَاءِ ٱلْمُرْضَى • وَكَانَ يَطْلُبُ ٱلْخَفَاءَ عَنِ ٱلنَّاسِ جُهْدَهُ . وَكَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ كَسْبِ يَدِهِ وَيُعَظِّمُ يَوْمَ ٱلْأَحَدِ فَلا يَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا . فَفَطنَ لِشَأْنِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلشَّامِ ٱشْمَهُ صَاحِرْ فَلَزَمَهُ وَخَرَجًا فَارَّيْنِ بِأَنْفُسهِمَا حَتَّى وَطِئًا بِلَادَ ٱلْعَرَبِ • فَٱخْتَطَفَتْهُمَّا سَيَّارَةٌ فَبَاعُوهُما بِغُجْرَانَ . وَأَهْلُ نَحْرَانَ يَوْمَنْذِ عَلَى دِينَ ٱلْعَرَبِ يَعْبُدُونَ نَخْـلَةً لَهُمْ طَوِيلَةً وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا فِي ٱلْأَعْيَـادِ مِنْ حُلِيْهِمْ وَثِيَابِهِمْ وَيَعْكِفُونَ عَلَيْهَا أَيَّامًا • وَكَانَ قَدِ ٱ بْتَاعَ فِيمُونَ رَجُلْ مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَٱ بْتَاعَ

۳۰ ----- الباب العشر ون

صَالحًا آخَرُ . فَكَانَ فَيُمُونُ إِذَا قَامَ فِي ٱلَّايْلِ فِي بَيْتٍ لَهُ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ سَيِّــدُهُ ٱسْتَسْرَجَ لَهُ ٱلْبَيْتُ نُورًا وَهُوَ فِي غَيْرِ مِصْاَحٍ حَتَّى يُصْبِحَ ٱلصَّبَاحُ . فَأَعْجَبَ سَيِّدَهُ مَا رَأَى مِنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِـهِ . فَأَخْبَرَهُ بِهِ وَقَالَ لَهُ : إِنَّاأَ نَهُمْ عَلَى بَاطِـلِ وَهٰذهِ ٱلشَّجَرَةُ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ . وَلَوْ دَعَوْتُ عَلَيْهَا اللِّهِي ٱلَّذِي أَعْبُدُهُ لَأَهْلَكُهَا وَهُوَ وَحْدَهُ لَا نِدَّ لَهُ • فَقَالَ لَهُ سَيَّدُهُ : ٱفْعَــٰ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ هَذَا دَخَاْنَا فِي دِينِكَ وَتَرَّكُنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ • فَدَعَا فِيمُونُ فَأَرْسَلَ ٱللهُ رَبِحًا فَجَعَفَتِ ٱلنَّفْلَةَ مِنْ أَصْلِهَا • وَأَطْبَقَ أَهْلُ نَجْرَانَ عَلَى ٱتِّبَاعِ دِينِ عِيسَى فَمِنْ هُنَاكَ كَانَتِ ٱلنَّصْرَانِيَّةُ بَغْرَانَ. وَأَمَّا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ تَامِرٍ فَكَانَ يَجْلِسُ إِلَى فِيمُونَ كُلَّ يَوْمٍ وَيَسْمَعُ مِنْهُ شَرَا لِعَ ٱلنَّصْرَانِيَّةِ حَتَّى فَقُهَ فَيَهَا وَظَهَرَتْ عَلَى يَدِهِ ٱلْخُوَارِقُ وَٱلْمُعْجَزَّاتُ وَدَآنَ ٱلْكُلُّ بِدِينِهِ ۚ فَسَارَ إِلَيْهِمْ ذُو نُوَاسِ بِجُنُودِهِ وَٱسْتَدْعَى رَأْسَهُمْ عَبْدَ ٱللهِ أَنْنَ تَامِرٍ فَأَحْذَرَهُ وَقَالَ لَهُ : أَفْسَدتَّ عَلَيَّ أَهْلَ بَلَّدِي وَخَالَهْتَ دِينِي ـ وَدِينَ آ بَا فِي . ثُمُ ۚ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ وَعَرَضَ عَلَى أَهْلِ نَحْرَانَ ٱلْقُتْ لَ فَلَمْ يَرِدْهُمْ إِلَّا جَمَاحًا . فَخَدَّدَ لَهُمُ ٱلأَخَادِيدَ وَأَوْقَدَ لَهُمْ نَارًا ثُمَّ ٱمْتَحَنَّهُمْ • فَجَمَلَ يَفُولُ للرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ : إِمَّا أَنْ تَمْثُرُكَ دِينَكَ وَإِمَّا أَنْ نَقْذِفَكَ فِي ٱلنَّارِ فَيَثُ وِلْ : مَا أَنَا تَارِكُ دِينِي اِشَيْءٍ فَيُثْذَفُ فَيُمَا فَيُحْرَقُ . فَبَقِيَتِ أَمْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ رَضِيعٌ غُمْرُهُ سَبْعَةٌ أَشْهُرٍ فَجَزَعَتْ وَيَهَيَّبَتْ. فَقَالَ لَهَا ٱلْفُلَامُ: يَا أُمَّاهُ لَا نُنَافِقِي فَإِنَّكِ عَلَى ٱلْحَقِّ وَلَمْ يَكُنْ يَتَّكَّامُ مِنْ ذِي قَبْلِ مِ فَأُحْتَرَقَتْ. وَقَنَلَ وَحَرَقَ ذُو نُوَاسٍ حَتَّى أَهْلَكَ مِنْهُمْ فِيَما قَالَ ٱبْنُ إِسْحَاقَ

عِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ يَزِيدُونَ • وَأَفْلَتَ مِنْهُمْ رَجُلْ مِنْ سَبَأَ يُقَالُ لَهُ دُوسٌ ذُو ثُعْلَبَانَ فَسَلَكَ ٱلرَّمُلَ عَلَى فَرَسِهِ فَأَعْجَدِزَهُمْ • فَقَدِمَ عَلَى قَيْصَرَ صَاحِبِ ٱلرُّومِ يَسْتَنْصِرُ هُ عَلَى ذِي نُواسٍ (معجم البلدان لياقوت)

استيلاء للحبشة على ملك الين

٤٠١ فَبَعَثَ قَيْصَرُ إِلَى مَلِكِ ٱلْخَبَشَةِ يَأْمُرُهُ بِنَصْرِهِ . فَجَاءَتُهُ ٱلسَّفَنْ وَأَجَازَ فِيهَا ٱلْعَسَاكِرَ مِنَ ٱلْخَبَشَةِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَدْ يَاطَ رَجُلًا مِنْهُمْ . وَعَهِدَ إِلَيْهِ بِقَتْلِهِمْ وَسَبْيِهِمْ وَخَرَابِ بِلَادِهِمْ • فَرَكِبُوا ٱلْبَحْرَ وَتَزَلُواْ سَاحِلَ ٱلْمِينَ فَلَقِيَهُمْ ذُو نُوَاسٍ فِمِينْ مَعَهُ فَأَنْهَزَمَ . فَلَمَّا رَأَى ذُو نُوَاسٍ مَا نَزَلَ بهِ وَبِقَوْمِهِ وَجَّهَ بِفَرَسِهِ إِلَى ٱلْبَحْرِ وَخَاضَ ضَعْضَاحَهُ . ثُمَّ أَفْضَى بِهِ إِلَى غَمَرَةٍ فَأَ فَحَمَهُ فِيهَا فَكَانَ آخِرَ ٱلْعَهْدِ بِهِ وَٱ نُقَرَضَ أَمْرُ ٱلتَّبَابِعَةِ . (٥٢٩ بِم) وَوَطِيءَ مِنْ ثُمَّ أَرْ يَاطُ ٱلْمِنَ بَالْحَابَسَةِ وَأَذَلَّ رَجَالَاتِ خِمَيرَ وَهَدَمَ خُصُونَ ٱلْمَلِكِ • ثُمَّ ٱنْتَقَضَ عَلَى أَرْيَاطَ أَبْرَهَةُ أَحَدُ رُوَّسَاء جَيْشهِ وَجَذَبَ مَعَهُ رُعَاعَ ٱلْحَبِشَةِ وَعَصَى أَرْيَاطَ وَدَعَاهُ لِلْحَرْبِ فَٱنْحَازَ إِلَى أَرْيَاطَ عُظَما ۚ ٱلْحَبَشَةِ وَغَطَارِيفُهُمْ فَٱقْتَكُوا • فَحَمَلَ أَرْيَاطُ عَلَى أَبْرَهَةَ وَعَلَا وَجْهَهُ بِٱلْخُرْبَةِ فَشَرَمَ أَنْفَهُ وَبِذَلِكَ لُقَّتَ بِٱلْأَشْرِم • وَحَمَلَ أَبْرَهَةُ عَلَى أَرْيَاطَ بِٱلسَّيْفِ وَعَلَا بِهِ رَأْسَهُ فَأَسْرَعَ ٱلسَّيْفُ فِي دِمَاغِـ هِ وَسَقَطَ عَنْ جَوَادِهِ • فَمَالُوا حِينَنْذِ جَمِيعًا وَصَادُوا مَعَ أَبْرَهَةَ وَأَقَامُوهُ مَلكًا • وَكَانَ أَبْرَهَةُ رَجُلًا قَصِيرًا حَادِرًا لَحِيًّا دَحْدَاحًا ذَا دِينٍ فِي ٱلنَّصْرَانِيَّةِ . فَبَنَى بِصَنْعَاءً إِلَى جَانِبِ غُمْدَانَ كَنِيسَةً مُحْكَمَةَ ٱلْعَمَلِ وَسَّاهَا

الْقُلَيْسَ (\*) فَأَنْتَشَرَ خَبَرُ بِنَا الْهَدْ الْبَيْتِ فِي الْمَرَبِ . وَلَمَّا هَلَكَ أَبْرَهَةُ ( ٧١٥ ب م ) مَلَكَ مَكَا نَهُ أَنْهُ يَكْسُومْ وَبِهِ كَانَ يُكْنَى وَاسْتَغْلَ مُلْكُهُ وَأَذَلَّ حُمِيرَ وَقَبَا لِلَ الْبَيْنِ . فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَاسْتَغْدَمَ أَ نِنَا مُهُمْ . ثُمَّ هَلَكَ وَأَذَلَ حُمِيرَ وَقَبَا لِلَ الْبَيْنِ . فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَاسْتَغْدَمَ أَ نِنَا مُهُمْ . ثُمَّ هَلَكَ يَكُسُومْ فَلَكَ مُكَانَهُ أَخُوهُ مَسْرُوقٌ وَسَاءَتْ سِيرَ نَهُ وَكَثَرَ عَسْفُهُ (للازرقي) يَكُسُومْ فَلَكَ مَكَانَهُ أَخُوهُ مَسْرُوقٌ وَسَاءَتْ سِيرَ نَهُ وَكَثَرَ عَسْفُهُ (للازرقي) اخبار سيف بن ذِي يَزَن

٢٠٤ وَلَمَّا طَالَ بَلَا الْحَبَشَةِ عَلَى أَهْلِ الْمَن خَرَجَ سَيْفُ بَنُ ذِي يَزَن الْحِهْيَرِيُّ مِنَ الْأَذُوا : بَقِيَّةُ ذَلِكَ السَّلَفِ وَعَقَبُ أُوالِئُكَ الْمُلُوكِ . وَدِيالُ الدَّولَةِ اللَّوفَةِ الْمُوفِضُ لِلْخُمُودِ . وَقَدِمَ عَلَى قَيْصَرَ ( مُودِيقِي ) يَسْتَغْيِدُهُ عَلَى الدَّولَةِ اللَّهُ فَضُ لِلْخُمُودِ . وَقَدِمَ عَلَى قَيْصَرَ ( مُودِيقِي ) يَسْتَغْيِدُهُ عَلَى الدَّفِلَةِ اللَّهُ فَالَى : الْخَبَشَةُ عَلَى دِينِ النَّصَارَى . فَرَجَعَ إِلَى كَمْرَى وَقَدِمَ الْخَبَشَةِ . فَأَ بَي وَقَالَ : الْخَبَشَةُ عَلَى دِينِ النَّصَارَى . فَرَجَعَ إِلَى كَمْرَى وَقَدِمَ الْخَيرَةِ عَلَى النَّعْمَانِ بَنِ النَّنْدِ وَاللَّهُ النَّعْمَانَ إِلَى حِينِ وَفَادَ تِهِ عَلَى مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ وَقَادَ بِهِ عَلَى اللَّهُ النَّعْمَانُ إِلَى حِينِ وَفَادَ تِهِ عَلَى كَشَرَى وَأَوْفَدَ مَعَهُ وَسَأَلُهُ النَّعْمَ عَلَى الْخَبَشَةِ وَشَاوَرَ أَهْلَ دَوْلَتِهِ . وَالسَّمْهَلَهُ النَّعْمَانُ إِلَى حِينِ وَفَادَ تِهِ عَلَى كَشَرَى وَأَوْفَدَ مَعَهُ وَسَأَلَهُ النَّعْمَلُ الْفَالُونَ الْعَرْبُ وَقَادَ اللَّهُ النَّعْمَلُ اللَّهُ مَعَهُ فَإِنْ هَلَكُوا كَانَ وَقَالُوا : فِي شُجُونِكَ رَجَالُ حَبَسْتَهُمْ لِلْقَتْلِ الْمَعْمَمُ مَعَهُ فَإِنْ هَلَكُوا كَانَ وَقَالُوا : فِي سُجُونِكَ رَجَالُ حَبَسْتَهُمْ لِلْقَتْلِ الْعَثْمُ مَعَهُ فَإِنْ هَلَكُوا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى الْمَرْبَعِ الْمَالِمُ الْمَقْرَالُ الْمَالَالَ الْمَالَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالَالَ الْمَالَى الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَوْلُولُولُولُ الْمَالَالَ الْمَالَالَ الْمَالَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَةُ الْمُؤَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَالَةُ الْمَالَلَةُ اللَّهُ الْمَالَقُولُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللْمُؤَلِقُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالَمُ اللَّهُ

<sup>( \* )</sup> وكان القُدَيس مربَّماً مستوى التربيع وجمل طوله في الساء ستّين ذراعًا وحوله سورٌ بينه وبين الفُنَيس مائما ذراع مطبفٌ به من كل جانب وجمل بين ذلك كلّه حجارة تسميها اهل اليمن الحروب منقوشة مطَّابقة لا يدخاب بين اطباقها الابرة مطبقة به . وكان له باب من نحاس يغضي الى بيت في جوفه طوله ثمانون ذراعًا في اربعين ذراعًا مملَّق العمل بالساج المنقوش ومسامير الذهب والفضة وعقوده مضروبة بالفسيفساء مشجَّرة بين اضهافها كواكب الذهب ظاهرة ، ثم يدخل من البيت الى قبَّة جُدُرها بالفسيفساء وفيها صُلبٌ منقوشة بالذهب والفضة وفيها رُخامة مما يلي مطلع الشمس من البكق مربعة تغشي عين مَن نظر اليها من بطن القبة ، تؤدي ضوء الشمس والقمر الى داخل القبة ، وكان تحت الرخامة منبر من خشب بطن القبة ، تؤدي ضوء الشمس والقمر الى داخل القبة ، السبة ذهباً وفضة (لابن اسماق)

ٱلَّذِي أَرَدتَّ عِهِمْ وَإِنْ مَلَّكُوا كَانَ مُلْكًا ٱذْدَدَّتُهُ إِلَى مُلْكِكَ . فَأَحْصُوا بِهَا غِائَةٍ وَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ أَفْضَلَهُمْ وَأَعْظَمَهُمْ بَيْنًا وَأَكْبَرَهُمْ نَسَبًا وَكَانَ وَهْزَرَ ٱلدَّ يَامِيَّ. فَتَوَاقَفُوا لِلْحَرْبِ وَأَمَرَ وَهْزَرُ ٱ بْنَهُ أَنْ يُنَاوِشَهُمْ ٱلْقِتَالَ فَقَتَلُوهُ وَأَحْفَظُهُ ذَٰ لِكَ . وَقَالَ: أَرُونِي مَلِكَهُمْ فَأَرَوْهُ إِيَّاهُ عَلَى فِيلِ عَلَيْهِ تَاجُهُ وَبَيْنَ عَيْنَهِ مِ يَافُونَةُ خَمْرًا ﴿ فَرَمَاهُ بِشَهْمٍ فَصَكَّ ٱلْيَافُونَةَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَتَعَلَّغَلَ فِي دِمَاغِهِ وَتَنَكَّسَ عَنْ دَا بَّتِهِ وَدَارُوا بِهِ. فَحَمَلَ ٱلْقُومُ عَلَيْهِم وَٱنْهَزَمَ ٱلْحَبَشَةُ فِي كُلِّ وَجْهِ • وَفَنِيَ مُلْكُهُمْ فِي ٱلْيَن بَعْدَ أَنْ تَوَارَتُهُ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ فِي ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً • (٦٠١ ) وَٱ نْصَرَفَ وَهْزَرُ إِلَى كِسْرَى بَعْدَ أَنْ خَلَّفَ سَيْفًا عَلَى ٱلْبَمَنِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلْفُرْسِ ضَمَّهُمْ إِلَيْهِ عَلَى فَرِيضَةٍ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ . وَجَعَلَهُ إِنْظِرِ ٱبْنِ ذِي يَزَنٍ وَأَنْزَلَهُ بِصَنْعَاء . وَأَ نَفَرَدَ ٱبْنُ ذِي يَزَنِ بِسُلْطَانِهِ وَنُزَلَ قَصْرَ ٱلْلِكِ وَهُوَ رَأْسُ غُدَانَ. يْقَالُ إِنَّ ٱلصِّحَّاكَ بَنَاهُ عَلَى ٱسْمِ ٱلزُّهُرَةِ وَهُوَ أَحَدُ ٱلْبِيُوتِ ٱلسَّبْعَةِ ٱلمُوضُوعَةِ عَلَى أَسْمَاءُ ٱلْكُوَاكِبِ وَرُوحًا نِيَّتِهَا • خَرِبَ فِيخِلَافَةِ غُثْمَانَ • وَلَّا ٱسْتَوْثَقَ لِذِي يَزَنِ ٱلْمُلْكُ جَعَلَ يَعْتَسِفُ ٱلْحَبَشَةَ وَيَقْتُلُهُمْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا ٱلْقَلِيلُ جَعَلَهُمْ خَوَلًا وَٱتَّخَذَ مِنْهُمْ طَوَا بِيرَ يَسْعَوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِٱلْحِرَابِ. فَخَرَجَ يَوْمًا وَهُمْ يَسْعَوْنَ بَيْنَ يَدْيهِ • فَلَمَّا ٱ نَفَرَدُوا بِهِ عَنِ ٱلنَّاسِ رَمَوْهُ بِٱلْحِرَابِ فَقَتَلُوهُ مَفَأَدْ سَلَ كِمْرَى عَامِلًا عَلَى ٱلْبَيْنِ وَٱسْتَمَرَّتْ عَمَّالُهُ إِلَى أَنْ كَانَ آخِرُهُمْ بَاذَانَ فَأَسْلَمَ وَصَارَتِ ٱلْيَمِنُ لِلْإِسْلَامِ (لابنخلدون)

# خبر الملوك المناذرة بنيكهلان في العراق تملُّك ملَّك بن فهم وجذيمة الابرش

٤٠٣ أَمَّا أَخْبَارُ ٱلْعَرَبِ بِٱلْعِرَاقِ فِي ٱلْجِيلِ ٱلْأَوَّلِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا تَفَاعِسِلْهَا وَشَرْحُ حَالَهَا و إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا حَدَثَ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ ۚ تَمَزَّقَتْ عَرَبُ ٱلْيَن مِنْ مَدِينَةً مَأْدِبَ إِلَى ٱلْعَرَاقِ وَٱلشَّامِ • فَكَانَتْ تَنُوخُ وَقُضَاعَةُ وَهُمَا حَيَّانِ مِنْ أَحْيَاءُ ٱلْأَزْدِ مِنْ بَنِي كَهْ لَانَ مَّمَّنْ تَمَّزَّقَ إِلَى ٱلْعِرَاقِ • فَقَالَ مَلَكُ بْنُ فَهُم ٱلْأَزْدِيُّ لِمَا لِكِ بْنِ ٱلْقُضَاعِيِّ : نُقِيمُ بِٱلْجُـرَيْنِ وَنَتَحَالَفُ عَلَى مَنْ نُوَّانَا فَتَحَالَهُوا . فَسُمُوا تَنُوخَ وَذٰلِكَ فِي أَيَّامٍ مُلُوكِ ٱلطَّوَا نِفِ فَنَظَرُوا إِلَى ٱلْعَرَاقِ وَعَلَيْهَا طَا نِفَةٌ مِنْ مُلُوكَهَا وَهِيَ شَاغِرَةُ أ فَخَـرَجُواعَنِ ٱلْجَرَيْنِ وَسَارَتِ ٱلْأَزْدُ إِلَى ٱلْعِرَاقِ مَعَ مَلَكِ بْنِ فَهْمٍ ٱلْأَزْدِيّ . وَسَارَتْ قُضَاعَهُ إِلَى ٱلشَّام مَعَ مَا لِكِ ٱلْقُضَّاعِيِّ ٤٠٤ وَأَوَّلُ مَنْ تَمَلَّكَ عَلَى تَنُوخَ فِي ٱلْعَرَّاقِ مَلَكُ بْنُ فَهْم (١٩٥ للمسيح) وَكَانَ مَنْزِلُهُ الْأَنْبَارِ فَبَقَ يَهَا إِلَى أَنْ رَمَاهُ سُلَيْمَةُ بْنُ مَالِكٍ رَمْيَةً إِلْلَيْل وَهُوَ لَا يَعْرُفُهُ • فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ سُلِّمَةَ رَامِيهِ قَالَ :

حَزَانِي لَا جَزَاهُ ٱللهُ خَيْرًا سُلَيْمَةُ إِنَّهُ شَرَّا جَزَانِي أَعَلَمُهُ ٱلرِّمَايَةَ كُلَّ يَوْمِ فَلَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي أَعَلَمُهُ ٱلرِّمَايَةَ كُلَّ يَوْمِ فَلَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي

فَلَمَّا قَالَ هَذَيْنِ ٱلْبَيْتَيْنِ فَاظَ وَهَرْبَ سُلَمْةُ ثُمَّ مَلَكَ مِنْ بَعْدِ مَلَكِ جَذِيمَةُ أُلْأَبْرَشُ. (٢١٥ ب م) وَكَانَ ثَاقِبَ ٱلرَّأْي بَعِيدَ ٱلْمَادِ شَدِيدَ ٱلنِّكَايَةِ ظَاهِرَ ٱلْخَرْمِ وَهُو أَقَلْ مَنْ غَزَا بِٱلْجُيُوشِ وَشَنَّ ٱلْعَادَاتِ عَلَى

قَائِلُ الْعَرَبِ وَكَانَ بِهِ بَرَصْ فَاكْبَرَتُهُ الْعَرَبُ عَلَى أَنْ تَنْعَتُهُ بِهِ إِعْظَامًا فَسَمَّتُهُ جَذِيَةَ الْأَبْرَشَ وَجَذِيمَةَ الْوَضَّاحِ . وَاسْتَوْلَى عَلَى السَّوَادِ مَا بَينَ الْجُيوةِ وَالْأَنْبَارِ وَسَائِرُ الْقُرَى الْمُجَاوِرَةِ لِبَادِيةِ الْعَرَبِ وَكَانَ يَجْبِي الْمُوالَّمَ الْمَامَةِ . وَفِيهِ قَالَ الشَّاعِرُ : أَمُوالهَا . وَغَزَا طَدَّمَا وَجَدِيسًا فِي مَنَازِلِهَا مِنَ الْيَهَامَةِ . وَفِيهِ قَالَ الشَّاعِرُ : أَمُوالهَا . وَغَزَا طَدَّمَا فَهُ عَصْرِهَا عَادُ الشَّاعِ فَعَالَ مُلْكُهُ إِلَى أَنْ أَذْرِكَ مُلْكَ سَابُورَ بْنِ أَشَكَ . وَكَانَ جَذِيمَةُ فَطَالَ مُلْكُهُ إِلَى أَنْ أَذْرِكَ مُلْكَ سَابُورَ بْنِ أَشَكَ . وَكَانَ جَذِيمَةُ مَلِكَ مَعَدٌ وَبَعْضَ الْمَيْنَ وَغَزَا فِي آخِرِ عُمْرِهِ الشَّامَ فَقَتَلَ عَرْوَ بْنَ حَسَّانِ وَعَلَا لَكُ مُعَدِّ وَبَعْضَ الْمَيْنَ وَغَزَا فِي آخِرِ عُمْرِهِ الشَّامَ فَقَتَلَ عَرْوَ بْنَ حَسَّانِ اللَّا اللَّ الْمَاعِلَةُ الطَّوالِيْ الْمَوْتَ لَهُ الرَّابَاعِلَى طَلَبِ الثَّأْرِ الْمَعْمَ اللَّهُ وَالْمَانَ مُلْكُ جَذِيمَةً نَعُوسِتِينَ سَنَةً بِالتَّقُرِ يَبِ (لَحْمَةِ الاصفهاني) مَلْكُ مَوْلَانَ مُلْكُ جَذِيمَةَ نَحُوسِتِينَ سَنَةً بِالتَّقُو يَبِ (لَحْمَةِ الاصفهاني) مَلْكُ مَوْلَانَ مُلْكُ جَذِيمَةً مَا عَمُو بن عدى مِوْلِي اللَّهُ وَلَادَ اللَّالُولُولُولُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرْوِ بن عدى

٥٠٤ فَورِثَ ٱلْمُلْكَ مِنْ بَعْدِهِ ٱبْنُ أَخْتِهِ عَمْرُو بَنْ عَدِي ( ٢٦٨) وَأَمَّهُ رَوَاشٍ وَهُو أَوَّلُ مَنِ الْخَيرَةَ مَنْزِلًا مِنْ مُلُوكِ ٱلْعَرَبِ • وَأَوَّلُ مَلِكٍ مَنْ مُلُوكِ الْعَراقِ وَمُلُوكُ ٱلْعِرَاقِ إِلَيْهِ مَنْ مُلُوكِ عَرَبِ ٱلْعِرَاقِ وَمُلُوكُ ٱلْعِرَاقِ إِلَيْهِ مَنْ مُلُوكِ عَرَبِ ٱلْعِرَاقِ وَمُلُوكُ ٱلْعِرَاقِ إِلَيْهِ مَنْ مُلُوكِ عَرَبِ ٱلْعِرَاقِ وَمُلُوكُ ٱلْعِرَاقِ إِلَيْهِ مَنْ مُنْ وَهُمَ عَمْرُ وَ بِطَلَبِ ٱلثَّأْرِ مِنَ ٱلزَّبَاءِ بَخَالِهِ جَذِيمَةَ • فَلَمَّا أَحَسَّتِ اللَّهَ فَعَلَى وَلِي اللَّهُ مِنْ عُقَابٍ • فَعَمَدَعُمْرُ و إِلَى اللَّهُ مِنْ عُقَابٍ • فَعَمَدَعُمْرُ و إِلَى اللَّهُ مِنْ عُقَالٍ • فَعَمَدَعُمْرُ و إِلَى اللَّهُ مِنْ عُمْرٍ وَ وَأَنَّهُ ٱلْتَهَمَهُ مُحَمَّا أَوْ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُعَلِي وَلَا مَا مُعَلِي وَلَا اللَّهُ مِنْ عَلَى وَلَا اللَّهُ مِنْ عَلَى وَلَا اللَّهُ مَنْ عَلَى وَاللَّهُ مِنْ عُمْرٍ وَ وَأَنَّهُ ٱلْتَهَمَهُ مُحَمَّا أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مَعْلَى وَلَا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مَعْلَى وَلَا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى وَاللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَوْلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَوْلُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَلَ عَلَى اللَّهُ مَا مُنَا اللَّهُ مَلَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ مَا اللَّهُ مَلْ وَاللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ مَلْ اللَّهُ مَلْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ مَا اللَّهُ مَلْ مَلْ عَلَالَ اللَّهُ مَا مُولِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ الْمُنْ مُعْرُولُ اللَّهُ مَلْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّه

بِٱلسَّيْفِ وَأَصَابَ مَا أَصَابَ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ وَٱنْكَفَأَ رَاجِعًا • فَبَقَ عَمْرٌ و مَلِكًا مُدَّةَ غُرهِ مُنْفَرِدًا كُمُلُكهِ مُسْتَبِدًّا بأَمْرهِ يَغْزُو ٱلْمُغَازِيَ وَيُصِّيبُ ٱلْغَنَائمَ وَتَجْنَى إِلَيْهِ ٱلْأَمْوَالُ وَتَفَدُّعَلَيْهِ ٱلْوُنُودُ دَهْرَهُ ٱلْأَطْوَلَ • لَا يَدِينُ لِلُوكِ ٱلطُّوَا نِفُ بِٱلْعِرَاقِ حَتَّى قَدِمَ أَزْدَ شِيرُ بْنُ بَابَكَ فِي أَهْل فَارِسَ أَرْضَ ٱلْعِرَاقِ • فَضَبَطَهَا وَقَهَرَ مَنْ كَانَ لَهُ بِهَا مُنَاوِئًا حَتَّى حَمَّاهُمْ عَلَى مَا أَرَادَ مِمَّا يُوَافِقُهُمْ وَمِمَّا لَا يُوَافِقُهُمْ • فَكَرِهِ كَثِيرْ مِنْ تَنُوخَ نُجَاوَرَةَ ٱلْعِرَاقِ عَلَى ٱلصَّغَارِ ۥ فَخَرَجَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ قَبَائِلِ قُضَاءَةَ ٱلَّذِينَ كَانُوا أَقْبَلُوا مَعَ مَلَكٍ فَلِحِقُوا بِٱلشَّامِ وَٱنْضَمُّوا إِلَىٰ مَنْ هُنَاكَ مِنْ قُضَاعَةَ . فَكَانَ أَنَاسٌ مِنَ ٱلْعَرَبِ يُحْدِثُونَ أَحْدَاثًا فِي قَوْمِهِمْ أَوْ تَضِيقُ مَعِيشَتُهُمْ فَيَخْرُجُونَ إِلَى رِيفِٱلْمِرَاقِ وَيَنْزِلُونَ ٱلْجِيرَةَ فَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى أَكْثَرُهِمْ هُجْنَةً • فَصَارَ أَهْلُ ٱلْحِيرَةِ ثَلَاثَةً أَثْلَاثٍ مَأْلَثُكُثُ ٱلْأُوَّلُ تَنُوخُ وَهُمْ مَنْ كَانَ يَسْكُنُ ٱلْمُظَالُّ وَبُيُوتَ ٱلشَّهَرِ وَٱلْوَبَرِ فِي غَرْ بِي ٓ ٱلْفُرَاتِ مَا بَيْنَ ٱلْجِيرَةِ إِلَى ٱلْأَنْبَارِ فَمَا فَوقَهَا . وَٱلثَّاكُ ٱلثَّانِي ٱلْعبَادُ وَهُمُ ٱلَّذِينَ سَكَنُوا رُقَعَـةَ ٱلْحِيرَةِ فَٱ بْنَنُوا بِهَــَا . وَٱلثُّلُثُ ٱلثَّالِثُٱلْأَحْلَافُ . وَعَمَرَتِٱلْحِيرَةُ أَيَّامَ مُلْكِ عَمْرِو بْنِ عَدِيٍّ بِأَتِّخَاذِهِ مَنْزِلًا إِيَّاهَا . وَعَظْمَ شَلْنُهَا إِلَى أَنْ وُضِعَتِ ٱلْكُوفَةُ وَ زَلَهَا عَرَبُ ٱلْإِسْلَامِ ﴿ لَلْنُوبِدِي وَحَمْزَةَ الْاصْفَهَانِيْ ﴾

ملك امرئ القيس البدء والحرق والنعان الاعور السائح

٤٠٦ ثُمُّ مَلَكَ مِنْ بَعْدِ عَمْرِو بْنِ عَدِي ۗ أَمْرُوْ ٱلْقَيْسِ ٱلْبَدْ ۚ وَهُوَ ٱلْأَوَّلُ فِي كَلَامِهِمْ ( ٢٨٨ ـ ٣٣٨ ب م ) وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَنَصَّرَ مِنْ مُلُوكِ آلِ

نَصْرِ وَغُمَّالِ ٱلْفُرْسِ ثُمَّ وَلِيَ مَكَانَهُ ٱ بُنْهُ عَرْزُو (٣٣٨\_٣٣٨) ثُمَّ عَقِبَهُ أُوْسُ بَنُ قَلَّامٍ ٱلْعِمْلِيقِيُّ خَمْسَ سِنِينَ • ثُمَّ ثَارَ بِهِ جَحْجَبَا أَحَدُ بَني فَازَانَ فَقَتَلَهُ • ( ٣٦٨ ب م ) وَوَلِيَ مَكَانَهُ مُدَّةً ثُمَّ وَلِيَ مِنْ بَعْدِهِ أَمْرُونُ ٱلْقَيْسِ (ٱلثَّانِي) • (٣٦٨ ـ ٣٩٠ بِ م) وَيُعْسِرَفُ ٱمْرُوْ ٱلْقَيْسِ هٰذَا بِٱلْمُنْذِرِ وَٱلْهُحَرِّقِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ عَاقَبَ بِٱلنَّارِ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَكَرَهُ ٱلْأَسُودُ أَنْ يَعْفُرِ فِي قَوْلِهِ : مَاذَا أُؤْمِلُ بَعْدَ آلِ مُحَرِّقٍ • ثُمَّ مَلَكَ بَعْدَهُ ٱ نُبُــهُ ٱلنَّعْمَانُ ٱلْأَعْوَرُ ٱلسَّائِحُ وَهُوَ بَانِي ٱلْخَوَرْنَقِ وَٱلسَّدِيرِ ﴿ ﴾ وَكَانَ ٱلنُّعْمَانُ هٰذَا فِي أَيَّام ِيَرْدَجرْدَ فِدَفَعَ إِلَيْـهِ ٱ بْنَهُ بَهْرَامَ لِيْرَبِّيهُ وَأَمَرَ بِينَاءِ ٱلْخُورْنَقِ مَسْكُنَا لِأَ بنِهِ فَأَسْكَنَهُ إِيَّاهُ . وَأَحْسَنَ تَرْبِيَتَهُ وَتَأْدِيبَهُ . وَجَاءُهُ بَمِنْ يُلَقَّنُهُ ٱلْخِلَالَ مِنَ ٱلْعُلُومِ وَٱلْآدَابِ وَٱلْهُرُ وسِيَّةِ حَتَّى ٱشْتَلَ عَلَى ذَٰ لِكَ بَمَا رَضِيَهُ • وَكَانَ ٱلنُّعْمَانُ مِنْ أَشَدَّ مُلُوكِ ٱلْعَرَبِ نِكَايَةً فِي ٱلْأَعْدَاء وَأَ بْعَدَهُمْ مَغَارًا قَدْ أَتَى ٱلشَّامَ مَرَارًا كَثِيرَةً وَأَكْثَرَ ٱلْمَصَائِبَ فِي أَهْلِهَا وَسَبِّي وَغَمْمَ ، وَكَانَ مَلِكُ فَارِسَ يُنْفِذُ مَعَهُ كَتيبَتَيْنِ ٱلشَّهْيَاءَ وَأَهْأَهَا ٱلْهُرْسُ وَدَوْسَرَ وَأَهْلُهَا تَنُوخُ • فَكَانَ يَغْزُوبِهِمَا مَنْ لَا يَدِينُ لَهُمِنَ ٱلْعَــرَبِ • وَكَانَ صَادِمًا حَازِمًا صَابِطًا لِٱلْكِهِ قَدِ ٱجْتَمَ لَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْخُولِ وَٱلرَّقِقِ مَا لَمْ يَمْكُمُهُ أَحَدُ مِنْ مُلُوكِ ٱلْحِيرَةِ . وَٱلْحِيرَةُ يَوْمَنْذِ سَاحِلُ ٱلْفُرَاتِ. وَلَمَّا أَتَى عَلَى ٱلنَّعْمَانِ ثَلاثُونَ سَنَةً تَنَصَّرَ عَلَى يَدِ بَعْض وْزَرَايْهِ ثُمُّ زَهِدَ وَتَرَكَ ٱلْمُلْكَ وَلَهِسَ ٱلْمُسُوحَ وَذَهَبَ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ أَتَوْ ( \* )

<sup>(\*) (</sup>راجع الوجه ٢٣١من الجزء الثاني) (\*) (راجع الوجه ١٦ من هذا الجزء)

ملك المنذر الاول والنعمان الثاني والاسود رامرؤ القيس الثالث

٤٠٧ وَلَّا تَزَهَّدَ ٱلنُّعْمَانُ تَوَلَّى ٱلْأَمْرَ ٱبْنَهُ ٱلْمُنذِرُ ٱلْأَوَّلُ (٤٢٠ بم) وَكَانَ أَهْلُ فَارِسَ وَلَوْا عَلَيْهِمْ تَتَخْصًا مِنْ وُلْدِ أَزْدَ شِيرَ وَعَدَلُوا عَنْ جَهْرَامَ لِنَشْبُهِ بَيْنَ ٱلْعَرَبِ وَخُلُوهِ مِنْ آدَابِ ٱلْعَجَمِ • وَٱسْتَنْجَدَ بَهْرَامُ بِٱلْعَرَبِ غَجَهَّزَ ٱلْنُذِرُ ٱلْعَسَاكَرَ لِبَهْرَامَ لِطَلَبِ مُلْكهِ • وَحَاصَرَ مَدِينَةَ ٱلْمَلِكِ فَأَذْعَنَ لَهُ فَارِسُ وَأَطَاعُوهُ وَٱسْتَوْهَبَ ٱلْمُنْذِرُ ذُنُوبَهُمْ مِنْ بَهْرَامَ فَعَفَاعَنْهُمْ وَٱجْتَمَ مْرُهُ . وَرَجَعَ ٱلْمُنْذِرُ إِلَى بلَادِهِ وَشُغِلَ بَاللَّهُوِ إِلَى مَوْتِهِ . ( ٤٦٢ ب م ) وَمَلَكَ مَكَ اللَّهُ النُّعْمَانُ ٱلثَّانِي وَكَانَ وَزِيرُهُ عَدِيَّ بْنَ زَيْدٍ ٱلنَّصْرَانِيَّ فَتَرَهَّدَا (٤٦٩). (\*) وَمَلَكَ مَكَانَهُ أَخُوهُ ٱلْأَسْوَدُ وَهُوَ ٱلَّذِي ٱ نْتَصَرَ عَلَى عَسَاكُو عَرَبِ ٱلشَّامِ وَأَسَرَ عِدَّةً مِنْ مُلُوكِهِمْ ثُمَّ هَلَكَ ( ٤٩١ ). وَمَلَكَ أَخُوهُ مُنْذِرْ ٱلثَّانِي سَبْعَ سِنينَ ثُمَّ ٱنْ أَخِيهِ (٤٩٨) نُعْمَانُ ٱلثَّالِثُ. ثُمَّ ٱسْتَخْلِفَ أَبُو يَعْفُرِ بِنَ عَلَقَمَةَ ٱلذُّمْ لِي ۗ (٥٠٣) وَذُمَيْلُ بَطْنُ مِنْ لَخُم ِ ثُمُّ مَلَكَ ٱمْرُوُّ ٱلْقَيْسِ ٱلثَّالِثُ (٥٠٦ ) هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي غَزَا بَكْرًا يَوْمَ أُوَارَةَ فِي دَارِهَا فَكَانَتْ بَكْرٌ قَبْلَهُ تُقِيمُ أَوَدَ مُلُوكِ ٱلْحِيرَةِ وَتَعْضُدُهُمْ • وَهُوَ أَيْضًا بَانِي ٱلْفُذَيْبِ وَٱلصَّنَّبِرِ وَفِيهِمَا يَقُولُ جُبَيْرُ بْنُ بُلُوعٍ: لَيْتَ شِعْرِي مَتَى تَخِتُّ بِنَا ٱلنَّا ۚ قَةُ نَحْوَ ٱلْعُذَيْبِ وَٱلصِّنَّـ بْر

مريع على رب ب ملك المنذر الثالث والنعيان قابوس

٤٠٨ ۗ وَلَّمَا هَلَكَ ٱمْرُوْ ٱلْقَيْسِ ٱلتَّالِثُ مَلَكَ ٱلْنُذِرُ ٱلثَّالِثُ ٱ بْنُهُ وَهُوَ ذُه

ٱلْقَرْ نَيْنِ لِضَفِيرَ تَيْنِ كَانَتَا لَهُ مِنْ شَعْرِهِ وَأَمَّهُ مَا ۚ ٱلسَّمَاءِ . قَالَ ٱلجُّنَّا بِي أَ: وَكَانَ هٰذَالَقَيَّا لِأَبِيعَامِرِ ٱلْأَرْدِيِّ لِأَنَّهُ كَانَ يُقْمُ مَالَهُ مَقَامَ ٱلْقَطْرِأَي عَطَاءٌ وَجُودًا فَغَلَبَعَلَى مَدْيهِ لِأَنَّهُمْ خَلَفْ مِنْهُ.وَذُكِّرَ أَنَّ مُرَّةَ بْنَ كَاثُوم قَتَلَهُ كِنْمُسِينَ سَنَةً مِنْ مُلْكِهِ . ( ٥٦٢ ب م ) ثُمَّ مَلَكَ بَعْدَهُ أَ بَنْهُ عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ ٱلْلُقُّ لِٱلْكُورَقِ وَهُنْدُ أَمُّهُ • وَكَانَ شَدِيدَ ٱلسُّلْطَانِ عَزَا تَمِيًّا فِي دَارِهَا فَقَتَلَ مِنْ بَنِي دَارِمِ مِائَةً يَوْمَ أَوَارَةَ ٱلثَّانِي بِأَخِيهِ أَسْعَدَ بْنِ ٱلْمُنْذِدِ وَكَانَ مُلْكُهُ بِيتَّ عَشْرَةَ سَنَةً .(٧٧ه) ثُمَّ وَلِيَ شَقِيقُهُ قَابُوسُ أَرْ بَعَ سِنِينَ فِي زَمَنِ أَنُوشَرْ وَانَ • وَكَانَ فِيهِ لِينْ وَكَانَضَعيفًا مَهِينًا قَتَلَهُ رَجُلْ مِنْ يَشْكُرُ وَسَلَبَهُ • ( ٥٨٢ ) ثُمَّ مَلَكَ ٱلْمُنذِرُ ٱلرَّابِمُ أَخُوهُ سَنَةً وَاحِدَّةً ثُمَّ ٱلنَّعْمَانُ ٱلرَّابِعُ أَبُو قَانُوسَ (٥٨٢\_٢٥٥) وَهُوَصَاحِبُ ٱلنَّابِغَـةِ ٱلْذُّبْيَانِيِّ ٱلَّذِي بَّنِي ٱلْغَرِيَّيْنِ وَتَنَصَّرَ (للنوپري والمسعودي)

#### فبرتنصرالنعمان

٤٠٩ كَانَ ٱلنَّعْمَانُ بُنُ مَا السَّمَا الْمُلَقَّبُ بِأَ فِي قَابُوسَ قَدْ نَادَمَهُ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَحَدُهُمَا خَالِدُ بَنُ ٱلْمُضَلَّلِ وَٱلْآخُو عَمْرُو بَنُ مَسْعُودٍ فَأَغْضَاهُ فِي بَعْضِ ٱلمَنْطِقِ وَفَأَمَرَ بِأَنْ يُخْفَرَ لِكُلِّ وَاحِدِ حَفِيرَةٌ بِظَهْرِ ٱلْجِيرَةِ ثُمَّ يُجْعَلَا فِي تَابُو تَيْنِ وَيُدْفَنَا فِي ٱلْخُفْرَ تَيْنِ وَ فَفُعِلَ ذَلِكَ بِظَهْرِ ٱلْجِيرَةِ ثُمَّ يُخْعَلَا فِي تَابُو تَيْنِ وَيُدْفَنَا فِي ٱلْخُفْرَ تَيْنِ وَقُعْمَا وَفَيْدِمَ عَلَى ذَلِكَ وَعَمَّهُ مِهِمَا حَتَى إِذَا أَصْبَعَ سَأَلَ عَنْهُمَا وَأَخْبِرَ مِهَالَا كَيْفُولُ شَاعِرُ بَنِي أَسَدٍ وَخَالِدِ بْنِ ٱلْمُضَلَّلِ يَقُولُ شَاعِرُ بَنِي أَسَدٍ : وَخَالِدِ بْنِ ٱلْمُضَلَّلِ يَقُولُ شَاعِرُ بَنِي أَسَدٍ : وَخَالِدِ بْنِ ٱلْمُضَلَّلِ يَقُولُ شَاعِرُ بَنِي أَسَدٍ : يَا قَبْرُ بَنِي آبَدِ وَكُولُ شَاعِرُ بَنِي أَسَدٍ : يَا قَبْرُ بَنِي آبُوتِ آلِ مُحَرِقٍ جَادَتْ عَلَيْكَ رَوَاعِدٌ وَبُرُوقُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ رَوَاعِدٌ وَبُرُوقُ أَلَا عَنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْكَ رَوَاعِدٌ وَبُرُوقُ أَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أَمَّا ٱلْبُكَا ۚ فَقَلَّ عَنْ كَ كَثِيرُهُ ۗ وَلَهٰنَ بَكَيْتَ فَلَلْبُكَا ۚ خَلِتَ ثُمَّ رَكَ ٱلنَّمْهَانُحَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَمَرَ بِبِنَاءِ ٱلْفَرِيَّيْنِ عَلَيْهِمَا • فَيُنيَا وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ يَوْمَيْنِ فِي ٱلسَّنَةِ يَجْلِسُ فِيهِمَاءِنْدَ ۗ ٱلْغَر يَيْنِ يُسَمَّى أَحَدُهُما يَوْمَ نَعِيمٍ وَأَلَا خَرْ يَوْمَ بُؤْسٍ . فَأَوَّلْ مَنْ يَطْلُعْ عَأَيْهِ يَوْمَ نَعِيمِـ هِ يُعْطِيهِ مِائَةً مِنَ ٱلْإِبلِ شُوْمًا أَيْ سُودًا . وَأَوَّلُ مَنْ يَطْلُعُ عَلَيْهِ يَوْمَ بُوْسِهِ بُعْطِيهِ رَأْسَ ظَرَ بَانِ أَسْوَدَ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُذْبَحُ وَيُغَرَّى بِدَمِهِ ٱلْغَرِيَّانِ فَلَبِثَ بِذَٰلِكَ بُرْهَــةً مِنْ دَهْرِهِ حَتَّى مَرَّ بِهِ رَجُلْ مِنْ طَيَّءٍ يُقَالُ لَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَفْرًا ۚ وَكَانَ آوَى ٱلنَّهْمَانَ فِي خِبَائِهِ يَوْمَ خَرَجَ إِلَىٰ ٱلصَّيْدِ وَٱ نُفَرَدَ عَنْهُ أَضِحَا بُهُ بِسَبَبِ ٱلْمَطَرِ • فَرَحَّبَ بِهِ حَنْظَلَةُ وَهُوَ لَا بَعْرُفُهُ وَذَٰبَحَ لَهُ شَاةً فَأَطْعَمَ لُهُ مِنْ لَحْمَهَا وَسَقَاهُ لَبَنًا • فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ ٱلنُّعْمَانُ وَافِدًا إِلَيْهِ سَاءَهُ ذَٰ لِكَ وَقَالَ لَهُ: يَاحَنْظَلَةُ هَلَّا أَتَيْتَ فِي غَيْر هٰذَا ٱلْيَوْمِ وَفَقَالَ: أَبَيْتَ ٱلَّامْنَ لَمْ يَكُنْ لِي عِلْمٌ بَمَا أَنْتَ فِيهِ وَفَقَالَ لَهُ: أَ بْشُرْ بِقَتْلِكَ • فَقَالَ لَهُ : وَٱللَّهِ قَدْأَ تَيْتُكَ زَائِرًا وَلأَهْلِي مِنْ خَيْرِكَ مَارِّاً فَلَا تَكُنُ مِيرَةُ مُ عَنْلِي فَقَالَ : لَا نُبِدَّ مِنْ ذَٰ لِكَ فَأَسْأَلْ حَاجَةً أَقْضِيهَا لَكَ فَقَالَ تُوَجِّلِنِي سَنَةً أَرْجِعُ فِيهَا إِلَى أَهْلِي وَأَحْكُمُ مِنْ أَمْرِهُمْ مَا أَرِيدُ ثُمَّ أَصِيرُ إِلَيْكَ فَأَ نَفَذُ فِيَّ كُنْمَكَ . فَقَالَ: وَمَنْ يَكْفُلُ بِكُ حَتَّى تَعُودَ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ جُلَسَا ئِهِ فَعَرَفَ مِنْهُمْ شَرِيكَ بْنَ عَمْرُو فَأَنْشَدَ يَاشَرِيكُ يَا ٱبْنَءُرو يَا أَخَا مَنْ لَا أَخَالَهُ يَا أَخَا شَيْبَانَ فُكَّ ٱلْـيَوْمَ رَهْنَـاً قَدْ أَنَالَهُ

يَا أَخَا كُلِّ مُصَابٍ وَحَيَا مَنْ لَاحَيَالَهُ إِنَّ شَيْبَانَ قَبِيلٌ أَكْرَمَ ٱللهُ رِجَالَهُ وَأَبُوكَ ٱللهُ رِجَالَهُ وَأَبُوكَ ٱلْخَيْبُ عَمْرُو وَشَرَاحِيلُ ٱلْحَمَالَهُ رَقَيَاكَ ٱلْيُومَ فِي ٱلْمُجْدِ وَفِي حُسْنِ ٱلْمَقَالَةُ وَفِي حُسْنِ ٱلْمَقَالَةُ

فَوَتَكَ شَرِيكُ وَقَالَ : أَبَيْتَ ٱللَّهْ نَ يَدِي بَيْدِهِ وَدَمِي بِدَمْهِ ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمِ إِلَى مِثْلِهِ مِنَ ٱلْقَابِلِ وَفَلَمَّا حَالَ ٱلْحُولُ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ ٱلْأَجَلِ يَوْمْ وَاحِدْ قَالَ ٱلنَّعْمَانُ لِشَرَيك نَمَا أَرَاكَ إِلَّا هَالِكًا غَدًا فِدَا ۗ كِنْظَلَةَ مَ فَقَالَ شَرِ مِكُ : فَإِنْ بَكُ صَدْرُ هٰذَا ٱلْمَوْمِ وَلِّي فَإِنَّ غَدًا لِنَاظِرِهِ قَرِيثُ. فَذَهَ لَهُ أَمْ فَلُهُ مَثَلًا . وَلَّما أَصْبَحَ وَقَفَ النُّهْ مَانُ بَيْنَ قَبْرَيْ نَدِيمَ لِهِ وَأَمَرَ بِقَتْلِ شَرِيكٍ . فَقَالَ لَهُ وُزَرَاؤُهُ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي يَوْمَهُ • فَتَرَكَهُ ٱلنُّعْمَانُ وَكَانَ يَشْتَهِي أَنْ يَقْتُ لَهُ لِيُنَحِّي ٱلطَّاءِيَّ •فَالمَّا كَادَتِ ٱلشَّمْسُ تَغيبُ قَامَ شَرِيكُ نُجَرَّدًا فِي إِزَارِ عَلَى ٱلنَّطْعِ وَٱلسَّيَّافُ إِلَى جَانِيهِ ۚ وَكَانَ ٱلنُّعْمَانُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ فَلَمْ يَشْعُرْ إِلَّا بِرَاكِبٍ قَدْ ظَهَرَ ُ فَإِذَا هُوَ حَنْظَ لَةُ ٱلطَّاءِيُّ قَدْ تَكَفَّنَ وَتَحَنَّطَ وَجَاءَ بِنَادِ بِتِهِ • فَلَمَّا رَآهُ ٱلنُّعْمَانُ قَالَ: مَا ٱلَّذِي جَاءَ بِكَ وَقَدْ أَفْلَتَّ مِنَ ٱلْقَتْلِ. قَالَ: ٱلْوَفَا ﴿ وَ قَالَ وَمَا دَعَاكَ إِلَى ٱ وَفَاءِ . قَالَ : إِنَّ لِي دِينًا يَنْعُني مِنَ ٱلْفَدْرِ . قَالَ : وَمَا دِينُكَ ، قَالَ : ٱلنَّصْرَانِيَّةُ • قَالَ : فَأَعْرِضُهَا عَلَيَّ • فَعَرَضَهَا فَتَنَصَّرَ ٱلنُّعْمَانُ. وَرَّكَ تِلْكَ ٱلسُّنَّةَ مِن ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَعَفَاعَنْ شَرِيكٍ وَٱلطَّاءِيِّو

وَقَالَ: مَا أَدْدِي أَيْكُمَا أَكُرَمُ وَأُوفَى أَهْذَا ٱلَّذِي نَجَا مِنَ ٱلسَّيْفِ فَعَادَ إِلَيْهِ أَمْ هُذَا ٱلَّذِي نَجَا مِنَ ٱلسَّيْفِ فَعَادَ إِلَيْهِ أَمْ هُذَا ٱلَّذِي ضَيْنَهُ وَأَ نَالَا آكُونُ أَلْأَمَ ٱلثَّاكَةِ وَقَالَ ٱلْمُيدَانِيُّ: وَتَنَصَّرَ مَعَ ٱلنَّهْمَانُ فِي حَاضِرَةٍ مُلْكِهِ ٱلْكُنائِسَ مَعَ ٱلنَّهْمَانُ فِي حَاضِرَةٍ مُلْكِهِ ٱلْكُنائِسَ الْمَعْظِيمَةَ . وَقَتَلَهُ كُنْرَى بْنُ هُرُمْنَ أَبْرُوبِذَ (٤٠٠٤ ب م) وَٱنْقَطَعَ ٱلْمَلْكُ عَنْ خَمْ مَ وَلَمُ يَلْبَثُ أَنْ ظَهَرَ ٱلْإِسْلَامُ بَعْدَ زَمَانٍ (الآغاني) عَنْ خَمْ مِوكَ الشّام بنوكهلان

٤١٠ كَانَ آلُ جَفْنَةَ عُمَّالَ ٱلْقَيَاصِرَةِ عَلَى عَرَبِ ٱلشَّامِ كُمَّا كَانَ ٱلْنَاذِرَةُ آلُ نَصْرِ فِي آخِرِ أَمْرِهِمْ غُمَّالًا لِلْأَكَاسِرَةِ عَلَى عَرَبِ ٱلْعِرَاقِ • وَأَصْلُهُمْ مِنَ ٱلْمَيْنِ مِنَ ٱلْأَزْدِ بَنِي كَهْ لَانَ لِأَنَّ ٱلْأَزْدَ لَمَّا أَحَسَّتْ بَمَأْرِبَ أَ نَتْقَاضَ ٱلْعَرِم وَخَشَيَتِٱلسَّيْلَ تَفَرَّقَتْ. فَتَشَاءَمَ قَوْمٌ فَنَزَلُوا عَلَى مَاء يُقَالُ لَهُ غَسَّانُ فَصَيَّرُوهُ شُرِيمُ مَ فَسَمُّواغَسَّانَ . ثُمَّ أَنْزَلَهُمْ تَعْلَبَهُ ٱبْنُ عَمْرُوٱلْفَسَّانِيُّ بِبَادِيَةِ ٱلشَّامِ وَٱلْمُلُوكُ بِهَا مِنْ قِبَلِٱلْقَيَاصِرَةِ. وَكَا نُوا يَدِينُونَ بِٱلنَّصْرَانِيَّةِ . وَلَمَّا نَزَلَتْ غَسَّانُ فِي أَرْضِ ٱلشَّامِ كَانَ بِهَا قَوْمٌ ْ مِنْ سَلِيحٍ فَضَرَ بُوا عَلَى ٱلْفَسَاسِنَةِ ٱلْإِنَّاوَةَ وَكَانَ ٱلَّذِي يَلِي جِبَايَتَهَا سُبَيطًا مِنْهُمْ فَأُسْتَبْطَأَهُمْ فَقَصَدَ سُبَيْطٌ تَعْلَبَةَ رَأْسَهُمْ وَقَالَ: لَتَعَجِّلَنَّ لِيَ ٱلْإِتَاوَةَ أَوْ لَآ خُذَنَّ أَهْلَكَ. وَكَانَ تَعْلَبَةُ حَلِيًّا فَهَالَ هَلْ لَكَ فِي مَنْ يُزيحُ عِلْتُكَ **بُالْإِ** تَاوَةِ قَالَ: نَعَمْ مَقَالَ: عَلَيْكَ بِأَخِي جِذْع بِنِ عَمْرُو . وَكَانَ جِذْعُ فَا يَكَا · فَأَتَاهُ سُدَيْطٌ وَخَاطَبَهُ بَمَا كَانَخَاطَبَ بِهِ تَعْلَبَةً فَخَرَجَ عَلَيْهِ وَمَعَهُ سَيْفٌ مُنَهَّ فَ وَقَالَ فِيهِ عِوَضْ مِنْ حَقِّكَ إِلَى أَنْ أَجْمَ لَكَ ٱلْإِتَّاوَةَ . قَالَ :

نَعَمْ • قَالَ : فَخُذْهُ • فَتَنَاوَلَ سُبَيْطُ جَفْنَ السَّيْفِ وَاسْتَلَّ جِذْعُ نَصْلَهُ وَضَرَ بَهُ بِهِ • فَقِيلَ : خُذْ مِنْ جِذْعِ مَا أَعْطَاكَ فَذَهَبَتْ مَثَلًا • فَوَقَعَتِ وَضَرَ بَهُ بِهِ • فَقِيلَ : خُذْ مِنْ جِذْعِ مَا أَعْطَاكَ فَذَهَبَتْ مَثَلًا • فَوَقَعَتِ الْخَرْبُ بَيْنَ سَلِيحًا مِنَ الشَّامِ وَصَادُوا الْخَرْبُ بَيْنَ سَلِيحًا مِنَ الشَّامِ وَصَادُوا مُلُوكًا • وَاسْتَقَرَّ مُلْكُ الْفَسَاسِنَةِ • • ٤ سَنَةٍ بِنَيِّفٍ ( \* ) ( لحمزة الاصفهاني )

#### ملرك كندة

\* ( لمّا كان من قصدنا استيفاء أخبار العرب اضفنا اليها اخبار كندة ) هم بنو زيد بن كهلان . وكانت كندة قبل أن يملك حجر عليم بغير ملك تأكل القوي الضيف حتى ملك حجر وكان تُبَع حين أقبل سائرًا الى العراق استعمله عليم . فسدّد أمورهم وساسهم احسن سياسة وانتزع من المخصيف ارضهم وبقي وحده في مملكته مطاعًا لحسن سيرته ( ١٠٠٥ هب م) مياسة وانتزع من المخصيف الرضم وبقي وحده في مملكته مطاعًا لحسن سيرته ( ١٠٠٥ هب م) مملك مده أبني المخافة الحارث وعظم شأنه حتى المواق مدة ثم طرده انوشروان وارجع المندر (الثالث فهرب الحارث من وجهه ودخل ديار بني كلب ولم يلبث ان مات عندهم . وكان الحارث اربعة بنين ولاهم على قبائل كندة . وكان حجر اكبرهم متوليًا على بني اسد فنقضوا امره وقتلوه و فقام بنين ولاهم على قبائل كندة . وكان حجر اكبرهم متوليًا على بني اسد فنقضوا امره وقتلوه و فقام امروء القيس بعم . ثم تحاذات عنه بكر وتغلب وتطلبه المنذر بن ماه الساء . فتفرقت جموع امرىء القيس خوفًا من المنذر وخاف امروء القيس من المنذر ، وصار يدخل على قبائل العرب وينتقل من خوفًا من المنذر وخاف امروء القيس من المنذر ، وصار يدخل على قبائل العرب وينتقل من عدد السموء لى ما شاء الله . ثم سار امروء القيس الى قصر ملك الروم مستنجدًا به وأودع أدراعه عند السموء لى بن عادياء المذكور ومر على حماة وشيزر وقال في مسيره قصيدته المشهورة عند السموء لى بن عادياء المذكور ومر على حماة وشيزر وقال في مسيره قصيدته المشهورة

بَكَى صاحبي لمَّا رأَى الدرب دونهُ وأُلحق إِنَّا لاحِقانِ بَقَيْصِرا فَقَلتُ لهُ لا تَبكِ عِنْك إِنَّا فَعُاولُ مُلكًا أَو نَمُوتَ فُنُعذَرا

هَات امروهُ القيس بعد عوده منَ عند قيصرَ عند جبل يقال لهُ عسببُ. والَّاعلم بموتهِ هناك قال: أَجارَتنا إِنَّ الحَطوبَ تنوبُ و إِنِّي مُقيمٌ مَا أَقَامَ عسيبُ ولما مات امروهُ القيس سار الحارث بن أَبي شَمَّر العَسَّانيُّ الى السموءَل وطالبهُ بادرعِ

ولما مات امروء القيس سار الحارث بن أبي شمَّر الفَسَّانيُّ الى السموء ل وطالبهُ بادرع امرىء القيس وما لهُ عندهُ وكانت الأدراع مائةٌ وكان الحارث قد أسر ابن السموء ل . فلماً امتنع السموء ل من تسليم ذلك الى الحارث قال الحارث : إِمَّا أَن تُسلّم الأدراع وإِمَّا قتلتُ ابنك . فقال السموء ل : لست أَخفِرُ ذمَّقِ فاصنع ما شئت . فذبح ابنهُ والسموء ل ينظر اليهِ

# ذكر العرب المستعربة بني اسماعيل وهم القسم الثالث

٤١١ وَهُمْ بَنُوعَدْ نَانَ بْنِ إِسْمَاعِيــلَ وَنَزَلُوا ٱلْحَجَازَ وَتَوَلَّوْا سَدَانَةَ ٱلْكَعْبَةِ • وَإِنَّا ٱلْحِجَازُ وَتَهَامَةُ كَانَا دِيَارَ ٱلْمَمَالِقَة • وَكَانَ لَهُمْ مَلكُ ْ هُنَا لِكَ وَكَانَتْ جُرْهُمُ مِنْ تِلْكَ ٱلطَّبَقَـةِ • وَكَانَتْ دِيَارَهُمُ ٱلْيَمَٰنُ مَعَ إِخْوَانِهِمْ مِنْ حَضْرَمُوتَ • وَأَصَابَ ٱلْيَنَ فَحْطُ ۚ فَقَرُّ وانَحُو تِهَامَةً يَطْلُبُونَ ٱلْمَا ۚ وَٱلْمَرْعَى وَءَشَرُوا فِي طَرِيقِهِمْ بِإِسْمَاعِيلَ مَعَ أُمِّهِ هَاجَرَ • فَأُحْتَلُوا أَسْفَ لَ مَكَّةً وَأُ قُتَتَلُوا مَعَ ٱلْعَمَالَقَةِ فَأَ بَادُوهُمْ • وَنَشَأَ إِسْمَاعِيلُ بَيْنَ جُرْهُمَ وَتَكَلَّمَ لِلْغَتِهِمْ وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَدَعَاهُمْ إِلَى ٱلتَّوْحِيدِ وَتُوْثِّفِيَ لِمائَةٍ وَثَلَاثَينَ سَنَةً مِنْ غُمْرِهِ • وَلَمْ يَزَلُ أَمْرُ ﴿ وَهُمَ يَعْظُمْ ؟ِكَّةً وَيَسْتَفَعِلُ حَتَّى وَلُوا ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ . وَكَانُوا وُلَاتَهُ وَخُجَّابَهُ وَوُلَاةَ ٱلْأَحْكَامِ بَكَّةَ . وَلَمَّا طَالَتْ وِلَا يَهُ 'جُرْهُمَ ٱسْتَحَلُّوا مِنَ ٱلْحَرَمِ أَمُورًا عِظَامًا وَٱسْتَغْلَهُ وَالْحِرْمَةِ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ قَطَعَ ٱللهُ دَابِرَهُمْ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرِبَ سَدُّ مَأْدِبٍ سَارَعَمْرُو ٱبْنُ عَامِر وَقُوْمُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ لَا يَطَأُ وَنَ بَلَدًا إِلَّا غَلَبُوا عَلَيْهِ • فَلَمَّا قَارَبُوا مِكَّةً أَبَتْ جُرْهُمُ أَنْ تَفْسَعَ لَهُمْ وَأَسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنْ تَنْزَلُوا فَتُضَيَّقُوا ۚ عَلَيْنَا مَرَا تِعَنَا وَمَوَارِدَنَا فَٱرْحَلُوا عَنَّا حَيْثُ

وانصرف الملك على يأس. فضرب العرب به المثّل في الوفاء. وقال السموءل:

وفيتُ بأدرع الكَّدْدِيّ إِنِّي إِذَا ما خانَ أَقوامٌ وفيتُ
بنى لي عاديا حصّاً حصَيْنا وماءً كلَّما شئتُ استغيتُ
رفيعاً تزلق العقبان عنهُ إذا ما نابني ضيمٌ أَ بَيتُ
وأوصى عاديا قِدماً بأَ لَا تُحدّم يا سموءل ما بنَيتُ (لابي الغداء)

أَحْبَيْتُمْ فَلَاحَاجَةَ لَنَا بِجِوَارِكُمْ • فَأُقْتَتَلُوا ثَلَائَةَ أَيَّامٍ وَٱنْهَزَمَ خُرْهُمْ فَلَمْ يُفْلِتُ مِنْهُمْ إِلَّا ٱلشَّرِيدُ فَهُدِرَ دَمُهُ (٧٠٧م). ثُمَّ تَفَرَّقَتْ قَبَا بِلُ ٱلْكِنَ أَ وَٱنْخَزَعَتْ خُزَاعَةُ مُكَّةً فَوَلُوا أَمْرَ مَكَّةَ وَحِجَابَةً ٱلْكَعْبَةِ. وَسَأَلَ بَنُو إِسْمَاعِيلَ ٱلسِّكْنَى مَعَهُمْ فَأَذِنُوا لَهُمْ. وَتَمَلَّكَ عَلَيْهِمْ لَحَى ۗ وَهُوَ رَبِيعَــةُ أَبْنُ حَادِثَةَ وَكَانَ فِيهِمْ شَرِيفًا سَيِّدًا مُطَاعًا وَبَلَغَ بَكَّةً مِنَ ٱلشَّرَفِ مَا لَمْ يَبْلُغْ عَرَبِي ۗ قَبْلَهُ ۚ وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ ٱشْمُهُ فِي ٱلْعَرَبِ كُلَّ مَذْهَبٍ وَقُولُهُ فِيهِمْ دِينًا مُثَبَعًا . وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَطْعَمَ ٱلْحَاجَّ بِمَكَّةَ سَدَا نِفَ ٱلْإِبْلِوَكُمْ مَانَهَا عَلَى ٱلثَّرِيدِ • وَعَمَّ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَـةِ جَمِيعَ حَاجِّ ٱلْعَرَبِ بِثَلَانَةِ أَثْوَابٍ مِنْ بُرُودِ ٱلْمَيْنِ وَهُوَ ٱلَّذِي بَحَرَ ٱلْبَجِيرَةَ ۖ وَوَصَلَ ٱلْوَصِيلَةَ وَحَمَى ٱلْخُسَامَ وَسَيَّبَٱلسَّائِبَةَ وَنَصَبَٱلْأَصْنَامَحَوْلَ ٱلْكَعْبَةِ ۚ فَكَانَتْ قُرَيْشُ وَٱلْعَرَبُ تَسْتَقْسِمُ عِنْدَهُ بِٱلْأَزْلَامِ . وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ ٱلْحَنفِيَّة دِينَ إِبْرُهِيمَ • وَأَقَامَتْ خُزَاعَةُ ثَلَاثَ مِائَةِ سَنَةٍ فِي سِندَانَةِ ٱلْبَيْتِ حَتَّى قَامَ قُصَىٌّ ٱلْقُرَشِيُّ مِنْ بَنِي إِسَمَاعِيلَ • وَعَظْمَ شَرَفُهُ فَرَأَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِأَلْكَمْبَةِ وَبَأْمْرٍ مَكَّةَ . وَكَانَتْ وِلَايَةُ ٱلْكَمْبَةِ لِأَبِي غَيْشَانَ ٱلْخُزَاعِيِّ فَبَاعَهَا مِنْ قُصَىّ بِزِقِّ خَمْرٍ فَقِيلَ فِيهِ أَخْسَرُ مِنْ صَفْقَةِ أَبِي غَبْشَانَ • ثُمُّ دَعَا قُصَىٌّ إِلَيْهِ رِجَالَاتِ قُرَيْشَ وَأَجْمَ لِحَرْبِ خُزَاعَـةَ فَتَنَاجَزُوا وَكُنُرَ ٱلْقَتْلُ • ثُمَّ صَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يُحَكَّمُوهُ ٱلْكَعْبَةَ (٥٠٧ ب م) • فَصَارَ لِقُصَى ٓ لِوَا ۚ ٱلْحَرْبِ وَحِجَابَةُ ٱلْبَيْتِ وَتَيَمَّنَتْ فُرَيْشُ بِرَأْبِهِ وَصَرَفُوا مَشُورَتَهُمْ إِلَيْهِ فِي قَلِيلِ أَمُورِهِمْ وَكَثِيرِهَا .فَأُتَّخَذُوا دَارَ ٱلنَّدْوَةِ إِزَاءَ

ٱلْكُعْبَةِ فَكَانَتُ مُجْتَمَعَ ٱلْمَلَا مِنْ فَرَيْسَ فِي مُشَاوَرَاتِهِمْ وَمَعَاقِدِهِمْ. ثُمَّ تَصَدَّى لِإِطْعَامِ ٱلْحَاجِ وَفَرَضَ عَلَى فُرَيْشَ خَرَاجًا يُؤَذُّونَهُ. ثُمَّ هَلَكَ قُصَيْ وَقَامَ بِأَمْرِهِ بَنُوهُ مِنْ بَعْدِهِ بِٱلْقِيَادَةِ فِي كُلِّ مَوْسِمٍ حَتَّى جَاءَ ٱلْإِسْلَامُ ( مَلِحَّصْ عَن كتاب اخبار مَكَة للازرقي ) جَاءَ ٱلْإِسْلَامُ ( مَلِحَّصْ عَن كتاب اخبار مَكَة للازرقي )

### ( ملحق بتأريخ العرب ) اديان العرب

417 كانت العرب في أوَّل أمرها على دين ابرهيم والهاعيل حتى قدِم عمرو بن لحي بصنم يقال لهُ هُبَل . وكان من أعظم اصنام قُريش عندها فكان الرجل اذا قدِم من سفو بدأ به على أهله بعد طوافه بالبيت وحلق راسهُ عندهُ . وكان هُبَل من خرزالعقيق على صورة انسان وكانت يدهُ اليمني مكسورة قذركته قريش فجعلت لهُ يدا من ذهب . وكانت لهُ خزانة لقربان . وكانت لهُ ببعة قِداح يضربون جا اذا مسَّتهم الحاجة ويقولون : إِنَّا اختلفنا فهب السراحا . ان لم تقلهُ فمُر القِداحا

وكان بالكعبة على يمينها حجر اسود . وما زال هذا الحجر معظّماً في الجاهليّة والاسلام . 
تتبرّك الناس به وقرّ دونهُ وتقبّلهُ ، وكان بأسفل مكّة قد نُصب صنم يُعرف بالمُلَصة فكانوا 
يُلبسوخا القلائد ويُحدون اليها الشمير والحنطة . ويصبّون عليها اللبن ويذبحون لها ويعلقون 
عليها بيض النّمام . وكان لهم اصنام نصبوها على اسم السيّارات من لكواكب . وهي المشتري 
وقيل ان اصل اسعه ذوشراء اي ساطع النور . والرّهرة وزُحل والمرّيخ وغيرها من الثوابت 
ومن معبوداتهم أيضاً المَناة واللات وعزَّى . وكانت المناة على ساحل المحرم المي تُديد . 
وكانت صخرةً تراق عليها دماء الذبائح ويلتمسون منها المطر في المَدب . وكانت اللات ايضا 
صخرة صنماً الشمس اذا مرّ عليها الحاج يلتّوضا بالسّويق . وقيل أصلها من لاه اي علا وعظم 
ومنه اسم الحلالة . وأمّا العرّى فكانت نجرة يعظمها قرّ يش وبنو كنانة . ويطوفون جا بسد 
طوافهم بالكمبة ويعكِفون عندها يوماً . قال الكلي : وكانت اللات والعُزَى ومناة في كل 
واحدة منهنَّ شيطان يكلمهم . وتراءى للسد نة وهم الحجبة وذلك من صنيع إبليس وأمره . وكان 
بو حنيفة في الجاهلية اتخذوا الها عبدوهُ دهرًا طويلًا ثم أصاجم بجاعة فا كُلُوهُ . فقيل في ذلك : 
وكانت حنيفة في الجاهلية اتخذوا الها عبدوهُ دهرًا طويلًا ثم أصاجم بجاعة فا كُلُوهُ . فقيل في ذلك : 
وكانت حنيفة في الجاهلية المخذوا الها عبدوهُ دهرًا طويلًا ثم أصاجم عاعة فا كُلُوهُ . فقيل في ذلك : 
وكان المناه المناه المناه المناه المناه عنيفة في المجاهدة وقبله عنونه في المجاهدة في المجاهدة في المهاهدة المناه المناه المناه المحرورة حمل المؤلفة أصاحب المجاهدة والمحرورة المحرورة المناه المناه المحرورة والمحرورة المحرورة المحرورة وهم المجرورة ولمناه المحرورة والمحرورة والمحرورة والمحرورة والمحرورة والمحرورة والمحرورة وكان المحرورة وكا

لم يحذروا من رتجم سوء العقوبة والتَّباعه

ومن ادياخم المجوسيَّة اوالصابِّة ونصبوا بحسب ثلك الآراء الصابثيَّة اصنام الذهب للشمس وأصنام الفضة للقسر ، وقسموا المعادن والأقاليم للكواكب ، وزعموا ان قُوى الكوكب تغيض على تلك الأصنام ، فتتكلم ثلك الأصنام وتفهم وتوحي للناس اعني الأصنام ، وتعلم الناس منافهم وكذلك قالوا في الأنتجار التي هي من قسمة تلك الكواكب ، إذا أفودت تلك الشجرة لذلك الكوكب على تلك الشجرة لذلك الكوكب على تلك الشجرة لذلك الكوكب على تلك الشجرة ، وتوحي للناس وتكاهم في النوم ، ومن أدياضم اليهودية في حمير وكنانة وبني الحارث ابن كمب وكندة ، واما النصرائية فكانت انتشرت فيم ، قال الفير وزاباديُّ : ان قبائل شتَّ من بطون العرب اجتمعوا على النصرائية بالحيرة وهم العباد ، وإن كثيرًا من ملوك اليمن والحيرة تنصروا ، وأمَّا ملوك غسَّان فكانوا كلم نصارى وكانت النصرائية في ربيعة وقضاعة وجل وتنوخ وتغلب وبعض طي ، وكانت قريش نصبت في حملة أصنامها في الكمبة تمثال مريم مزوقًا وابنها عبسى في حجرها قاعدًا مزوَّقًا ، وذلك في الممود الذي يلي باب الكمبة ولم تطمس صورتها بل بقيتا الى عهد ابن زُبير فهكنا في الحريق (لذي يلي باب الكمبة ولم تطمس صورتها بل بقيتا الى عهد ابن زُبير فهكنا في الحريق (لذي يلي باب الكمبة ولم تطمس

٢ علوم العرب وآداجم

فامًّا علم العرب الذي كانوا يتف اخرون بهِ فعلم لِسانِهم واحكام لغتهم ونظم الأشمار وتأليف الخطِب . وكانوا موسومين بين الامم بالبيانَ في الكلام والفصاحة في المنطق والذلاقة في اللسان . وكان لهم مع هذا معرفة بأوقات مَطالع النجوم ومنـــارجا وعلمٌ بانواء الكواك وامطارها . على حسب ما أدركوهُ بفرط العنباية وطول العبربة لاحتياجهم ألى معرفة ذلك في اسباب المميشة لا على طريق تعلّم الحقائق. وإمّاً علم الفلسف فلم يسخم الله شيئًا منهُ ولا هيَّأ طبائهم المناية بهِ . وكان الشعر ديوان خاصَّة العرب ومنتهى حكمتها والمنظوم من كلامهـــا والمقيَّدُ لأَيَامَا والشاهد على حكامًا . بهِ يأخذون والبهِ يصيرون . وكانوا لا يُصِّنُونَ الَّا بغلام يولد او شاعرٍ ينبغ فيم اوفرس تنتج. قال الصفديُّ : بل ما كان للعرب مَا تَفْتَخُرَ بِهِ الَّا السيفُ والضيف والبُّــــــــــــــ وكانوا كل حول يتقاطرون الى سوق عكاظ ويتبايعون ويتناشدون ويتفاخرون ويتعاكظون. ولقد بلغ من كَلَف العرب بالشعر وتفضيلها لهُ أَن عِمدت الى سبع قصائد من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهبِ في القباطِيّ المُدرِجة . فقيل لها مذهّبات وقد يقال لها مهاَّقاتُ لانها علَّقت في أستار الكعبة . أمَّا الكتابة فحكموا أنَّ ثلاثة نفر من طيِّ ؛ كانوا على دين عيسى فوضعوا الحط وقاسوا هجاء العربيَّة على هجاء السريانيَّة . فتعلَّمهُ قوم من الأنبار وجاء ا لإسلام وليس أحد يكتب بالمربيَّة غير بضعة عشر إنسانًا . ولفلَّة القراطيسُ عندهم عمدوا الى كَتِفَ الحِبوان فكتبوا عليها · وكان اللس فرقتَين أَهل الكِتابِ والاتَّبَون · والاتِّي مُنكان لا يُعرف الكتابة . فكانت اليهود والنصارى بالمدينة والاميّون بَكَّة (لابي الفرج والجوهري)

# فهرس الجزء الثالث من كتاب مجاني الادب

| وجه                                      | وجه                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ما ضُرِب بهِ المثل من الحيوان وغيره ﴿ ٣٣ | المياب الأوَّل في الندُّين ٣                             |
| اشمار جاریة مجری المثل ۹۲                | في كما لاته تمالى ٣                                      |
| الياب السادس في المثال عن السنة          | ي را لا به نماي<br>الدماء لله                            |
| الحيوانات ١٨٠                            |                                                          |
| البازي والديك برغوث وبعوضة ٦٨            | منتخب من قصيدة على بن ابي طالب 💙<br>محبة الله والثقة بهِ |
| اللبؤة والغزال والقرد                    | الاستغفارالي الله ١٠٢                                    |
| ساعة ا                                   | المالم المقلى ١٥                                         |
| قرد وغیلم ۲۹                             | . *                                                      |
| الضيمة والرحل اسدوذئب وغراب ٧٩           | الباب الثاني في الزهد ١٦                                 |
|                                          | في الحوف زهد النعان بن امرئ ِ القيس١٦                    |
| فارة وهر 🐪 🗬                             |                                                          |
| المدهد الغير المتروي                     |                                                          |
| مالك الحزين والسمكة                      | الراهب الجرجاني و اشيخ عمر الصيني 🛚 🕦                    |
| (الديك والثعلب                           |                                                          |
| الجمل واللح                              |                                                          |
| البستاني والاربعة العابثون بجنتهِ م      | ذكر الموت تحمل                                           |
| الباب السابع في الفضائل والرذائل ١٠٣     | التوبة الى الله الله                                     |
| الصاب ١٠٣                                | الباب الثالث في المراثي ٢٨                               |
| القناعة ٥٠٠                              | الباب الرابع في المكم ٢٠                                 |
| المدل ۱۰۲                                | نوادر بزرجهر حكيم الفرس                                  |
| الكرم ١٠٩                                | حَكَم شاتاق الهندي                                       |
| الوفاء الراي والمشورة 110                | اشعار حكميّة ، ۵۰                                        |
| 111"                                     |                                                          |
| حفظ اللسان وكتمان السرّ العرّ            | الباب الخامس في الامثال ٦٢                               |
| الغيبة الغيبة                            |                                                          |
| الصدق والكذب                             | تبذ من كلام الزمخشري والبستي ٦٣                          |

| وجه         |                                   | وجه  |                    |                                   |
|-------------|-----------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------|
| لالغاز ۱۸۲  | الباب الثاني عشر في ال            | 17.  |                    | المزاح                            |
|             |                                   | 171  | الموأة             | الصداقة وخلوص                     |
| لوصف ۱۸۷    | الباب الثالث عشر في الر           | 174  | التواضع واككار     | المطل في الوعد                    |
| کایات ۱۹۶   | الباب الرابع عشر في الحك          | 179  | في الذكاء والادب   |                                   |
| 192         | ابن الزبيري ومعاوية               | 175  | رشرفه              | في المقل وماهيتهِ و               |
| 190         | المنصور ومحمدبن جعفر              | 1 ~~ |                    | في العالم وشرفهِ                  |
| 147         | عمر بن الخطآب والعجوز             | 124  |                    | وصف الكتاب                        |
| 7           | معاوية والزرقاء                   | 121  | والفصاحة           | في البيان والبلاغة                |
| 7 . m by    | كريمان حصلا على الامارة بكرم      | 127  |                    | في الشمر                          |
| بدالملك ٢٠٨ | يزيد بن المهلُّب عند سليان بن عبر | 122  |                    | في الأَّدب                        |
| 7.9         | احسان كريم الى من قتل اباه ُ      | 127  |                    | الآداب الظاهرة                    |
| 711         | جود معن بن زائدة                  | 100  | في اللطائف         | الماب التاسع                      |
| 717         | ابرهيم الموصلي والمهدي            | 100  | -                  | • •                               |
| 412         | المرأة المتظلمة وابن المأمون      | ,    |                    | الحدَّاد والامار<br>التَّ اللهِ ت |
| 710         | المرأة الكريمة                    | 101  | •11                | الحجأج والفتية                    |
| 714         | الاعرابي ومالك بن طوق             | 107  |                    | ابو العلاء وكتاب<br>نَّهُ فَهُ    |
| 7.15        | الحارجي والمعتصم                  | 100  | بن الحهم والمتوكل  |                                   |
| بې ۲۲۰      | قصَّة رجل اجار ٰرجلًا استغاث      | 10%  |                    | درواس بن حبیب<br>۱۰۵              |
| فكاهات ٢٢٥  | الباب الخامس عشر في الفَ          | 100  |                    | الشاعر المتروي                    |
|             |                                   | 107  |                    | المنصور وابن هببر                 |
|             | سيّد العرب ابن المغازلي عند ا     | 17.  |                    | ابو عبادة البحتري                 |
|             | ابرهيم الموصلي وابرهيم المهدي عند | 177  |                    | الرِّ دُّاض والرشيد<br>           |
| <b>y</b> ~• | ا ثقيل وظريف                      | 172  |                    | الأعمى والأعور                    |
| ن ۲۳۱       | سنان بن ثابت والطبيب القروي       | 177  | فعى                | اولاد نزار عند الا                |
| 727         | حذاء ابي القاسم الطنبوري          | ۲۲۱  | في المديج          | الباب العاشر                      |
| النوادر ٣٣٥ |                                   |      | بعشرفي الفغر والهج | الباب الحادي                      |
| 720         | ابن مقلة والواشي                  | 141  | ىرى                | ابن كندة عندك                     |

| وج         | _                                  | وج          |                                          |
|------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| **         | فصل في المدح والشكر                | 720         | معجزة ظهرت في حصار مدين <b>ة و</b> بذ    |
| **         | فصول في التمازي                    | 227         | مشهد الحسين                              |
| **         | فصول في وصاة                       | <b>T</b> ~Y | مروءة اساعيل الهزرجي                     |
| ~          | الماله و المثالي                   | 729         | جود حاتم الطائي                          |
|            | الباب العشرون في ثاريخ العرب       | 72.         | إِيثار ابن مامة الاياديّ                 |
| 241        | انظر في امة العرب وطباعهم وسكناهم  | 721         | صنم سومناة                               |
| 797        | ذكر نسب العرب وتقاسيمهم            | 727         | أأل المارم عنف في الاسفار                |
| 797        | اخبار عرب العاربة او البائدة       | <u>.</u>    | الباب السابع عشر في الاسفار<br>مدح السفر |
| <b>792</b> | العرب المتعربة بنو قحطان           |             |                                          |
| 792        | ملك يعرب ويشعب وسبا بني قمعطان     | 744         | ذمّ السفر                                |
| 790        | سد مأرب وتفرع بني سبا              | 722         | سفرة ابن جبير الى جزيرة صِقِّليَة        |
|            | ملك التبابعة بني حمير في اليمن     | وقات        | الباب الثامن عشر في عجائب المخ           |
|            | ملك شداد وتبّع وافريقس وذي الاذء   | 700         | في شرح عجب الموجودات                     |
|            | مالك بلقيس وناشر النمم وشمر مرعثر  | 709         | في جرم الشبس ووضعها                      |
|            | ذو نواس وشهدا، المصرانية في نجران  | 771         | فيكسوف الشمس وبعص خواصها                 |
|            | استيلاء الحدشة على ملك اليمن       | 777         | فصل في القمر وخسوفهِ وتأثيراتهِ          |
| m•r        | اخبار سيف بن ذي يَزَن              | 772         | في الحبرَّة والكواكب الثوابت             |
|            | ملك المناذرة بني كهلان في العراف   | 770         | فصلٌ في ارباع السنة                      |
|            | ملك بن فهم وجذيمة الابرش وابن عدى  | 773         | فصلٌ في توثُّد الاخار                    |
|            | امرؤ القيس البدء والمحرق والنمان   | 779         | جسم الارض ودوراخا وهيئتها                |
|            | المنذر والنمان والاسود وامرؤ القيس | 740         | في الْسحاب والمطر وما يتعلُّقُ جما       |
|            | ملك المذرالثالث والنمان قابوس      | 741         | في الرعد والبرق وما يتملَّق بذلك         |
| m•4        | خار نصر النعان                     |             |                                          |
|            | الغساسنة ملوك الشام بنوكهلان       | 1 41        | الباب التاسع عشر في المراسلات            |
| *1*        | ماوك كندة                          | 74          | في المراسلات بين الماوك والامراء         |
|            | ذكرالعرب المستعربة بنو اساعيا      | 7~~         | في الاشواق وحسن التواصل                  |
| m17        | ملحق بتاريج العرب                  | 147         | فصول في النهنئة<br>· · · ·               |
| 217        | ادیان العرب                        |             | في التوصية<br>                           |
| ۳۱۷        | علوم العرب وآداجم                  | የለኒ         | فصول في الذمّ                            |

ثُمَّ طبع مــذا الكتاب في المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، في الناسع

عشر من شهر حزیران سنة ۱۹۵۴

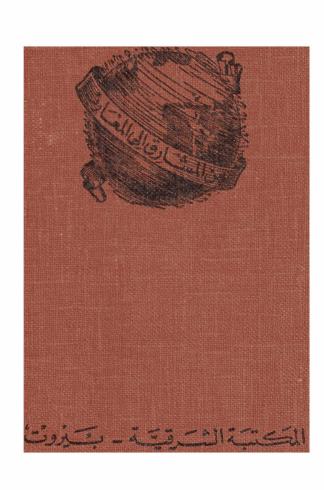